



ح كمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده./ محمد بن صالح العثيمين - ط ٩ - عنيزة، ١٤٤٢هـ

٥٠١ ص ؛ ٧٧×٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٨٩)

ردمک: ۱۰- ۲۰۳ – ۸۳۰۲ – ۹۷۸

١- أصول الفقه.

أ - العنوان

ديوي ۲۵۱

1227/249

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٤٨٩٩

ردمك: ۰-۱۷-۲۰۸-۳۰۳ ۸۷۸

حقوق الطبع محفوظة

لِؤُسَيْنَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمّدِ بنِصَالِحِ الْعُثِمَيْل لِخَيْرِية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة التاسعة ١٤٤٢هـ

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّنِيَةِ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بْنِصَالِحِ الْمُثَيَّمِينَ الْجَيْرِيَةِ

٠٠٠ القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ س . ب : ١٩٢٩

القصيم - عنيره - ١٦١١ ص . ب : ١٦١٦ هاتـف : ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢١٠٧٠

حِــوال : ٥٥٠٧٣٢٧٦٠ حِــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٠

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس النهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤

&``<del>``</del>, &``<del>``</del>, &````, &````, &````, &````, &````, &````, &```



ـلُسلَة مُؤلِّفات نَضيلَة الِثِيخِ (٨٩) النَّظُمُ وَالشَّرُحُ لفَضيلَة الشَّيخ العَلَامَة محدّ بنصالح العثيمين غفَرالله لَهُ ولوالدَيْه وَالمُسَلِمِين مِن إِمْهِ كَارات مؤسسة النبخ محمدتن مسالح العشيمين الخيرتة

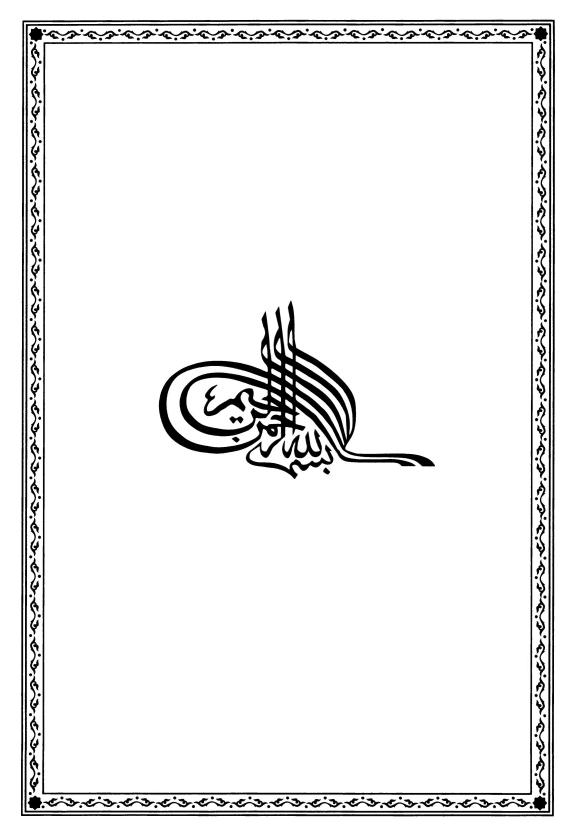

# 

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَامُهُ وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وجَاهَدَ فِي اللهِ عُسْنَ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِينُ، فَصَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أمَّا بَعْدُ؛ فَلَقَدْ كَانَ مِنْ تَوْجِيهَاتِ فَضِيلَةِ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُتَيْمِينِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ونَصَائِحِهِ الجَلِيلَةِ إِلَى طَلَبَةِ العِلْمِ، أَنْ يُبَادِرُوا فِي سَيْرِهِمْ لِنَيْلِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى اسْتِحْضَارِ النَّيَّةِ الصَّحِيحَةِ الحَالِصَةِ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى، وأَنْ يَقْصِدُوا بِذَلِكَ رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ لِيَعْبُدُوا اللهَ عَلَى بَصِيرَةٍ، ولِيَكُونُوا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وأَنْ يَتَجَمَّلُوا بِآدَابِ العِلْمِ عِبَادةً وخُلُقًا وسُلُوكًا.

وأنَّ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ لِإِدْرَاكِ العِلْمِ هُوَ العِنَايَةَ التَّامَّةَ بِقَوَاعِدِهِ وأُصُولِهِ؛ حَتَّى يَسْتَطِيعَ الطَّالِبُ أَنْ يُنَزِّلَ المَسَائِلَ الجُزْرِثِيَّةَ عَلَى القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ.

ومِنْ حِرْصِهِ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى أَنْ يَنَالَ هَذَا الأَمْرُ اهْتِهَامَ الطَّالِبِ، وتَسْهِيلًا لِإِحْرَازِ هَذَا الهَدَفِ، كَتَبَ هَذِهِ المَنْظُومَةَ، الَّتِي تَحْوِي أَهَمَّ القَوَاعِدِ والضَّوَابِطِ العَامَّةِ الَّتِي قَرَّرَهَا أَهْلُ العِلْمِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، وذَلِكَ فِي مِئَةٍ وثَلاثَةِ أَبْيَاتٍ مِنَ النَّظْمِ المُتَمَيِّزِ بِتَحْرِيرِ المَعْنَى، وسَلَاسَةِ اللَّفْظِ، ولكنْ لِكَثْرَةِ مَشَاغِلِهِ النَّافِعَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الأُخْرَى لَمْ يُتِمَّ جَمِيعَ أَبْوَابِهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ -ولَهُ الحَمْدُ والشُّكْرُ- أَنْ يَسَّرَ لِفَضِيلَةِ شَيْخِنَا شَرْحَ هَذِهِ المَنْظُومَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: عَامَ ١٤١٥ه ضِمْنَ دُرُوسِهِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَعْقِدُهَا فِي جَامِعِهِ بعُنَيْزَةَ، وعَامَ ١٤١٩ه عَبْرَ الهَاتِفِ إِلَى جَامِعِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَدِينَةِ الرِّيَاضِ، ثُمَّ ثَالِثَةً شَرْحًا مُخْتَصَرًا بَيْنَ ذَلِكَ؛ وليَّا كَانَ الشَّرْحُ الأَوَّلُ هُوَ الأَشْمَلَ تَمَّ الرِّيَاضِ، ثُمَّ ثَالِثَةً شَرْحًا مُحَمِّلًا لَهُ، وأُلْخِقَتْ بِهِ الزَّوَائِدُ والفَوَائِدُ المَوْجُودَةُ فِي الشَّرْحَيْنِ الآخَرَيْنِ.

وسَعْيًا لِتَعْمِيمِ النَّفْعِ بِهَذِهِ الشُّرُوحَاتِ باشر القسم العلمي إِعْدَادَهَا لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ، وَفْقًا لِلقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرَهَا فَضِيلَةُ شَيْخِنَا لِإِخْرَاجِ مُؤَلَّفَاتِهِ ودُرُوسِهِ العِلْمِيَّةِ.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، مُوَافِقًا لَمُرْضَاتِهِ، نَافِعًا لِعِبَادِهِ، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الإِسْلَامِ والمُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ، ويُضَاعِفَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمَامِ المُتَقِينَ، وسَيِّدِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

> القِسْمُ العِلمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ ٨ ربيع الآخر ١٤٤٢ه



# نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةٍ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين ١٣٤٧ - ١٤٢١ ه

# نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، محمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُتَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

# نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَلِحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحٍ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبِ وليَّا يتجاوز الرَّابعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبَته الكِبار (۲) لِتَدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحْن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرٍ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢١٨–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

#### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٧- الشَّيخ على بن حَمد الصالحي.

لما رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفى -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثبانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١١-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأَ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (٢١ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

وليًّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرٍ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّيْفِ الْفَسِّرُ الشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (٠)، والشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

الْمُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العَلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ (٢) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ)، وصارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، التَّبِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكَّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الخَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

# تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمٰنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَـلَ إلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَـةِ وأُصُـولِ الدِّينِ بِالقَصِيـمِ، التَّابِعَـةِ لِحَدَما انتقَـلَ إلى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَـةِ وأُصُـولِ الدِّينِ بِالقَصِيـمِ، التَّابِعَـةِ لِجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَـلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْم وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

# آثَّارُهُ العلْميَّةُ :

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّسائِلِ والمُحاضراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجَهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّةَ؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريمِ، والشَّرُوحاتِ المُتونِ والمَنْظُوماتِ فِي والشَّيرةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي المُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّعْونِ والمَنْظُوماتِ فِي المُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّعْونِ والمَنْطُوماتِ فِي المُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّعْريةِ والنَّعْريةِ والمَنْطُوماتِ فِي

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواه، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكـةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيم جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ المُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإَفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالٌ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَمْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ (١٤٠٥هـ)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنَّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ
  وإرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على
  استِقْطابِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتهامِ
  بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَعمالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ و مَجالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصٍ.

## مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأُخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ عَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأَنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمَيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانيًا: انتفاعُ الكثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إِلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابِعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

## عَقْبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوفِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ

بساساراونالي معطى لنوال كل مريستجرى المرسر المعيد المبدى مثبت الأحكام بالأصول معين مع يصبو إلى الوصول مُ العدادة مع سَلام قدا تم على لذى أعطى موامع الكلم مرالمبعون رحمة الورى وخيرهاد لجيع من درى وبعد فالعلم بحور ذاخه لن سلغ المادع فيهآخا فكن فأصول تسميلا لنيله فاحرص تجدمسيلا اغتنم العواهد الأصولا فن تعنه يحم الوصولا وهاك مه هذي الأصولا أرجو بإعالى الجنان نزلا ٩ قواعلاًمن قول أهل لعلم وليس لى فيراسوى ذاالنام العواهدم الأصول الدين جاء لسعادة البش ولانتناء الشونهم الضرب فكل أمرنافع قدشرعه وكلمايضرنا قدمنع ع ومع تسراوي ضرر ومنعه يكون منوعاً لدر والمنسك وكل ما كلَّف قد يُسب من أصل وعندعا رض طل فأعلب لتيسير بكل فأعلا فليس فالدس المنيف مضطلا 7 ومااسطعتافعل المامع واجتنب الكلم المطود 10

نظومة أصول الفقه وقواعده بخط الناظم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (١)

والمشرع لايلزم قبل لعلم دليله فعل لمسئ فإفتهم 7 لكن إذا فرط فى التعلم فذا محل نظر فلتُعلَم وكل منوع فللضرورة بيا 8 والمكروع فنوالحاجة به لكنماحرم للذريعية بيجاد الحاجة كالعربية . ج ومانها من التعبد أوفي افسده لاتودد فكل بن عاد للذمات أولكش والمعسراسيان وإن يعد فا دحى كالعِمَّ فان يهنير فأفهن العلم والأصل فل لأكياء مل المنع عبادة الاباذن الساوي فإن يمَّع في لحكم مثل فارجع ملك للأصل فالنومين ثم البُّع م و والأصل في الأموالنه عِيمَ الداد اللذب أم الكره عُلْمَ 50 وكل مارت فيه الفصل من غيرامر فهو ندب يحلو وكل فعل للنبي عُرِّدا عن أمرع فغيرها عب بدا وإن يكن مسناً لأمر فالحارمة مكم ذاك الأمر وقدم الأعلى لدى لتراحم فيصالح والعكس في المظالم به وادفع خفيف الفررس الأخف وخذبعاتى الناصلين لا تخف إن يجمع مع مبيح ما مُنع فَعَيْرُمَنْ تعليباالذي منع إن وعدت يوجد والايتنع وكل علم فلعلة تبع ١٨ وألغ كل سابق لسبيه. لامرالم فادرالنعق وانت

واستى لايتم إلاأن تيم شروطه ومايع منه تحدم ٣٤ والطن في العباوة المعتبر ونَعْسَنِ الأمرِض العقود اعتبروا والشهة لايتم إلدان تنبغ لكن إذا تبين الطن عطا فأبرى الذمة صح الحطا كرمل صارف بيل الوقث فليعد العلاة بعد الوقث فأسرف الذمة صح الخطا والسلك بعدالفعل لايؤش وهكذا إذا الشكوك تكثر لگل وُسواس بَجی به 'لکع ْ هکه له مالم یؤش ممسلا اوتك وهمامئل كيسواس فتغ - يُمُّ عدرَثُ النف معفوُّ فلا والأمرللغودفباد الزنن الااذادل دليل فاسمعن فذاك ذوعين وذاك الغاضل والإمر إن روعى فسألغال مِدِن يراع النعلُ مُعْقَطِّع النَّاس عن فاعل فَدُوكُمُ ايتِم أَيْرُ والأمريعدالنهي الحلوخى قول إرفع النهى خذبه تغى وُمُوهُمِ ابكل مَا قدورة ت 20 وإفعل لمبادة إذا تنولت ٧ لمتغعلَ لسب ثم في الوجهين وتحنظ الشرع بذى النوعين والزم طريقة الني لصطنى وخذ بقول الراشدين الخلفا وَلَا لَهُ مَا لَكُومِ مَا لَهُ مِنَالُومِ مَا لَمُ يَنَالُونَ مَثَلِمُ مَمَا لَكُ عَجْ وَلَا لَهُ مَا لَكُومِ مُعَالَدُ عَجْ وَكَالْنَا وَرَبُّ مُنْبَتُّمُ وَحِيدُ التَكْلِيفِ مُنْقِدُهُ الْرَبِيمُ وَرَأْنَا وَرَبُّ مُنْبَتُّمُ وَحِيدُ التَكْلِيفِ مُنْقِدُهُ الْرَبِيمُ وَرَأْنَا وَرَبُّ مُنْبَتِّمُ من بعدها إجماع هذل لأمة والرابع القياس فافهمنه مراحكم كلهامل بنيته واندد على الحتال باضلته والمفاالأعال بالنيات كالن في خبر الثقات

وعيم المفئ فيما فسسدًا إلا بج واعتمار أبدا 97 والنفل مُوَرِّ قطعهُ مالم بيتع حجاوتمرة فتطغه استع والعمان يستطان بالمهل مالوكراه والنسيان 00 إن كان خان المن مق مولاناولا تشتيل ضمانا في متوة بلللا وَعَلَى مُسَلَفٍ فِضَمُونَ إِذَا لَمُ مِكِنَ الْإِثَلَافَ مِن دَفَعَ الْإِذِى وَيُعِلَّمُ مِنْ الدَّلِي مِلْكِل وِما ليس بَعُلُنَ بِمَا قَدَقَوْمًا مُر ليس بمثلي بما قدقوما فيزرهاؤدع المخاطئ تمرالعقوة إن تكن مُعَاوض فأمرها أخن فاذرالتنرقه وأن تكن تبرعا أوتو ثث لأن ذى إن معلى فغنم وكلماأق ولم يحدد من ذاك صيغات العقود فِشْرُطْنَا الْعُرِيُ كَالْلَفْطِي يُودِ لَكُ ﴿ الْكَالِيَا واحدل كلفظ كرات عرف مطرد وكلي ولاية كالمالك وشرط مقدكونه من الكار وكإرمن بضاه غيمعتبر كُنْرُ إِفْعَلِيُ لَا يَعْتُكُ مع ادما وصحة لاتحدى وكل دعوى لنسا دالععلر سَمَاعَ دعُواهُ وضِنَا اسما ﴿ وكل ماينكره الحسرامنعا برم لكل مدعى سيل أمين بدعى الرّد قبل ٢٠ وُمْنَكُلُّ أَكْرُم بِينَا تُعِلِعٍ عَلَيْ بينةً ألزِم لكل مدعى مالم يكن فيماله مغلَّمَعَكُ لغ بهج

٧٧ وأطلق القبول في دعوى التلف وكائره يتبل قوله مكف أَدَّا الْمُأْنَ لَلْذَى قَدَ أَمَنَكَ وَلَا تَخُنَ مِن غَانَ فَهُ وَدَهُ لَكُ الْمُأْنَ لَلْاَى قَدَ أَمَنَكَ وَلَا تَخُنَ مِنْ غَانَ فَهُ وَدَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَ لله كامل إن بيع حلما استنع ولوتباع عاملا لم يمتنع » وكملُ شرطٍ مفسدٍ للعقدِ ربذكره يُنسِدُهُ بالعَصيلِ والسشرط والصلخ إذاما مكلا محرما أوعكش لن يُعبلا وَكُلُّ مُسْتُغُولٍ فَلْيُسَ أَسِيُّعُلُ مُسْتَعَلِّمُ لَا مُ يَنْسَتُغِلُ كَرَّا ورب منعنول يكون أفضلاني وكل معلوم وعودا أوعوم فالأصل أن يبتي علما قدعُلم في يَّخُ وَالنَّفِي لِلْوَمِّوْدُ مِثَمُّ الْصَحِبُ مِثَمُ الْكُالُ فَالْفَعُيْنُ الرُّيْبُ الْمُثَلِّ عَلَيْ مِالْأُصِلُ فِي الْعَبِيدِ الْمَعَلِّ فِي الْعَبِي كَكِيْفِ تَعْلَيْلِ مُوسِلُ عَلَيْ مِالْأُصِلُ فِي الْعَبِيدِ الْمَعْلِلُوفِيثِلُ لِعَبِي كَكِيْفِ تَعْلَيْلِ مُوسِلُ والنفى للومود متم الصحة وإن تعذراليعتين فارجعا لغالبالظن تكن مُستَّعكُ وصاعف الغرم على على عقوبة عليه م معلى الماقية الغرم على الماقية الغرم على الماقية على الماقية الغرم على الماقية الماق سرانيا الإيمان المجونة سألاينا إلما بالمعالي الم

ولي و اللام م الله الم الله الله الله ولي و الله و

## 

قَالَ النَّاظِمُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

١ الحَمْدُ للهِ المُعِيدِ الْمُبْدِي مُعْطِي النَّوَالِ كُلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي ٢ مُثَبِّتِ الأَحْكَامِ بِالأُصُولِ مُعِينِ مَنْ يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ ٣ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَام قَدْ أُتِمْ عَلَى الَّذِي أُعْطِي جَوَامِعَ الكَلِمْ وَخَــيْرِ هَــادٍ لِجَمِيــعِ مَــنْ دَرَى المُعَمَّدِ المُبْعُدوثِ رَحْمَةِ الدورَى ٥ وَبَعْدُ فَالعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَهُ لَـنْ يَبْلُـغَ الكَادِحُ فِيـهِ آخِـرَهُ ٦ لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلًا لِنَيْلِهِ فَسَاحُرِصْ تَجِسَدُ سَسِبِيلًا ٧ اغْتَــنِم القَوَاعِــدَ الأُصُــولَا فَمَـنْ تَفُتْـهُ يُحْـرَم الوُصُـولَا ٨ وَهَاكَ مِنْ هَـذِي الأُصُـولِ مُجَـكَ أَدْجُوبِهَا عَسالِ الجِنَسانِ نُسزُلًا ٩ قَوَاعِدًا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِلْم وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْم

# القَوَاعِدُ والأُصُولُ

١٠ الله ين جَاء لِسَعَادةِ البَشَرْ وَلِانْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُمْ والضَّرَرْ
 ١١ فَكُلُ أَمْرٍ نَافِعِ قَدْ شَرَعَهُ وَكُلُ مَا يَضُرَّنَا قَدْ مَنَعَهُ

يَكُونُ مَمْنُوعًا لِدَرْءِ المَفْسَدَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَعِنْدَ عَادِضِ طَرَا فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنيفِ مِنْ شَطَطْ وَاجْتَنِبِ الكُلَّ مِنَ المَحْظُورِ دَلِيكُ وُغِلُ الْسِيءِ فَافْتِهِم فَ ذَا مَحَ لُّ نَظ رِ فَلْ تَعْلَم يُسَاحُ وَالْمُكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ يَجُ وزُ لِلحَاجَةِ كَالعَريَّةِ أَوْ غَسِيْرِهِ أَفْسِدُهُ لَا تَسرَدُّهِ أَوْ لِلشُّرُوطِ مُفْسِدًا سَسِيَاتِي فَكَ نَضِيرَ فَافْهَمَنَّ العِلَّهُ عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِع لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِع إِلَّا إِذَا النَّــدْبُ أَوِ الكُــرْهُ عُلِــمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ فَهْ وَنَدْبٌ يَجْلُو عَنْ أَمْرِهِ فَغَيْرُ وَاجِب بَدَا

١٢ وَمَـعْ تَسَـاوِي ضَرَرِ ومَنْفَعَـهُ ١٣ وَكُلُّ مَا كَلَّفَهُ قَدْيُسِّرَا ١٤ فَاجْلِبْ لِتَيْسِيرِ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ ١٥ وَمَا اسْتَطَعْتَ افْعَلْ مِنَ المَأْمُورِ ١٦ والشَّرْعُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ العِلْم ١٧ لَكِ ن إِذَا فَ رَّطَ فِي السَّعَلَّم ١٨ وَكُــلُّ مَنْـوع فَلِلظَّــرُورَةِ ١٩ لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيعَةِ ٢٠ وما نُهي عَنْهُ مِنَ التَّعَبُّدِ ٢١ فَكُلُّ مَ ﴿ يَ عَلَا لِلللَّا وَاتِ ٢٢ وإِنْ يَعُـــ دْ لَخِــــارِج كَالعِمَّـــة ٢٣ وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَع ٢٤ فَإِنْ يَقَعْ فِي الْحُكْم شَكٌّ فَارْجِع ٢٥ وَالْأَصْلُ أَنَّ الأَمْرَ والنَّهْيَ حُتِمْ ٢٦ وَكُلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَصْلُ ٢٧ وَكُـلُّ فِعْلِ لِلنَّبِيِّ جُرِّدَا

فَىالْحُكْمُ فِيسِهِ حُكْسِمُ ذَاكَ الأَمْسِ فِي صَالِح وَالعَكْسُ فِي المَظَالِــم وَخُذْ بِعَالِي الفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ فَقَدِّمَنْ تَغْلِيبً الَّذِي مَنَعْ إِنْ وُجِدَتْ يُوجَدْ وَإِلَّا يَمْتَنِعْ لَا شَرْطِهِ فَادْرِ الفُرُوقَ وَانْتَبهُ شُرُوطُه وَمَانِعٌ مِنْه عُدِمْ وَنَفْسَ الامْرِ فِي العُقُودِ اعْتَبَرُوا فَ أَبْرِئِ الذِّمَّةَ صَحِّح الخَطَا فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الوَقْتِ وَهَكَــنَدا إِذَا الشُّـكُوكُ تَكْثُــرُ لِكُلِّ وَسُوَاسِ يَجِي بِهِ لُكَعْ حُكْمَ لَهُ مَالَهُ يُؤَثِّرٌ عَمَلَا إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيكِ لُ فَاسْمَعَنْ فَــذَاكَ ذُو عَــيْنِ وَذَاكَ الفَاضِــلُ عَنْ فَاعِل فَذُو كِفَايَةٍ أَثِرْ

٢٨ وَإِنْ يَكُـــنْ مُبَيِّنُــــا لِأَمْــــرِ ٢٩ وَقَــدِّم الأَعْـلَى لَـدَى التَّـزَاحُم ٣٠ وَادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ ٣١ إِنْ يَجْتَمِعْ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ ٣٢ وَكُلُّ حُكْم فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ ٣٣ وَأَلْعَ كُلَّ سَابِقِ لِسَبَيِهُ ٣٤ وَالشَّــيْءُ لَا يَــتِمُّ إِلَّا أَنْ تَــتِمْ ٣٥ وَالظَّنُّ فِي العِبَادَةِ المُعْتَبِرُ ٣٦ لَكِنْ إِذَا تَبَيَّنَ الظَّنَّ خَطَا ٣٧ كَرُجِ لِ صَلَّى قُبَيْ لَ الوَقْتِ ٣٨ والشَّكُّ بَعْدَ الفِعْلِ لَا يُسؤَقُّرُ ٣٩ أَوْ تَكُ وَهُمَّا مِثْلَ وَسْوَاس فَدَعْ ٠٤ ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْس مَعْفُوٌّ فَلَا ٤١ وَالأَمْرُ لِلفَوْدِ فَبَادِرِ الرَّمَنْ ٤٢ وَالأَمْسُرُ إِنْ رُوعِيَ فِيهِ الفَاعِلُ ٤٣ وَإِنْ يُرَاعَ الفِعْلُ مَعْ قَطْعِ النَّظَرْ

قَـوْلٍ لِرَفْعِ النَّهْيِ خُـذْ بِهِ تَفِي وُجُوهُهَا بِكُلِّ مَا قَدْ وَرَدَتْ وَتَحْفَظَ الشَّرْعَ بِلِّي النَّوْعَيْنِ وَخُدْ بِقَوْلِ الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَ مَا لَـمْ يُخَالِفْ مِثْلَهُ فَهَا رَجَحْ قُرْ آنْنَا وَسُاتَةٌ مُثَبَّتَةً والرَّابِعُ القِيَاسُ فَافْهَمَنَّهُ وَاسْدُدْ عَلَى المُحْتَالِ بَابَ حِيلَتِهُ كَا أَتَى فِي خَرِر الثَّقَاتِ إِلَّا بِحَــِجِّ وَاعْــِتِهَارِ أَبَــدَا حَجًّا وَعُمْرَةً فَقَطْعُهُ امْتَنَعْ بِالجَهْلِ والإِكْرَاهِ وَالنِّسْكَانِ تُسْقِطْ ضَانًا فِي حُقُوقِ لِلْمَلَا لَمْ يَكُنِ الإِثْلَاثُ مِنْ دَفْعِ الأَذَى أَوْ ربِّنَا ذِي المُلْكِ خَيْرِ مَالِكِ لَـيْسَ بِمِـثْلِيِّ بِـمَا قَـدْ قُوِّمَـا

 ٤٤ وَالأَمْرُ بَعْدَ النَّهْ في للحِلِّ وَفِي ٥٤ وَافْعَـــلْ عِبَـــادَةً إِذَا تَنَوَّعَـــتْ ٤٦ لِتَفْعَلَ السُّنَّةَ فِي السوَّجْهَيْنِ ٤٧ وَالْـزَمْ طَرِيقَـةَ النَّبِـيِّ المُصْـطَفَى ٤٨ قَوْلُ الصَّحَابِ حُجَّةٌ عَلَى الأَصَحْ ٤٩ وَحُجَّةُ التَّكْلِيفِ خُلْهَا أَرْبَعَهُ ٥٠ مِنْ بَعْدِهَا إِجْمَاعُ هَذِي الأُمَّهُ ٥١ وَاحْكُمْ لِكُلِّ عَامِل بِنِيَّتِهُ ٥٢ فَإِنَّمَا الأَعْسَالُ بِالنِّيَّاتِ ٥٣ ويَحْرُمُ المُضِيُّ فِيهَا فَسَدَا ٥٤ والنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ مَا لَمْ يَقَعْ ه و و الإثم والضَّانُ يَسْقُطَانِ ٥٦ إِنْ كَانَ ذَا فِي حَــتٌّ مَوْ لَانَــا وَلَا ٧٥ وَكُـلُّ مُتْلَـفٍ فَمَضْـمُونٌ إِذَا ٨٥ أَوْ يَكُ مَأْذُونًا بِهِ مِنْ مَالِكِ ٥٩ ويُضْمَنُ المِشْلِيُّ بالمِثْل وَمَا

فَلَيْسَ مَضْمُونًا وَعَكْسُهُ ضُمِنْ وَعَكْسُهُ الظَّالِمُ فَاسْمَعْ قِيلِي فَحَرِّرَ نُهُ اللَّهُ فَأَمْرُهَا أَخَفُّ فَادْرِ التَّفْرِقَهُ وَإِنْ تَفُتْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرِمُ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ وَنَحْوُهَا فِي قَوْلِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا فَشَرْطُنَا العُرْفِيُّ كَاللَّفْظِي يَرِدْ وَكُـــلُّ ذِي وِلَايَــةٍ كَالْمَالِـــكِ كَمُ ابْرَأِ فَعِلْمُ لَهُ لَا يُعْتَ ابْرُ مَعَ ادِّعَاءِ صِحَّةٍ لَا تُجْدِي سَاعَ دَعْواهُ وَضِدَّهُ اسْمَعَا وَمُنْكِرًا أَلْرِمْ يَمِينًا تُطِع مَا لَهُ يَكُنْ فِيهَا لَهُ حَظٌّ حَصَلْ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَلَفْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهْوَ قَدْ هَلَكْ

٦٠ فَكُلُّ مَا يَحْصُلُ مِسَّاقَدْ أُذِنْ ٦١ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيلِ ٦٢ ثُــمَّ العُقُــودُ إِنْ تَكُــنْ مُعَاوَضَــهُ ٦٣ وَإِنْ تَكُـنْ تَبَرُّعُـا أَوْ تَوْثِقَــهُ ٦٤ لِأَنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَعْنَمُ ٦٥ وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُ يُحَدَّدِ ٦٦ مِنْ ذَاكَ صِيغَاتُ العُقُودِ مُطْلَقًا ٦٧ وَاجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُـرْفٍ مُطَّرِدُ ٦٨ وَشَرْطُ عَقْدٍ كَوْنُـهُ مِـنْ مَالِـكِ ٦٩ وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرُ ٧٠ وَكُلُّ دَعْوَى لِفَسَادِ العَقْدِ ٧١ وَكُلَّ مَا يُنْكِرُهُ الجِسُّ امنَعَا ٧٢ بَيِّنةً أَلْرِمْ لِكُلِّ مُلكً ٧٣ كُلُّ أَمِينِ يَدِّعِي الرَّدَّ قُبِلْ ٧٤ وأَطْلِق القَبُولَ فِي دَعْوَى التَّكَفْ ٧٥ أَدِّ الأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكُ

شَرْعًا وَلَوْ سِرًّا كَضَيْفٍ فَهُوَ حَـقْ وَإِنْ يَكُنْ لَوِ اسْتَقَلَّ لَامْتَنَعْ وَلَوْ تُبَاعُ حَامِلًا لَهُ يَمْتَنِعُ ومَـنْ نَـوَى الطَّـكَاقَ لِلرَّحِيـل فَالعَقْدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبه فَأُجْرِيَ العَقْدُ عَلَى مَا قَدْ ظَهَرْ مُحرَّمًا أَوْ عَكْسُهُ لَنْ يُقْبَلَا بمُسْقِطٍ لِسَا بِهِ يَنْشَغِلُ وَرُبُّ مَفْضُ ولِ يَكُونُ أَفْضَ لَا فِي مِثْ لِ طِيبِ مُحْرِم ذَا قَـدْ بَـدَا فَالأَصْلُ أَنْ يَبْقَى عَلَى مَا قَدْ عُلِمْ ثُمَّ الكَهَاكِ فَارْعَيَنَّ الرُّتُبُهُ لِغَيْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ لِغَالِبِ الظَّنِّ تَكُن مُتَّبِعَا مِنْ غَيْرِ مَيْزِ قُرْعَةٌ تُوضِحُهُ

٧٦ وَجَائِزٌ أَخْذُكَ مَالًا يُسْتَحَقُّ ٧٧ قَدْ يَثْبُتُ الشَّدِيْ لِغَيْرِهِ تَبَعْ ٧٨ كَحَامِل إِنْ بِيعَ مَمْلُهَا امْتَنَعْ ٧٩ وَكُــلُّ شَرْطٍ مُفْسِــدٍ لِلعَقْــدِ ٨٠ مِشْلُ نِكَاح قَاصِدِ التَّحْلِيلِ ٨١ لَكِنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صَاحِبهُ ٨٢ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَهُ الَّهِي أَسَرْ ٨٣ وَالشَّرْطُ وَالصُّلْحُ إِذَا مَا حَلَّكَ ٨٤ وَكُـلُّ مَشْـغُولٍ فَلَـيْسَ يُشْـغَلُ ٨٥ كَمُبْدَلِ فِي حُكْمِهِ اجْعَلْ بَدَلَا ٨٦ كُلُّ اسْتِدَامَةٍ فَأَقْوَى مِنْ بَدَا ٨٧ وَكُلُّ مَعْلُوم وُجُودًا أَوْ عَدَمْ ٨٨ وَالنَّفْ يُ لِلوُّجُ ودِ ثُمَّ الصِّحَّهُ AA وَالأَصْلُ فِي القَيْدِ احْتِرَازٌ وَيَقِلْ ٩٠ وَإِنْ تَعَلَدُ الْيَقِينُ فَارْجِعَا ٩١ وَكُلُّ مَا الأَمْرُ بِهِ يَشْتَبهُ

وَجْدِهِ مُحَدرَّم فَمَنْعُدهُ جَدلًا عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ مُحَــرَّزِ ومَــنْ لِضَـالٍّ كَــتَمَا كَمَيْتِهِ فِي حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ وَلَــيْسَ ذَا بِــلَازِم مُصَـاحِبَا والشَّرْطُ وَالمَوْصُولُ ذَا لَـهُ انْحَـتَمْ فَمُطْلَـــتُ وَلِلعُمُــوم إِنْ يَــرِدُ شَرْطٍ وَفِي الإِثْبَاتِ لِلإِنْعَام أُمَّا خُصُوصُ سَبَبِ فَمَا اعْتُبِرُ يُفِيدُ عِلَّةً فَخُذْ بِالْوَصْفِ كَقَيْدِ مُطْلَقِ بِهَا قَدْ قُيِّدَا مِنَ العُمُومِ فَسالعُمُومَ أَمْهُ

٩٢ وَكُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ عَلَى ٩٣ وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ ٩٤ لِسَمَانِع كَسَارِقٍ مِسْ غَسْرِ مَسَا ٩٥ وَكُلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ جُعِلْ ٩٦ وَكَانَ تَاأْتِي لِللَّوَامِ غَالِبَا ٩٧ وَإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمُ ٨٨ مُنكَّـرٌ إِنْ بَعْدَ إِثْبَاتٍ يَـرِدْ ٩٩ مِنْ بَعْدِ نَفْسِ خَسْيٌ اسْتِفْهَامِ ١٠٠ وَاعْتَـبِرِ العُمُـومَ فِي نَـصٍّ أُثِـرْ ١٠١ مَالَـمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِوَصْفِ ١٠٢ وَخَصِّصِ العَامَّ بِخَاصٍّ وَرَدَا ١٠٣ مَا لَـمْ يَكُ التَّخْصِيصُ ذِكْرَ البَعْض

# 

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أُمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ المَنْظُومَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِهِ، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ أُصُولَ الفِقْهِ مَوْضُوعُ البَحْثِ فِيهَا وَاللَّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ، الفِقْهِ مَوْضُوعُ البَحْثِ فِيهَا فِي الفِقْهِ، الَّذِي هُوَ العِلْمُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، أَمَّا قَوَاعِدُ الفِقْهِ فَمَوْضُوعُ البَحْثِ فِيهَا فِي الفِقْهِ، الَّذِي هُوَ العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ المُكلَّفِينَ، فَهِيَ قَوَاعِدُ لِلفِقْهِ ولَيْسَتْ قَوَاعِدَ لَلفِقْهِ ولَيْسَتْ قَوَاعِدَ لَا لَهُ فَعَالِ المُكلَّفِينَ، فَهِيَ قَوَاعِدُ لِلفِقْهِ ولَيْسَتْ قَوَاعِدَ لَأَصُولِ الفِقْهِ، ولكنَّهَا تَكُونُ قَاعِدَةً تَشْتَمِلُ عَلَى فُرُوعٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

ومِنَ الكُتُبِ فِي ذَلِكَ: قَوَاعِدُ ابْنِ رَجَبِ الحَنْيَلِيِّ تِلْمِيذِ ابْنِ القَيِّمِ رَحَهُ مَااللَّهُ فإنَّ لَهُ كِتَابًا سَمَّاهُ: (القَوَاعِد الفِقْهِيَّة) يَذْكُرُ القَاعِدَةَ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنَ المَسَائِلِ، وهُوَ كَتَابًا سَمَّاهُ: (القَوَاعِد الفِقْهِيَّة) يَذْكُرُ القَاعِدَةَ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنَ المَسَائِلِ، وهُو كَتَابٌ عَظِيمٌ؛ لكنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شَخْصٍ قَدْ بَلَغَ مِنَ الفِقْهِ مَنْزِلَةً؛ لِأَنَّ فِيهِ صُعُوبَةً.

ونَظَرًا إِلَى أَنَّنِي رَأَيْتُ أَنَّ النَّظْمَ يَسْهُلُ حِفْظُهُ، وَيَبْقَى فِي الحَافِظَةِ أَكْثَرَ، نَظَمْتُ هَذِهِ هَذِهِ المَنْظُومَة، فَكُنْتُ كُلَّمَا مَرَّ بِي قَاعِدَةٌ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ أَوْ مِنَ الفِقْهِ وَضَعْتُهَا فِي هَذِهِ المَنْظُومَةِ، وَمَا زِلْتُ أَلْتَمِسُ قَوَاعِدَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ أَوْ فِي الفِقْهِ لِأُلْخِقَهَا بِهَذِهِ المَنْظُومَةِ؛ وَلَا لَكُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِقُلْمُ الللْمُولَى الللللْمُ الللْمُولَى اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولَى الللللْمُولِي اللللللْمُولَى الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْم

١ الحَمْدُ للهِ المُعِيدِ المُبْدِي مُعْطِي النَّوَالِ كُلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي

قَوْلُه: «الحَمْدُ»: هُوَ وَصْفُ المَحْمُودِ بِالكَمَالِ مَعَ المَحَبَّةِ والتَّعْظِيمِ فَإِنْ كُرِّرَ الوَصْفُ بالكَمَالِ سُمِّى ثَنَاءً. ولَيْسَ الحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءَ، ودَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَائِيلُهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَلَيْ عَبْدِي اللهُ وَهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ.

ثُمَّ إِنَّ اللُّغَةَ تُؤَيِّدُ هَذَا؛ لِأَنَّ الثَّنَاءَ هُوَ الإِعَادَةُ أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى مَا سَبَقَ.

وتَفْسِيرُ بَعْضِ العُلَمَاءِ رَحَهُمُاللَّهُ الحَمْدَ بالثَّنَاءِ بالجَمِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ، والصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

قَوْلُهُ: «للهِ»: اللهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَنَهَجَلَ وهُو أَصْلُ الأَسْمَاءِ؛ ولهَذَا لَا يَأْتِي اللهُ مَتْبُوعًا، إلَّا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهُ جَاءَ تَابِعًا، وذَلِكَ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللّهِ ٱلذِى لَهُ. مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم:١- ٢]، فَجَاءَ عَطْفَ بَيَانٍ عَلَى مَا سَبَقَ، تَابِعًا، وَإِلّا فَجَمِيعُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم:١- ٢]، فَجَاءَ عَطْفَ بَيَانٍ عَلَى مَا سَبَقَ، تَابِعًا، وَإِلّا فَجَمِيعُ الْأَسْمَاءِ تَتُبُعُهُ، ويُخْطِئ جِدًّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ «الله» لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ مَعَ أَنَّهُ فِي القُرْآنِ الكَّرِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ «الله » لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ مَعَ أَنَّهُ فِي القُرْآنِ اللهَ الْكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِسْعِينَ اسْمًا » [هود:١١-والنمل:٣٠]، وَفِي الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ إِدْرَاجُ اللهِ مَا اللهِ هُوَ اللهُ عَالَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

 <sup>(</sup>۲) يُشير شيخنا الشارح -رحمه الله تعالى- إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في أسياء الله الحسنى، رقم (٣٥٠٧)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب أسياء الله عَزَقِجَلَّ (٣٨٦١).
 وأحمد (٢/ ٢٥٨) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب».

والحديث قد أُعِلَّ بعلل منها: الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليس بعض رواته، والإدراج.

«هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ…» وبَدَأ بِهِ. بَلْ إِنَّ فِي سُورَةِ الحَشْرِ: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ٱلْمَالَةُ ٱلْكُمْنَىٰ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَالُهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [لَـهُ اللهُ ا

إذَنْ: فـ(اللهُ) مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ لَا شَكَّ، لكنِ المُسَمَّى لَيْسَ هُوَ الاسْمَ، فالمُسَمَّى بـ(اللهِ) لَيْسَ هُوَ لَفْظَ «الرَّحِيمِ»؛ لِأَنَّ المُسَمَّى غَيْرُ اللهِ كَيْ الْسَمَّى غَيْرُ اللهُ مَوَ ظَاهِرٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: شَخْصٌ مُسَمَّى بِاسْمِ مُحَمَّدِ، يُكْتَبُ بالوَرَقِ ويُنْطَقُ بِاللِّسَانِ، وَيُؤْتَى بِالوَرَقَةِ ثُمُزَّقُ نَيَتَمَزَّقُ اللسْمُ، فَهَلْ إِذَا مُزِّقَ الاسْمُ أَوِ احْتَرَقَ يَتَمَزَّقُ الْسَمَّى أَوْ يَخْتَرِقُ؟ الجَوَابُ: لَا.

وَإِذَا قُلْتَ: أَكْرِمْ مُحَمَّدًا. فالمَعْنَى أَكْرِمِ الْمُسَمَّى بَهَذَا الاسْمِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قِيلَ لَهُ: أَكْرِمْ مُحَمَّدًا. فَأَتَى بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٍ فِيهَا مُحَمَّدٌ ووَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا طَبَقًا مِنَ الطَّعَامِ، وَقَالَ: أَنَا أُكْرِمُ مُحَمَّدًا بِهَذَا. مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ؟ يَقُولُونَ: جَنُونٌ.

إِذَنْ: فالاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى، الاسْمُ لَفْظٌ وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَّى، فَكَلِمَةُ (اللهُ) لَفْظٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُسَمَّاهُ، وهُوَ رَبُّ العَالَمِنَ عَنَّوَجَلَّ، فَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ، لَا شَكَّ فِي هَذَا، وهُوَ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ عَنَّفَجَلَّ.

انظر: فتح الباري (١١/ ٢١٥)، والفتوحات الربانية (٣/ ٢٢١)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٥٧).
 والبيهقي في الأسهاء والصفات (١/ ٢٢-٢٣)، والبغوي في شرح السنَّة (٥/ ٣٥).
 قال ابن تبمية في مجموع الفتاوي (٢٢/ ٤٨٢): «لم ير د في تعبينها -أي الأسهاء الحسني - حديث

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٨٢): «لم يرد في تعيينها -أي الأسماء الحسنى- حديث صحيح عن النبي علي الله المسلم المس

تنبيه: الحديث بدون ذكر الأسهاء صحيح متفق عليه.

ومَعْنَى «اللهُ»: الإِلَهُ، لكِنْ حُذِفَتِ الهَمْزَةُ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ.

والإِلَهُ واللهُ هُوَ المَاْئُوهُ المَعْبُودُ الَّذِي يَأْلَهُهُ الخَلْقُ، أَيْ: يَتَعَبَّدُونَ لَهُ، ويَتَذَلَّلُونَ لَهُ عَبَّةً وَتَعْظِيهًا، وَلَا إِلَهَ حَقَّ إِلَّا اللهُ عَنَهَجَلَّ، وَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ مِمَّا يُدْعَى بِالآهِةِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ مُو ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٢٢].

قَوْلُهُ: «الْمُعِيدِ الْمُبْدِي»: هَذَانِ الوَصْفَانِ مَأْخُوذَانِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ [البروج:١٣].

فهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ الأَشْيَاءَ، وهُوَ الَّذِي يُعِيدُهَا، فَهُوَ مُعِيدُ الأَشْيَاءِ بَعْدَ تَلَفِهَا، وَهُو الَّذِي يُعِيدُهَا، فَهُو مُعِيدُ الأَشْيَاءِ الْمُبِينُ لَهَا، كَمَا وَمِنْ ذَلِكَ إِعَادَةُ الأَبْدِئُ الْمُنْهَ لِللَّشْيَاءِ الْمُبِينُ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللَّهِ مُنْ عِنْدِهِ والعَوْدُ إِللَّهُ مَا لَكُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ إِللَّهِ مَرْفِحَالًا، فَالْبَدْءُ مِنْ عِنْدِهِ والعَوْدُ إِلَيْهِ عَرَقِجَلًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ [النجم: ٢٢].

«وَالْمُعِيدُ وَالْمُبْدِئُ» لَيْسَا مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ، ولَكِنَّهُمَا مِنْ أَوْصَافِهِ، كَمَا نَقُولُ: الْمَتَكَلِّمُ لَيْسَ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ، لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ.

وهُنَا قَدْ نَقُولُ: إِنَّ فِي هَذَيْنِ الوَصْفَيْنِ بِرَاعَةَ اسْتِهْلَالٍ.

وبَرَاعَةُ الاسْتِهْ لَالِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاظِمُ أَوِ الْمُؤَلِّفُ فِي خُطْبَةِ الكِتَابِ بِهَا يَدُلُّ عَلَى مَوْضُوعِ الكِتَابِ. فَمَثلًا: إِذَا كُنْتُ أُوَلِّفُ كِتَابَ فِقْهٍ فَأَقُولُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي فَقَّهَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فِي الدِّينِ؛ نُسَمِّي هَذَا بَرَاعَةَ اسْتِهْ لَالٍ، يَعْنِي: أَنَّ هَذَا مِنْ بَرَاعَةِ الكَاتِبِ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فِي الدِّينِ؛ نُسَمِّي هَذَا بَرَاعَةَ اسْتِهْ لَالٍ، يَعْنِي: أَنَّ هَذَا مِنْ بَرَاعَةِ الكَاتِبِ أَو المُؤلِّفِ أَنَّهُ أَتَى فِي الخُطْبَةِ بِهَا يَدُلُّ عَلَى مَوْضُوعِ مُؤلَّفِهِ.

وهُنَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: «المُعِيدِ الْمُبْدِئِ» فِيهَا بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالٍ؛ لِأَنَّ الأُصُولَ تَرْجِعُ إِلَيْهَا المَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا، فَفِيهِ إِبْدَاءٌ وفِيهِ إِعَادَةٌ.

قَوْلُهُ: «مُعْطِي النَّوَالِ كُلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي»: مُعْطِي النَّوَالِ -بِالكَسْرِ - ومُعْطِي اسْمُ فَاعِلٍ مُضَافٌ إِلَى مَفْعُولِهِ الأَوَّلِ، والمَفْعُولُ الثَّانِي (كُلَّ) أمَّا الفَاعِلُ فمُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ -أَي: اللهُ عَنَهَجَلً - مُعْطِي النَّوَالِ، أَيْ: مُعْطِي العَطَاءِ.

«كُلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي»: أَيْ: كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ، وَالاسْتِجْدَاءُ هُوَ الطَّلَبُ. فَالمَعْنَى: وَكُلَّ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ اللّهَ عَنَوْجَلَّ يُعْطِي العَطَاءَ كُلَّ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ السَّلَاكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبً أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبً أَشِيم وَلَا سِيمًا فِي الأَوْقَاتِ أَوِ الأَمْكِنَةِ أَوِ الأَمْكِنَةِ أَوِ الأَحْوَالِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ.

فَالأَوْقَاتُ: كَآخِرِ اللَّيْلِ، وبَيْنَ الأَذَانِ والإقَامَةِ.

والأَحْوَالُ: كَكَوْنِ الإِنْسَانِ سَاجِدًا؛ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌ(١).

والأَمَاكِنُ: كَالأَمَاكِنِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا الدُّعَاءُ، مِثْلُ: الطَّوَافِ، وكَذَلِكَ الأَمَاكِنُ الفَاضِلَةُ، الدُّعَاءُ فِيهَا أَقْرَبُ إِلَى الإِجَابَةِ مِنَ الأَمَاكِنِ الأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢) عن أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

مُثَبِّتِ الْأَحْكَامِ بِالْأُصُولِ مُعِينِ مَنْ يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ
 هَذِهِ بَرَاعَةُ اسْتِهْ لَالْ وَاضِحَةٌ أَوْضَحُ مِنَ الأُولَى.

قَوْلُهُ: «مُثَبِّتِ الأَحْكَامِ بِالأُصُولِ»: أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى ثَبَّتَ الأَحْكَامَ بِأُصُولِهَا، وأُصُولُها، وأُصُولُها، وأُصُولُها، وأُصُولُها، وأُصُولُها، وأُصُولًا؛ لِأَنَّ الأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَيْهَا؛ ولهَذَا إِذَا أَصُولُ إِنْ الأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَيْهَا؛ ولهَذَا إِذَا أَتَى بِالمَسْأَلَةِ فِي المُغْنِي (١) يَقُولُ: الأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى:... الآيةَ.

وأَدِلَّةُ الأَحْكَامِ، سَيَأْتِي فِي النَّظْمِ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ الصَّحِيحُ<sup>(٢)</sup>.

«الأَحْكَامِ»: هِيَ مَا يَثْبُتُ بِخِطَابِ الشَّرْعِ مِنْ إِيجَابِ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَـةٍ أَو

وأُصُولُ الأَحْكَامِ اثْنَانِ يَتَفَرَّعُ عَنْهُمَا اثْنَانِ: أَمَّا الأَوَّلَانِ: فَهُمَا الكِتَابُ والسُّنَّةُ فَإِنَّهُمَا أَصْلُ الأُصُولِ، وعَلَيْهِمَا مَدَارُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ عَقَدِيَّةٍ وقَوْلِيَّةٍ وفِعْلِيَّةٍ، وأمَّا الأَصْلَانِ الآخَرَانِ الفَرْعَانِ: فَهُمَا الإِجْمَاعُ والقِيَاسُ الصَّحِيحُ.

هَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الأَرْبَعَةُ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ: الكِتَابُ، والشُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، والقِيَاسُ الصَّحِيحُ.

بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ، وَلَا يَبْقَى لِأَحَدِ مُنَازَعَةٌ فِيهَا ثَبَتَ. ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ القُرْآنُ ثُمَّ السُّنَّةُ ثُمَّ الإِجْمَاعُ ثُمَّ القِيَاسُ، حَتَّى إنَّ العُلَهَاءَ رَحِمَهُمُاللَّهُ

<sup>(</sup>١) أي: كتاب (المغني) لابن قدامة المقدسي الحنبلي رَحَمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح البيت رقم (٤٩، ٥٠).

قَالُوا: إِنَّا أَيَّ قِيَاسٍ مُخَالِفٍ للكِتَابِ والسُّنَّةِ فَإِنَّهُ قِيَاسٌ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ، ويُسَمَّى عِنْدَهُمْ: فَاسِدَ الاعْتِبَارِ.

وعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: «مُثَبِّتِ الأَحْكَامِ بِالأُصُولِ» أَنَّ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ بِمَنْزِلَةِ البَيِّنَةِ، بَلْ إِنَّ اللهَ سَيَّاهُ بَيِّنَةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد:٢٥].

ولَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ دَلِيلٌ، بَلْ مِنَ الأَشْيَاءِ مَا دَلِيلُهُ إِيجَابِيَّ، وَمِنْهَا مَا دَلِيلُهُ عَدَمِيًّ؛ فَالأَدِلَّ عَدَمُ الدَّلِيلِ، وَقَدْ تَكُونُ إِيجابِيَّةً فَيْقَالُ: الدَّلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ، وَقَدْ تَكُونُ إِيجابِيَّةً فَيْقَالُ: الدَّلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ، وَقَدْ تَكُونُ إِيجابِيَّةً فَيْقَالُ: الدَّلِيلُ؟ قَوْلُهُ تَعَالَى... فَإِذَا قَالَ قَائِلُ مَثَلًا: هَذَا النَّوْعُ مِنَ البَيْعِ حَرَامٌ. نَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الدَّلِيلُ؟ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ البَيْعِ حَلَالٌ. فَطَالَبَنَا بالدَّلِيلِ، فَإِنَّا النَّوْعُ مِنَ البَيْعِ حَلَالٌ. فَطَالَبَنَا بالدَّلِيلِ، فَإِنَّا النَّوْعُ مِنَ البَيْعِ حَلَالٌ. فَطَالَبَنَا بالدَّلِيلِ، فَإِنَّا النَّوْعُ مِنَ البَيْعِ حَلَالٌ. فَطَالَبَنَا بالدَّلِيلِ، فَإِنَّا لَكُولُ مَلُهُ هُو الأَصْلُ هُو الأَصْلُ هُو الأَصْلُ هُو الطَّصْلُ اللَّالِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ، أَيْ: لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ، والأَصْلُ هُو الطِّلُ.

قَوْلُهُ: «مُعِينِ مَنْ يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ»: يَصْبُو بِمَعْنَى: يَمِيلُ، ومِنْهُ سِنُّ الصِّبَا؛ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ الصَّبِيَّ سَرِيعُ المَيلَانِ، كُلُّ شَيْءٍ يَجْذِبُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَصْرِفُهُ؛ ولهَذَا سُمِّيَ سِنُّ الصَّبَا -بِفَتْحِ الصَّادِ- فَهِيَ الرِّيحُ الشَّرْقِيَّةُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» (١)، وَالدَّبُورُ: الرِّيحُ الغَرْبِيَّةُ.

«مُعِينِ مَنْ يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ»: أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعِينُ مَنْ يَمِيلُ إِلَى الوُصُولِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب قول النبي ﷺ: «نصرت بالصَّبا» رقم (١٠٣٥)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصَّبا والدبور، رقم (١٠/٩٠٠) من حديث ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

أَيْ: وُصُولِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ جَلَّوَعَلَا يُعِينُ كُلَّ شَخْصٍ يَطْلُبُ الوُصُولَ إِلَى الْحَقِّ، لَكَنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ المَقْصُودُ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ لِحِكْمَةٍ أَرَادَهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ. بِمَعْنَى أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَبْتَلِي اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وَلَكُنْ لَا يَصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ وَ لِحِكْمَةٍ يُرِيدُهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ، قَدْ يَبْتَلِي اللهُ يَبْذُلُ جُهْدَهُ، ولكنْ لَا يَصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ وَ لِحِكْمَةٍ يُرِيدُهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ، قَدْ يَبْتَلِي اللهُ اللهُ عَنَّوجَلَّ اللهُ عَنَّوجَلَ اللهُ عَنَوجَلَ اللهُ عَنَوجَلَ اللهُ عَنَوجَكَلَ اللهُ عَنَوجَكَلَ اللهُ عَنَوجَكَلَ مَنْ الوصُولِ فِي أَوَّلِ مُحَاوَلَةٍ، أَوْ ثَانِي مُحَاوَلَةٍ وَحَتَّى يَعْلَمَ اللهُ عَنَهَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَوجَلَ مَنْ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَهُ عَلَى اللهُ مَنْ هُوَ صَادِقٌ فِي الطَّلَبِ، ومَنْ لَيْسَ بِصَادِقٍ.

ومِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُدِيلُ أَعْدَاءَهُ أَحْيَانًا عَلَى أَوْلِيَاثِهِ الْيَنْظُرَ مَنْ يَصْبِرُ ومَنْ لَا يَصْبِرُ وَمَنْ لَا يَصْبِرُ ﴿ وَلَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ [عمد:٣١] لَا يَصْبِرُ ﴿ وَلَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ [عمد:٣١] وَإِلَّا فَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَقْصِدُ الوُصُولَ إِلَى الحَقِّ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ . وَمَا أَحْسَنَ عِبَارَةً قَالَهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ أَللَّهُ فِي (العَقِيدَةُ الوَاسِطِيَّةُ): «مَنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبًا الهُدَى مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِيدُ الْحَقِيدَةُ الوَاسِطِيَّةُ): «مَنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبًا الهُدَى مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِيدُ الْحَقِيدَةُ

فَكُلُّ إِنْسَانٍ يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ، وَيَسْتَعِينُ بِاللهِ عَنَّفَظَ مَعَ بَذْلِ الجُهْدِ فَإِنَّ اللهَ يُعِينُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إِنْهَا، أَمَّا الإِنْسَانُ الكَسُولُ الَّذِي لَا يَصْبُو إِلَى الوُصُولِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَ الأَوْقَاتَ فَقَطْ ويَقْتُلَهَا فَإِنَّ هَذَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ دَهْرُهُ سُدًى، لَا يَسْتَفِيدُ، أَنْ يُمْضِيَ الأَوْقَاتَ فَقَطْ ويَقْتُلَهَا فَإِنَّ هَذَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ دَهْرُهُ سُدًى، لَا يَسْتَفِيدُ، لَكِنِ الإِنْسَانُ الَّذِي يَعْمَلُ بِحِدٍّ، ويُرِيدُ أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايَةٍ حَمِيدَةٍ، فَهَذَا يُعَانُ ويَصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ ولهَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ -ونَحْنُ نَطْلُبُ العِلْمَ - أَنْ يَكُونَ لَنَا هَدَفُ نَسْعَى إِلَى الوُصُولِ إِلَيْهِ لَا مُجَرَّدُ إِمْضَاءِ الوَقْتِ فَقَطْ، بَلْ نَطْلُبُ العِلْمَ لِلوُصُولِ إِلَى اللهُ صُولِ إِلَى اللهِ صُولِ إِلَى اللهِ صُولِ إِلَى هَرْضَاءِ الوَقْتِ فَقَطْ، بَلْ نَطْلُبُ العِلْمَ لِلوُصُولِ إِلَى اللهُ صُولِ إِلَى اللهُ عُرَّدُ إِمْضَاءِ الوَقْتِ فَقَطْ، بَلْ نَطْلُبُ العِلْمَ لِلوُصُولِ إِلَى اللهُ عُرَّدُ إِمْضَاءِ الوَقْتِ فَقَطْ، بَلْ نَطْلُبُ العِلْمَ لِلوُصُولِ إِلَى اللهُ عُرَّدُ إِلَى اللهُ عُرَّدُ إِلَى مَرْضَاءِ اللهِ: ﴿ يَالْمَاهُ مَا الْعَامِلُ العَامِلُ العَامِلُ العَامِلُ العَامِلُ اللهُ عَنَامَةُ وَهِي أَنْ أَعْلَمَ، ثُمَّ أَعْمَلَ، ثُمَّ أَعَلَمَ، فَنَمْ اللهِ وَرَضَونَا ﴾ [الفتح: ٢٩]، الوصُولُ إِلَى الله عَنَوْجَلَ، إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ: ﴿ يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرَضَونَا ﴾ [الفتح: ٢٩]،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳/ ۱۳۷).

ومَنْ يُصَلِّي لِيُسْقِطَ الفَرْضَ فَقَطْ، هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ يُجْزِئُ وتَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ، لَكِنِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ لِيَصِلَ إِلَى غَايَةٍ، وَهِيَ أَنَّهُ كُلَّمَا صَلَّى فَرِيضَةً ارْتَقَى دَرَجَةً.

#### •••••

## ٣ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ قَدْ أُتِمْ عَلَى الَّذِي أُعْطِي جَوَامِعَ الكَلِمْ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ قَدْ أُتِمْ»: ثُمَّ بَعْدَ حَمْدِ للهِ عَنَّوْعَلَ، والنَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَوَصْفِهِ بِهَا يَلِيقُ بِهِ جَلَّوَعَلَا تَكُونُ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. والتَّرْتِيبُ هُنَا مُنَاسِبُ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللهِ مُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فَيُبْدَأُ أُوَّلًا بِحَقِّ اللهِ مُقَدَّمُ بحقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وهُو المُوافِقُ لِلكِتَابِ والسُّنَّةِ، فإنَّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى يُذْكُرُ قَبْلَ حَقِّ رَسُولِهِ عَلَيْهِ. وَهُو المُوافِقُ لِلكِتَابِ والسُّنَّةِ، فإنَّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى يُذْكُرُ قَبْلَ حَقِّ رَسُولِهِ عَلَيْهِ. وَلَمُ اللهِ عَنْهَجَلَ وتَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَتَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَتَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَعَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَتَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَلَا اللهِ عَنْهَجَلَ وَتَعْظِيمِ اللهِ عَنْهَجَلَ وَلَعْلَامِ عَلَى السَّيكِمُ عَلَى النَّيْقِ وَلِهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَالطَّلْمِ عَلَى النَّيْسِ عُلَى النَّيْسِ وَلَا النَّيْقِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

«ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ قَدْ أُتِمْ»: جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ، كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَحُدَهُ، لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا غَيْرَ مَكْرُوهِ عَلَى السَّلَامِ وَحْدَهُ، لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا غَيْرَ مَكْرُوهِ عَلَى السَّلَامِ وَحْدَهُ، لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا غَيْرَ مَكْرُوهِ عَلَى السَّلَامِ وَحْدَهُ، لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا غَيْرَ مَكْرُوهِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَمَ أُمَّتَهُ التَّشَهُدَ أَوَّلَ مَا عَلَّمَهُمْ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث ابن مسعود رَضِّالِثَهُ عَنهُ. أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٨٣١)، ومسلم:

لَيْسَ فِيهِ صَلاةٌ، كَانَ التَّشَهُّدُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»<sup>(۱)</sup> لَيْسَ فِيهِ صَلاةٌ حَتَّى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (<sup>۲)</sup>؟ فَعَلَّمَهُمْ.

فَالصَّحِيحُ مِنْ أَقْـوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَا يُكْـرَهُ إِفْـرَادُ الصَّـلَاةِ عَنِ السَّـلَامِ، وَلَا السَّلَامِ عَنِ الصَّلَةِ، ولكنِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ.

«قَدْ أُتِمْ»: يُخْتَمَلُ أَنَّ النَّاظِمَ قَالَهَا تَتْمِيًا للشَّطْرِ، ويُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِهَا أَنَّ اللهَ عَزَيْجَلَّ أَكَّدَ التَّسْلِيمَ بِالْمَصْدَرِ، فَقَالَ: ﴿وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا تَامَّا؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ يُفِيدُ التَّأْكِيدِ، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا تَامَّا؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ يُفِيدُ التَّأْكِيدِ، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ التَّأْكِيدِ، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَصَلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤] أَنَّهُ يُفِيدُ تَأْكِيدَ الكَلامِ ونَفْيَ المَجَازِ، فَقَوْلُنَا: ﴿قَدْ أُتِمْ ﴾ أَيْ: وَقَعَ مُتَمَّا مُكَمَّلًا.

«ثُمَّ الصَّلَاةُ»: الصَّلَاةُ فِي اللَّغَةِ: الدُّعَاءُ، وَفِي الشَّرْعِ: التَّعَبُّدُ للهِ بِأَقْوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ، مُفْتَتَحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ، مُخْتَتَمَةٍ بِالتَّسْلِيم.

وهُنَا نَقُولُ: مَا الفَائِدَةُ مِنْ أَنْ نُعَرِّفَ مَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ ومَعْنَاهَا فِي الشَّرْع؟

الفَائِدَةُ: هِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَتْ فِي كَلَامِ أَهْلِ اللَّغَةِ ثَخْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ، وهُوَ الشَّرْعِ، وَهِيَ: العِبَادَةُ ذَاتُ الدُّعَاءُ، وَإِذَا جَاءَتْ فِي كَلَامِ الشَّرْعِ ثَحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ، وَهِيَ: العِبَادَةُ ذَاتُ الدُّعَاءُ، وَإِذَا جَاءَتْ فِي كَلَامِ الشَّرْعِ تَحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ، وَهِيَ: العِبَادَةُ ذَاتُ الأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ المَعْلُومَةِ الْمُفْتَتَحَةُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْمُخْتَتَمَةُ بِالتَّسْلِيمِ، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث كعب بن عجرة رَجَوَلَيْهُ عَنْهُ. أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي على النبي على بعد التشهد (٢٠ ١ ٢٠).

عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ الْمُرَادِ، فَإِنْ وُجِدَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ فَإِنَّهَا لَا ثَحْمَلُ عَلَيْهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ [النوبة:١٠٣]، الصَّلَاةُ هُنَا: الدُّعَاءُ قَطْعًا، ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ فَسَّرَهَا بِفِعْلِهِ، فكانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ» (١٠).

وصَلَاةُ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ أَصَحُّ وأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهَا مَا اعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ العُلَمَاءِ: أَنَّهَا ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ فِي المَلَأِ الأَعْلَى، وهُمُ المَلَائِكَةُ. يَذْكُـرُهُ بالخَيْرِ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَارِ.

نَحْنُ إِذَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً صَلَّى اللهُ بِهَا عَلَيْنَا عَشْرًا، وللهِ الحَمْدُ؛ ولهَذَا يَنْبَغِي أَنْ نُكْثِرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهٍ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ.

أمَّا السَّلَامُ: فالسَّلَامُ اسْمُ مَصْدَرِ (سَلَّمَ) والمَصْدَرُ مِنْ (سَلَّمَ) (تَسْلِيمٌ) مِثْلُ (كَلَّمَ) مَصْدَرُهُ (تَكْلِيمٌ) واسْمُ المَصْدَرِ مِنْهُ (كَلَامٌ).

والسَّلَامُ هُوَ السَّلَامَةُ مِنَ الآفَاتِ الْحِسِّيَةِ والمَعْنَوِيَّةِ. والْآفاتُ الْحِسِّيَّةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ، مِثْلُ: آفَاتٍ فِي البَدَنِ مِنْ أَمْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وآفَاتٍ فِي الأَمْوَالِ، وَآفَاتٍ فِي الظَّاهِرَةُ، مِثْلُ: آفَاتٍ فِي اللَّمْوَالِ، وَقَحْطٍ، وخَوْفٍ. أَمَّا السَّلَامَةُ مِنَ الآفَاتِ المَعْنَوِيَّةِ فَهُوَ أَنْ اللَّخَتَمَعِ؛ مِنْ جَدْبٍ، وقَحْطٍ، وخَوْفٍ. أَمَّا السَّلَامَةُ مِنَ الآفَاتِ المَعْنَوِيَّةِ فَهُوَ أَنْ يُسَلِّمَ اللهُ دِينَ الإنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ الانْحِرَافِ.

وَبِالنِّسْبَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ إِذَا دَعَوْنَا لَهُ بِالسَّلَامِ فالسَّلَامُ الْحِسِّيُّ غَيْرُ وَارِدٍ؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (١٤٩٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٠٧٨/ ١٧٦) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

قَدْ تُوُفِّيَ ﷺ ، أَمَّا السَّلَامُ المَعْنَوِيُّ فَإِنَّهُ وَارِدٌ، وهُو أَنْ يُسَلِّمَ اللهُ شَرِيعَتَهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ؟ لِأَنَّ سَلَامَةَ شَرِيعَتِهِ سَلَامَةٌ لَهُ لَا شَكَّ. كَذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: يُرَادُ بِهِ السَّلَامُ الْحِسِّيُ لِأَنَّ سَلَامَةَ شَرِيعَتِهِ سَلَامَةٌ لَهُ لَا شَكَّ. كَذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: يُرَادُ بِهِ السَّلَامُ الْحِسِّيُ الْحَدِيثِ: أَنَّ دُعَاءَ الرُّسُلِ عِنْدَ عُبُورِ الصِّرَاطِ: الشَّاء ، وذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: أَنَّ دُعَاءَ الرُّسُلِ عِنْدَ عُبُورِ الصِّرَاطِ: «اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلَّمْ سَلَّمْ قَدْ أُتِمْ» بَيْنَ وَاللَّهُمَّ سَلِّمْ قَدْ أَتِمْ» بَيْنَ زُوالِ المَكْرُوهِ وذَلِكَ بالصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: «عَلَى الَّذِي أُعْطِي جَوَامِعَ الكَلِمْ»: وهُوَ الرَّسُولُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ «أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ» (٢) واخْتُصِرَ لَهُ الكَلَامُ (٣).

جَوَامِعُ: جَمْعُ جَامِعَةٍ، أَيِ: الكَلِمَةُ الجَامِعَةُ، والكَلِمُ بِمَعْنَى: الكَلِمَاتِ.

فالرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ كَلِهَاتٍ يَسِيرَةً تَتَضَمَّنُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً. أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْهَاكُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١) كَيْفَ كَانَتْ هَاتَانِ الجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ الْجُمْلَتَانِ اللَّيْنَ كُلَّهُ، بَلْ تَشْمَلَانِ أَعْهَالُ الْعِبَادِ كُلَّهَا؟! ثُمَّ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث طويل. أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل السجود، رقم (٨٠٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٢/ ٢٩٩) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، رقم (٧٠١٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٣/ ٥) من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق: «المصنف» رقم (٢٠٠٦)، ومن طريقه الهروي: «ذم الكلام» رقم (٥٩١- ٣/ ٩٦). والبيهقي: «الشعب» رقم (٥٢٠) من طريق أيوب عن أبي قلابة أن عمر رَجَايَلَهُ عَنْهُ –فذكر قصة – وفيه: فقال النبي ﷺ: «إنها بعثت فاتحًا وخاتمًا، وأعطيت جوامع الكلِم وخواتمه، واختصر للى الحديث اختصارًا، فلا يهلكنكم المتهوكون».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على الخطاب رَصَالِلَهُ عَنْهُ.

عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (١) كَيْفَ يَشْمَلُ كثيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وتُوزَنُ بِهِ الأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ؟!

ولهَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» هَذَا مِيزَانُ الأَعْمَالِ النَّاتِ وَلَهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» البَاطِنَةِ -أَعْمَالِ القُلُوبِ- وإِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» مِيزَانٌ لِلأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ. وبهَذَا يَتِمُّ الدِّينُ كُلُّهُ، ويَتَحَقَّقُ الشَّرْطَانِ الأَسَاسِيَّانِ وهُمَا الإِخْلَاصُ للهِ والمُتَابَعَةُ لِلرَّسُولِ ﷺ.

ثُمَّ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا شُكِيَ إِلَيْهِ أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا يُحِبُ أَنْ يَكُونَ فَحْمَةً وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ. أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ بِالاَسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ: «اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» (١).

(١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَالِيَّةَعَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ». (٢) هذان حديثان:

الأول: حديث أبي هريرة رَسِحَالِيَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم، حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عَزَيْجَلَّ؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدًا، ثم ليتفل عن يساره ثلاثًا، وليستعذ بالله من الشيطان».

أخرجه أبو داود: كتاب السنَّة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٢)، وهو صحيح بشواهده وطرقه، وأصله عند البخاري ومسلم. ثُمَّ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَينِ الْبَلْيِي بِالْوَسْوَسَةِ حَيْثُ أَعْطَاهُ كَلِمَتَيْنِ عَنْهُ كُلَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: «لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (اللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيَنْتَهِ، أَيْ: لِيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيَنْتَهِ، أَيْ: لِيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيَنْتَهِ، أَيْ: لِيُسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيَنْتَهِ، أَيْ: لِيُسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيَنْتَهِ، أَيْ: لِيُسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ، ولْيُنْتَهِ، أَيْ: لِيُعْرِضْ عَنْهُ، والفِطْرَةُ تَذُلُكَ أَنَّ الخَالِقَ هُو الله، وبِذَلِكَ يَنْقَطِعُ ويُحْسَمُ الشَّرُ والوسَاوِسُ.

هَاتَانِ الكَلِمَتَانِ لَوْ أَنَّ الفَلَاسِفَةَ والمُتكَلِّمِينَ جَمَعُوا عِدَّةَ وَرَقَاتٍ مَا اهْتَدَوْا إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الكَلَامُ المُخْتَصَرُ، بَلْ تَجِدُ الفَلَاسِفَةَ لَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَسْأَلَةِ التَّسَلْسُلِ مَلَوُوا الصَّفَحَاتِ كَلامًا هُرَاءً لَا تَخْرُجُ مِنْهُ بِفَائِدَةٍ.

ثُمَّ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»(٢) كَلَامٌ

الثاني: حديث ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا، أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه -يعرض بالشيء - لأن يكون مُحَمَةً أحبُّ إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله ﷺ:
 «الله أكبر، الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة».

أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في ردِّ الوسوسة، رقم (١١١٢). وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ولهما شواهد وألفاظ غير ما ذكرنا عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۷٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (۱۳٤/ ۲۱٤) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم (١٠) من حديث عبد الله بن عمرو رَسِحَالِتَهُ عَنْهَا، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان تفاضل

قَلِيلٌ لَكِنْ يَتَضَمَّنُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً.

«جَوَامِعَ الكَلِمْ»: وَإِنَّمَا اخْتِيرَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذِهِ المَنْظُومَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَنْظُومَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى القَوَاعِدِ والأُصُولِ، والقَوَاعِدُ والأُصُولُ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ فِي الوَاقِعِ؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، بِأَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ.

إِذَنْ: فَالرَّسُولُ ﷺ أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْيَانًا يُسْهِبُ فِي الْمَقَالِ ويَقُولُ قَوْلًا مُوسَّعًا، وذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي تَقْتَضِيَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ يُسْهِبُ فِي الْمَقَالِ. فَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ حَيْثُ الأَصْلُ قَدْ أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، ولْكَنَّهُ أَحْيَانًا مَقَامٍ مَقَالًا. فَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ حَيْثُ الأَصْلُ قَدْ أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، ولْكَنَّهُ أَحْيَانًا يُسْهِبُ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ. كَمَا نَجِدُ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ الآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْمُرْآنِ الْكَرِيمِ الآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي مَكَةً غَالِبُهَا الاَحْتِصَارُ والجَمْعُ، والآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي اللَّدِينَةِ الْعَالِبُ فِيهَا البَسْطُ والاَيِّسَاعُ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا.

ثُمَّ بَيَّنَ مَنِ الَّذِي أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ، فَقَالَ:

#### ٤ مُحَمَّدِ المَبْعُوثِ رَحْمَةِ الورَى وَخَيْرِ هَادٍ لِجَمِيعِ مَنْ دَرَى

قَوْلُهُ: «مُحَمَّدِ المَبْعُوثِ»: (مُحَمَّدِ): هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ القُرَشِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. و(مُحَمَّد): عَلَمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، ولَهُ أَسْمَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا فِي القُرْآنِ: مُحَمَّدٌ وأَحْمَدُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح:٢٩]، ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:١٤٤]، ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَآخَدُ ﴾ [الصف:٦] وسُبْحَانَ اللهِ الَّذِي أَلْهَمَ عِيسَى عَلِيْهِ السَّلَمُ أَنْ

الإسلام، وأي أموره أفضل؟، رقم (٤٠/٤٠) نحوه، وأخرج لفظه من حديث جابر رَضِيَاللَهُ عَنْهُ
 (١٥/٤١).

يَقُولَ: أَحْمَدَ. بَدَلًا مِنْ مُحَمَّدٍ! لِأَنَّ أَحْمَدَ اسْمُ تَفْضِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحْمَدُ النَّاسِ للهِ، وَعَلَى أَنَّهُ أَحْقَدُ النَّاسِ اللهِ، وَعَلَى أَنَّهُ أَحَقُ النَّاسِ أَنْ يُحْمَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَتَّى يَعْرِفَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَضْلَ النَّبِيِّ وَقَدْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَلَا يُفَضِّلُوا عَلَيْهِ أَحَدًا.

«مُحَمَّدِ»: مُفَعَّلُ؛ لِكَثْرَةِ مَحَامِدِهِ عَيَالِيْهُ، فإنَّ مَحَامِدَهُ تَفُوقُ مَحَامِدَ النَّاسِ بِكثِيرٍ.

«المَبْعُوثِ»: أَيِ المُرْسَلِ، والبَعْثُ هُوَ الإِرْسَالُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ فِي كُلِّ أُمِّةٍ رَسُولًا ﴾ [النحل:٣٦]، والبَاعِثُ هُوَ اللهُ عَنَّقِطَلَ.

وَقَوْلُهُ: «رَحْمَةَ الوَرَى»: (رَحْمَةَ) هُنَا مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، عَامِلُهَا المَبْعُوثُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٧] فَهُوَ مَبْعُوثٌ ومُرْسَلٌ لِلرَحْمَةِ الخَلْقِ، أَيْ: لِيَرْحَمَ اللهُ الخَلْقَ بِرِسَالَتِهِ.

«الوَرَى»: هُمُ الحَلْقِ، وَقَدْ أُرْسِلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الإِنْسِ والجِنِّ عَامَّةً إِلَى يَوْمِ القَيَامَةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً.

وَقَوْلُهُ: «وَخَيْرِ هَادٍ»: هَذِهِ صِفَةٌ لِمُحَمَّدٍ ﷺ لَا شَكَّ فِي هَذَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ الهُدَاةِ، فَهُو أَهْدَى النَّاسِ سَبِيلًا، وهُو أَقْوَمُ النَّاسِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَرَّفَهَلَّ. وَ(هَادٍ): اسْمُ فَاعِلِ مِنَ الهِدَايَةِ، وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ، ولَيْسَتْ بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ يَدُلُّ الحَلْقَ إِلَى الحَقِّ، وَلَا يُوفِّقُهُمْ لِلحَّقِ؛ إِذِ التَّوْفِيقُ لِلحَقِّ لِلحَقِّ بِيَدِ اللهِ عَرَّفَهَمُ لِلحَّقِ؛ إِذِ التَّوْفِيقُ لِلحَقِّ بِيَدِ اللهِ عَرَّفَهَمُ لِلحَقِ، وَلَا يُوفِّقُهُمْ لِلحَقِ؛ إِذِ التَّوْفِيقُ لِلحَقِّ لِلحَقِّ بِيَدِ اللهِ عَرَّفَهَلَمُ وَلا يُوفِّقُهُمْ لِلحَقِ، وَلَا يُوفِيقُ لِلحَقِّ لِلحَقِّ اللهِ عَرَّفَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَاكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦]، والهِدَايَةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قِسْهَانِ:

١ - هِدَايَةُ دَلَالَةٍ وإِرْشَادٍ، وهَذِهِ تَكُونُ لِلرَّسُولِ ﷺ ولِغَيْرِهِ، كَمَا هِيَ للهِ تَعَالَى أَيْضًا، ومِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥١]،

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ﴾ [السجدة: ٢٤].

٢ - هِدَايَةُ تَوْفِيقٍ، وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا للهِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخَهُ القصص:٥٦] إِذَنْ (خَيْرِ هَادٍ) أَيْ: دَالً.

قَوْلُهُ: ﴿لِحِمِيعِ مَنْ دَرَى﴾: أَيْ: مَنْ كَانَ ذَا دِرَايَةٍ وعِلْم، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ هِدَايَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَهُ. أَمَّا الأَعْمَى الَّذِي أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وبَصِيرَتَهُ -وَالعِياذُ بِاللهِ- فَهَذَا لَا يَدْرِي عَنْ هِدَايَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَلْ قَدْ يُنْكِرُهَا وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُ مَعْ هِدَايَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ آ اللهَ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ آ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

#### •• •••

# ٥ وَبَعْدُ فَالعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَهُ لَا لَنْ يَبْلُغَ الكَادِحُ فِيهِ آخِرَهُ

قَوْلُهُ: «وَبَعْدُ»: أَيْ: بَعْدَ مَا ذُكِرَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، والصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: «فَالعِلْمُ»: الفَاءُ رَابِطَةٌ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ، أَيْ: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ فالعِلْمُ هُوَ الَّذِي يَقَعُ بَعْدُ. وقَوْلُهُ: «العِلْمُ» يَشْمَلُ جَمِيعَ العُلُومِ، عِلْمَ الشَّرِيعَةِ، عِلْمَ اللَّغَةِ، عِلْمَ الهَنْدَسَةِ، عِلْمَ الصَّنَائِعِ، كُلُّهَا (بُحُورٌ زَاخِرَةٌ) أَيْ: وَاسِعَةٌ، لَا يَصِلُ النَّاسُ اللَّغَةِ، عِلْمَ الهَنْدَسَةِ، عِلْمَ الصَّنَائِعِ، كُلُّهَا (بُحُورٌ زَاخِرَةٌ) أَيْ: وَاسِعَةٌ، لَا يَصِلُ النَّاسُ إِلَى غَايَتِهَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٨]؛ ولهذَا الآنَ يَتَرَقَّى العِلْمُ فِي الصِّنَاعَاتِ تَرَقِيًّا يُبْهِرُ، وبِالْقَارَنَةِ مَا بَيْنَ هَذِهِ السَّنَةِ مَثَلًا وقَبْلَ عَشْرِ

سَنَوَاتٍ نَجِدُ الفَرْقَ العَظِيمَ، وكَذَلِكَ العِلْمُ الشَّرْعِيُّ بُحُورٌ، فَرَجُلُ ابْتَدَأَ طَلَبَ العِلْمِ يَحْفَظُ -مَثَلًا- مِئَةَ مَسْأَلَةٍ، ورَجُلُ آخَرُ قَدْ بَلَغَ فِي العِلْمِ مَبْلَغًا يَعْرِفُ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ، حَسَبَ مَا أَعْطَاهُ اللهُ عَنَقِجَلً مِنَ العِلْمِ والفَهْمِ.

ومَعَ ذَلِكَ مَهْمَا بَلَغَ الإنْسَانُ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ، ولَنْ يَبْلُغَ آخِرَهُ، حَتَّى العُلَمَاءُ الجَهَابِذَةُ لَا يَصِلُونَ إِلَى مُنْتَهَى العِلْمِ أَبَدًا. فالعَالِمُ الَّذِي بَلَغَ مِنَ العِلْمِ مَبْلَغًا كَبِيرًا قَدْ تَأْتِيهِ لَا يَصِلُونَ إِلَى مُنْتَهَى العِلْمِ أَبَدًا. فالعَالِمُ الَّذِي بَلَغَ مِنَ العِلْمِ مَبْلَغًا كَبِيرًا قَدْ تَأْتِيهِ المَسْأَلَةُ فَيَتَوقَفُ فِيهَا، كَمَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ العُلَمَاءِ السَّابِقِينَ، تَجِدُهُ يَحْكِي خِلَافًا مَثَلًا مِنْ دُونِ تَرْجِيحٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ مُتَوقِّفٌ، وَإِلَّا كَانَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَجِّحَ؛ لِأَجْلِ أَنْ يُبَلِّغَ النَّاسَ عِلْمَهُ.

قَوْلُهُ: «لَنْ يَبْلُغَ الكَادِحُ فِيهِ آخِرَهْ»: الكَادِحُ هُوَ العَامِلُ الْمُجِدُّ الْمُجْتَهِدُ فِي العَمَلِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَ آخِرَ العِلْمِ. وَهَذَا هُوَ الوَاقِعُ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَفَوْقَ كُلُ تَعَالَى: ﴿وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمِ مَنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكَ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦] حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ جَلَّوَعَلا.

ولَكِنَّ النَّاظِمَ اسْتَدْرَكَ أَشْيَاءَ تُقَرِّبُ العِلْمَ وتَجْمَعُهُ، فَقَالَ:



#### ٦ لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلًا لِنَيْلِهِ فَاحْرِصْ تَجِدْ سَبِيلًا

يَعْنِي: أَنَّهُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَزَّجَلَّ أَنْ جَعَلَ لِهَذِهِ البُّحُورِ الزَّاخِرَةِ أُصُولًا تُسَهِّلُ نَيْلَهَا، وَهَذِهِ الْأُصُولُ المَذْكُورَةَ فِي أَوَّلِ مَنْلَهَا، وَهَذِهِ الْأُصُولَ المَذْكُورَةَ فِي أَوَّلِهُ هَيَ الأَصُولَ المَذْكُورَةَ فِي أَوَّلِهَا هِيَ الأَدِلَّةُ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي فَهْمِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّ الأُصُولَ المَذْكُورَةَ فِي أَوَّلِهَا هِيَ الأَدِلَّةُ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي فَهْمِ

الأَحْكَامِ، أمَّا هُنَا فالْمَرَادُ بالأُصُولِ القَوَاعِدُ والضَّوَابِطُ الَّتِي تَجْمَعُ شَتَاتَ العِلْمِ.

قَوْلُهُ: «لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ»: أَيْ: أُصُولِ العِلْمِ (تَسْهِيلًا لِنَيْلِهِ)؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ الأَصْلَ بَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً. فالأُصُولُ تَجْمَعُ لَكَ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي كَلِمَتَيْنِ يَسِيرَتَيْنِ.

نَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلًا: إِذَا شَكَّ الإنْسَانُ فِي طَهارَةِ المَاءِ أَوْ نَجَاسَتِهِ، فالأَصْلُ الطَّهَارَةُ. فكُلَّمَا جَاءَتْ مَسْأَلَةٌ مِثْلُ هَذِهِ، فَابْنِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ.

جَاءَكَ رَجُلٌ يَقُولُ: أَنَا عِنْدِي إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ أَصْفَرُ اللَّوْنِ. تَقُولُ لَهُ: المَاءُ طُاهِرٌ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ.

وجَاءَكَ شَخْصٌ آخَرُ يَقُولُ: وَجَدْتُ فِي ثَوْبِي بُقْعَةً لَا أَدْرِي أَنْجَاسَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ تَقُول: الأَصْلُ الطَّهَارَةُ.

فَأَنْتَ إِذَا عَرَفْتَ الأُصُولَ، وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ فَرَّعْتَ عَلَيْهَا مَسَائِلَ لَا يُخْصِيهَا إِلَّا اللهُ، فَعَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَسْتَنْبِطَ الأُصُولَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ العِلْم. العِلْم.

ومِنَ الأُصُولِ، وإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ أُصُولًا وَاسِعَةً، مَا تَجِدُونَهُ فِي كَلَامِ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّعْلِيلَاتِ. فَهِيَ فِي الحَقِيقَةِ أُصُولٌ؛ لِأَنَّهَا مُوجِبَاتُ الحُكْمِ، فَهِيَ أَدِلَّةُ مِنْ جِهَةٍ، وَهِيَ أيضًا تَشْمَلُ مَسَائِلَ كَثِيرَةً.

أَرَأَيْتُمْ قَوْلَ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ: ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِى مَاۤ أُوحِى إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الأنعام:١٤٥] نَأْخُذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ كُلَّ رِجْسٍ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَلَّلَ تَحْرِيمَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِأَنَّهَا رِجْسٌ ،

فَأَخَذْنَا مِنْ هَذَا قَاعِدَةً «أَنَّ كُلَّ نَجِسٍ حَرَامٌ».

ولَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجِسًا، فهَذَا الحَرِيرُ مَثَلًا حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ ولَيْسَ بِنَجِسٍ. والمَغْصُوبُ حَرَامٌ ولَيْسَ بِنَجِسٍ. والسَّمُّ حَرَامٌ ولَيْسَ بِنَجِسٍ. وَهَكَذَا.

إِذَنِ: التَّعْلِيلاتُ الَّتِي يُعَلِّلُ بِهَا الفُقَهَاءُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ بِمَنْزِلَةِ القَوَاعِدِ.

أَنَا أَذْكُرُ فِي زَمَنِ الطَّلَبِ أَنِّي كُنْتُ أَتَتَبَّعُ شَرْحَ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى عُمْدَةِ الأَحْكَامِ (١)؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْحَ مِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوحِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ إِلَى القَوَاعِدِ الأَصُولِيَّةِ، وإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الأَحْكَامِ، ومِنْ جِهَةِ الكَلَامِ عَلَى الأَلْفَاظِ لَيْسَ بِذَاكَ الوَاسِعِ، لكنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ جِهَةِ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ يُعْتَبَرُ مَرْجِعًا. كُنْتُ الوَاسِعِ، لكنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ جِهَةِ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ والفِقْهِيَّةِ يُعْتَبَرُ مَرْجِعًا. كُنْتُ أَتَتَبَّعُ هَذَا الشَّرْحَ كُلَّمَا وَجَدْتُ فِيهِ قَاعِدَةً كَتَبْتُهَا واسْتَفَدْتُ مِنْ ذَلِكَ.

كَذَلِكَ بَعْضُ طَلَبَةِ العِلْمِ تَتَبَّعَ الرَّوْضَ الْمُرْبِعَ شَرْحَ زَادِ الْمُسْتَنْقِعِ، وكُلَّمَا ذكرَ تَعْلِيلًا قَيَّدَهُ، فَصَارَ يَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا...

المُهِمُّ أَنَّ القَوَاعِدَ مُفِيدَةٌ لِطَالِبِ العِلْمِ، وَهُنَاكَ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ مَنْ يَهْتَمُّ بِحِفْظِ الْمَسَائِلِ فَقَطْ دُونَ القَوَاعِدِ، فتَجِدُ أَنَّ عِنْدَهُ قُصُورًا عَظِيمًا، إِذَا جَاءَتُهُ مَسْأَلَةٌ خَارِجَةٌ عَلَى اللَّهِ عَنْدَهُ قَاعِدَةٌ، لكنِ اللَّذِي عِنْدَهُ قَاعِدَةٌ يَرُدُّ جُزْئِيَّاتِ المَسَائِلِ إِلَى أُصُولِهَا، ويَنْتَفِعُ انْتِفَاعًا كَثِيرًا.

قَوْلُهُ: «لِنَيْلِهِ فَاحْرِصْ تَجِدْ سَبِيلَا»: أي: احْرِصْ عَلَى هَذِهِ الأُصُولِ تَجِدْ سَبِيلًا لِلوُصُولِ إِلَى العِلْمِ وَإِلَى إِدْرَاكِ العُلُومِ.

<sup>(</sup>١) المسمى (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام).

#### ٧ اغْتَنِمِ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولَا فَمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الْوُصُولَا

قَوْلُهُ: «اغْتَنِمْ»: أَيِ: اطْلُبْهَا عَلَى أَنَّهَا غَنِيمَةٌ، وعَلَى أَنَّكَ أَدْرَكْتَهَا إِدْرَاكَ الْمُجَاهِدِ لِلغَنِيمَةِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى الحِرْصِ عَلَى إِدْرَاكهَا مِنْ وَجْهٍ، والحِرْصِ عَلَى إِبْقَائِهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

قَوْلُهُ: «القَوَاعِدَ الأُصُولَا»: يَعْنِي: القَوَاعِدَ الأُصُولِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ أَصْلًا، سَوَاءٌ فِي بَابِ الفِقْهِ أَوْ فِي بَابِ أُصُولِ الفِقْهِ. والقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، كالأَصْلِ لِلجِدَارِ الَّذِي يُسَمَّى قَاعِدَتَهُ.

«الأُصُولَا»: عَطْفُ بَيَانٍ لِلقَوَاعِدِ أَوْ نَعْتُ، والمَعْنَى: أَنَّ القَوَاعِدَ هِيَ الأُصُولُ، أَيْ: أُصُولُ العِلْم.

لكنْ قَدْ تَجِدُ فِي هَذِهِ المَنْظُومَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنَ القَوَاعِدِ ولكنَّهَا ضَوَابِطُ، فَيُقَالُ: الحُكْمُ عَلَى الأَغْلَبِ، فغَالِبُ مَا فِي هَذِهِ المَنْظُومَةِ قَوَاعِدُ، وأُلْحِقَتْ بِهَا بَعْضُ الضَّوَابِطِ. وهُنَا يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ القَاعِدَةِ وبَيْنَ الضَّابِطِ:

القَاعِدَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ القَوْلِ تَشْمَلُ أَنْوَاعًا مِنَ العِلْمِ.

والضَّابِطُ: عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ القَوْلِ تَشْمَلُ أَفْرَادًا مِنَ العِلْمِ.

فالضَّابِطُ: يَكُونُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ يَضْبِطُ أَفْرَادَهَا، مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ. هَذَا ضَابِطٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْمَعُ أَفْرَادًا فِي شَيْءٍ مَعَيَّنٍ، لَكَنِ القَاعِدَةُ أَنْ تَقُولَ: كُلِّ مَكِيلٍ. هَذَا ضَابِطٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْمَعُ أَفْرَادًا فِي شَيْءٍ مَعَيَّنٍ، لَكِنِ القَاعِدَةُ أَنْ تَقُولَ: كُلُّ أَمِينٍ فَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ فِي التَّلَفِ. هَذَا يَشْمَلُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي العِلْمِ، فَهَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ القَاعِدَةِ والضَّابِطِ، وهُنَا نَقُولُ: اغْتَنِمُوا قَوَاعِدَ الأَصُولِ.

قَوْلُهُ: «فَمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوُصُولَا»: (تَفُتْهُ) فِعْلُ الشَّرْطِ عَبْرُومٌ، و (يُحْرَمِ) جَوَابُ الشَّرْطِ بَجْزُومٌ أيضًا، لكنْ حُرِّكَ بالكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (مَنْ تَفُتْهُ): أَيْ: هَذِهِ القَوَاعِدُ والأُصُولُ، فَلَمْ يُدْرِكُهَا (يُحْرَمِ الوُصُولَا) أَيْ: يُمْنَعِ الوُصُولَ إِلَى المَقْصُودِ، وهُو العِلْمُ، وهَذِهِ قَاعِدَةٌ عِنْدَ العُلْمَاءِ، يَقُولُونَ: «مَنْ حُرِمَ الأُصُولَ حُرِمَ الوُصُولَ» وهُو العِلْمُ، وهَذِهِ قَاعِدَةٌ عِنْدَ العُلْمَاءِ، يَقُولُونَ: «مَنْ حُرِمَ الأَصُولَ حُرِمَ الوصُولَ» وَمَلَ مَعْرِفَةِ مَا تَتَضَمَّنُهُ، وصَدَقُوا؛ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْرِصَ عَلَى مَعْرِفَةِ القَوَاعِدِ، وعَلَى مَعْرِفَةِ مَا تَتَضَمَّنُهُ، وأَنْ يَنْهُمَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ وأَنْ نَسْأَلَ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنَّا؛ حَتَّى نَحْصُلَ عَلَى المَقْصُودِ، ولَيْسَ العِلْمُ أَنْ يَخْفَظَ الشَّيْءَ وأَنْ يَفْهَمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ العَلْمُ أَنْ يَخْفَظَ الشَّيْءَ وأَنْ يَفْهَمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ العَلْمُ أَنْ يَخْفَظَ الشَّيْءَ وأَنْ يَفْهَمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيْنَاقِشَ بِنِيَّةٍ وإِخْلَاصٍ وحُسْنِ أَدَاءٍ؛ لِأَنَّ مَنْ تَفْتُهُ الأُصُولُ هَذَا الشَّيْءُ، ويُفَرِّعَ عَلَيْهِ ويُنَاقِشَ بِنِيَّةٍ وإِخْلَاصٍ وحُسْنِ أَدَاءٍ؛ لِأَنَّ مَنْ تَفُتُهُ الأُصُولُ يَلْمُ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ يَبْنِي عَلَيْهِ، فَيَخْتُلُ عِلْمُهُ، ويَتَكَرُّءُ ويَنْمَنَ هُ وَيُنْمَالًا وَلُولُ مَنْ اللَّهُ عَيْرُهُ، ويَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةً .

والأَلِفُ فِي قَوْلِهِ: «الأُصُولَا» وَفِي قَوْلِهِ: «الوُصُولَا» لِلإِطْلَاقِ، أَيْ: لِإِطْلَاقِ الرَّوِيِّ، وهَذَا مُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فِي النَّظْمِ.

#### ٨ وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ جُمَلًا أَرْجُو بِهَا عَالِ الْجِنَانِ نُـزُلًا

قَوْلُهُ: ﴿ وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ ﴾: هَاكَ: اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى: خُذْ، والفَرْقُ بَيْنَ اسْمِ الفِعْلِ وِالفِعْلِ أَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَلِفِ الاثْنَيْنِ أَوْ وَاوِ الجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ فَهُوَ فِعْلٍ ، فِمَثَلًا: (هَاكَ) اسْمُ فِعْلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا خَاطَبْتَ بِهِ الوَاحِدَ والاثْنَيْنِ والجَمَاعَةَ، وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ كَافُ الخِطَابِ فَقَطْ.

صَهِ: اسْمُ فِعْلٍ؛ لِأَنَّكَ ثُخَاطِبُ الرَّجُلَ فَتَقُولُ: صَهِ. وكَذَا المَرْأَةَ، وتُخَاطِبُ الاثْنَيْنِ فَتَقُولُ: صَهِ. وكَذَا الجَمْعُ. وهَلْ يُقالُ: «صَهِ» أَوْ «صَهٍ»؟ فِيهِ تَفْصِيلُ: إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يَسْكُتَ مُطْلَقًا أَقُولُ: صَهِ. وَإِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَقُولُ: صَهِ.

«هَاكَ»: الخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَقْرَأُ هَذِهِ المَنْظُومَةَ.

«مِنْ هَذِي الأُصُولِ جُمَلَا»: (مِنْ) لِلتَّبْعِيضِ، يَعْنِي: أَنَّنَا لَمْ نَأْتِ بِجَمِيعِ الأُصُولِ، وَإِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهَا بِجُمَلِ. الأُصُولِ، وَإِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهَا بِجُمَلِ.

قَوْلُهُ: «جُمَلًا»: جَمْعُ جُمْلَةٍ، والْمُرَادُ بِذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الكِفَايَةُ.

قَوْلُهُ: «أَرْجُو بِهَا»: أَيْ: أَسْأَلُ الله بِهَذِهِ الأُصُولِ أَوْ بِهَذِهِ الجُمَلِ مِنَ الأُصُولِ اللهَ وَهِيَ الفِرْدَوْسُ -أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا- (عَالِ الجِنَانِ) أَيِ: العَالِيَ مِنْهَا، وَهِيَ الفِرْدَوْسُ -أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا- وأَصْلُهَا (عَالِيَ الجِنَانِ) لَكَنَّهَا خُفِّفَتِ اليَاءُ لِلوَزْنِ، ثُمَّ حُذِفَتِ لَفْظًا لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

والجِنَانُ جَمْعُ جَنَّةٍ، وَهِيَ فِي الأَصْلِ البُسْتَانُ الكَثِيرُ الأَشْجَارِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُم مَّنَكُ رَّجُكِيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَّعَا ﴾ [الكهف:٣٢]، لكنَّهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا جَزَاءُ المُؤْمِنِينَ المُتَّقِينَ فَهِي دَارُ الخُلْدِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ المُتَّقِينَ، وفِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ اللهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ المُتَقِينَ، وفِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي القُورُانِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى فَمُ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَلَةُ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، وقالَ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدسِيِّ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ» (أَنْ الصَّالِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ» (أَنْ اللهُ عَنْ رَأَتْ، وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ الْأَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَدْنِ اللهَ اللهَ عَنْ رَأَتْ، وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ الْمَا عَنْ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ الْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٢٤/٢) من حديث أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

«نُزُلَا»: أَيْ: مَنْزِلًا أَوْ ضِيَافَةً.

وَهَلْ يُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَرْجُوَ شَيْئًا بِدُونِ فِعْلِ الأَسْبَابِ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ؟ الجَوَابُ: لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الرَّجَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ؛ ولهَذَا مَنْ رَجَا شيئًا بِدُونِ عَمَلٍ فَإِنَّهُ مُتَمَنِّ ولَيْسَ بِرَاجٍ.

ورُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَثَّى عَلَى اللهِ الأَمَانِيَّ»(۱).

وعَلَى هَذَا فَمَنْ رَجَا الجِنَانَ فَلْيَعْمَلْ لَهَا، ومَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ، فَلْيَعْمَلِ العَمَلَ الَّذِي يُنَجِّيهِ مِنَ النَّارِ، وأمَّا أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وأَنْتَ مُعْرِضٌ غَيْرُ وَلَا مُنْتَهِ عَمَّا نَهَى اللهُ، فهَذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ، بَلْ هَذَا أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بَالاَسْتِهْزَاءِ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَدًا. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ لَعُدَّ ذَلِكَ سَفَهًا، وهَذَا مِنَ الاَعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ
 وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ

قَوْلُهُ: «قَوَاعِدًا»: عَطْفُ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ: «جُمَلَا»، وكَلِمَةُ (قَوَاعِدَ) مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ، ولكنَّهَا صُرِفَتْ هُنَا لِأَجْلِ النَّظْمِ؛ ولهَذَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُٱللَّهُ:

وَلِاضْ طِرَادٍ أَوْ تَنَاسُ بٍ صُرِفْ ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲٤/٤)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (۲٤٥٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم (٤٣٦٠) من حديث شدَّاد بن أوس رَضَيَّلِلَهُعَنْهُ. (۲) ألفية ابن مالك، باب ما لا ينصرف.

وقَالَ الْحَرِيرِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ:

### وَجَائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ الصَّلَفْ أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفُ (١)

وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: (قَوَاعِدُ) يَعْنِي: هِيَ قَوَاعِدُ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ لُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.

قَوْلُهُ: «قَوَاعِدًا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ»: يَعْنِي: أَنَّ النَّاظِمَ تَتَبَّعَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ قَوَاعِدَ ونَظَمَهَا فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ.

قَوْلُهُ: «ولَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ»: يَعْنِي: مَا جِئْتُ بِهَا مِنْ عِنْدِي، إِنَّهَا أَتَيْتُ بِالنَّظْمِ، والكَلَامُ لأَهْلِ العِلْمِ، فالفَصْلُ فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ للهِ عَنَّقِعَلَّ ثُمَّ لِأَهْلِ العِلْمِ النَّاعِرُ النَّاعِرُ النَّاعِرُ النَّاعِرُ النَّاعِرُ النَّاعِرُ العَرْبِيُ:
العَلْمِ الَّذِينَ سَبَقُونَا، ودَائِمًا يَقُولُونَ: كَمْ تَرَكَ الأَوَّلُ لِلآخِرِ؟! وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ العَربيُّ:

#### مَا أُرَانَا نَقُولِنَا مَكُرُورًا أَوْ مُعَادًا مِنْ قَوْلِنَا مَكْرُورًا(٢)

وهَذَا مِنَ الإِنْصَافِ أَنْ يَعْتَرِفَ الإِنْسَانُ لِأَهْلِ الفَضْلِ بِفَضْلِهِمْ، وأَنَّهُ اسْتَعَانَ بِأَهْلِ العِلْم فِي عُلُومِهِمْ.

هَذَا هُوَ خُلَاصَةُ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الأَبْيَاتِ التِّسْعَةِ.



<sup>(</sup>١) ملحة الإعراب -باب ما لا ينصر ف- (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ديوان كعب بن زهير -علي فاعور- (ص:٢٦).

#### القَوَاعِدُ والأُصُولُ

القَوَاعِدُ والأُصُولُ هَذَا عُنْوَانٌ لِهَا سَيُذْكَرُ بَعْدُ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ والأُصُولِيَّةِ، وَقَدْ مَرَّ بِنَا الفَرْقُ بَيْنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ والقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ(۱).

١٠ الـدِّينُ جَـاء لِسَـعَادَةِ البَشَـرْ وَلِانْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُمْ والضَّرَرْ

هَذِهِ القَاعِدَةُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَنَّهَا جَاءَتْ لِسَعَادَةِ البَشَرِ، ولِانْتِفَاءِ الشَّرِ عَنْهُمْ والضَّرَرِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

وهَذَانِ هُمَا الأَمْرَانِ اللَّذَانِ تَدُورُ عَلَيْهِمَا شَرِيعَةُ النَّبِيِّ ﷺ: تَحْصِيلُ المَصَالِحِ، كَامِلَةً أَوْ وَافِرَةً، وتَقْلِيلُ المَفَاسِدِ أَوْ إِعْدَامُهَا، أَيْ: دَرْءُ المَفَاسِدِ وجَلْبُ المَصَالِحِ، وهَذِهِ هِيَ القَاعِدَةُ العَامَّةُ فِي دِينِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ودِينٌ هَذَا شَأْنُهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يَهْتَمَّ بِهِ الإنْسَانُ ويَعْتَنِقَهُ ويَدْعُو إِلَيْهِ ويُؤَيِّدَهُ.

لهَذَا قَالَ اللهُ عَزَوَجَلَ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَلَبَّوُا ءَايَتِهِ وَلِيَمَذَكَّرَ أُولُوا اللهُ عَزَوجَلَ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَلَبَّوَ الْحَسْنَى وَزِيادَهُ ﴾ وَلِيَمَذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَيِ ﴾ [ص:٢٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف:٣٠]، وقالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف:٣٠]، وقالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْدِينَهُمْ حَيَوْهُ طَيِّبَةً ﴾ هذا سَعَادَةُ الدُّنْيَا ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَثُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ١٧] هذا سَعَادَةُ الآخِرَةِ. والآيَاتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في بداية الشرح (ص:٢٧).

وفي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١) يَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِ الإِسْلَامِ ضَرَرٌ، ولَيْسَ فِيهِ أَيضًا مُضَارَّةٌ، بَلْ هُوَ الدِّينُ الكَامِلُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ إِذْ إِنَّهُ جَاءَ لِسَعَادَةِ البَشَرِ، ولإنْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُمْ والضَّرَرِ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ أَخَذَ مِنْهَا العُلَمَاءُ مَسَائِلَ كَثِيرَةً.

مِنْهَا: مَا زَعَمَهُ بَعْضُ الأُصُولِيِّنَ مِنَ الأَصْلِ الْحَامِسِ وهَوُ: الْمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ. والْحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا الأَصْلَ لَا يَخْرُجُ عَنْ بَقِيَّةِ الأُصُولِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعُ لَهَا بالصِّحَّةِ الشَّرْعُ لَهَا بالصِّحَّةِ الشَّرْعُ لَهَا بالصِّحَّةِ الشَّرْعُ لَهَا بالصِّحَةِ الْمَسَتْ مَصَالِحَ، وإنْ زَعَمَ قَائِلُوهَا أَنَّهَا مَصَالِحُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: نَحْنُ إِذَا جَعَلْنَا عِيدًا لَمِنَاسَبَةِ المِعْرَاجِ -مِعْرَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَذَكَّرُونَ هَذِهِ الْمَنَاسَبَةَ العَظِيمَة، عُرُوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ومُكَالَمَتُهُ الرَّبَّ عَنَّفَجَلَّ. عُرُوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ومُكَالَمَتُهُ الرَّبَّ عَنَّفَجَلَّ. فَهُذِهِ مُنَاسَبَةٌ عَظِيمَةٌ يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي حَيَاتِنَا دَوْرٌ نَتَذَكَّرُهَا كُلَّ سَنَةٍ، هَكَذَا يَقُولُ بِنَاءً عَلَى المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ...

فَنَقُولُ لَهُ: مَا ادَّعَيْتَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ فَلَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَـوْ كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤١) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُا.

وفيه جابر الجعفي والجمهور على ضعفه.

وللحديث طرق وشواهد كثيرة، لكنها كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يتقوى الحديث كها قال النووي في الأربعين (ص:٢٣)، وأقرَّه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى.

قال أبو عمرو بن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (ص:٢٦٦): «مجموعها يقوِّي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به».

مَصْلَحَةً لَجَاءَ الدِّينُ بِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ بِهِ الدِّينُ عُلِمَ أَنَّ دَعْوَى أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ مَا هِيَ إِلَّا وَهْمٌ وخَيَالُ<sup>(١)</sup>.

إذَنْ: يُرْجَعُ فِي تَحْقِيقِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ إِلَى الشَّرْعِ، الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لَا إِلَى النَّوْقِ، وَلَا إِلَى الخَيَالِ. ونَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَمَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ. والغَايَةُ مِنْ تَرْكِ المَحْظُورَاتِ هِيَ السَّعَادَةُ؛ ولهَذَا قَالَ:

«جَاءَ لِسَعَادَةِ البَشَرِ» اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ والسَّعَادَةُ ضِدُّ الشَّقَاءِ، والبَشَرِ: الإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُرسِلَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

فَهَلْ يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الجِنُّ؛ لِأَنَّ الجِنَّ لَيْسُوا بَشَرًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان:٤٥] والجِنُّ لَمْ يُخْلَقُوا مِنَ الماءِ وَإِنَّمَا خُلِقُوا مِنَ النَّارِ؟

فَا لَجُوَابُ: أَنَّ الْجِنَّ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيفِ بِالرِّسَالَةِ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ بَعْضِ الشَّرَائِعِ مَا يَأْخُذُونَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْجِنِّ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ لَكَالَى عَنِ الْجِنِّ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، فإنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَبَّدُونَ بِشَرِيعَةِ مُوسَى، لَكَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ. والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِا أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [الم قومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [المُعْفَى اللهُ يَعْفُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [المُعْفَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [المُعْفِومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [المُعْفِومِهِ فَوْلُهُ عَنْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ [المُعْفِومِهِ فَوْلُهُ وَلِيُومِهُ فَوْلِهُ وَيُعِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَامَةً ﴾ [المُهُ والْحَالَى النَّاسِ عَامَةً اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَامَةً ﴾ [المَالِيقِ عَلَى النَّاسِ عَامَةً ﴾ [المُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى الْكُولِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُهُ الل

<sup>(</sup>١) وسيأتي الكلام أيضًا على المصالح المرسلة بإذن الله في شرح البيت التاسع والعشرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٢) أخرجه البخاري: كتاب الله رَخِيَالِيَّهُ عَنْهَا؛ إلا أن مسلمًا قال: «..وبعثت إلى كل أحمر وأسود».

وكَلِمَةُ البَشَرِ لَا تُخْرِجُ الجِنَّ بِالنِّسْبَةِ لِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ لِأَنَّ رِسَالَتَهُ جَاءَتْ لِسَعَادَتِهِمْ أَيضًا؛ ولهَذَا فإنَّ القَوْلَ الصَّحِيحَ: أنَّ صَالِحِي الجِنِّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ عِدَّةُ أَدِلَةٍ مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحن:٥٦].

وَمِنْهَا: عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحن:٤٦] مَعَ أَنَّ الخِطَابَ فِي السُّورَةِ كُلِّهَا لِلجِنِّ والإِنْسِ.

وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجِنِّ هَلْ مِنْهُمْ رَسُولٌ أَوْ نَبِيٌّ أَوْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ فِيهِمْ ذَلِكَ. وَالأَظْهَرُ أَنَّ الجِنَّ لَيْسَ فِيهِمْ رَسُولٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ وَسُولٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ وَسُولٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ وَسُولٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي فَرُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِتَنَبَ ﴾ [الحديد:٢٦]، والجِنُّ لَيْسُوا مِنْ ذُرِّيَةٍ نُوحٍ وَلَا إِبْرَاهِيمَ.

وأُمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ ﴾ [الأنعام:١٣٠] فالخِطَابُ لِلمَجْمُوعِ لَا بِاعْتِبَارِ الجَمِيعِ، واسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلَّا مِبْدُلالُ بَهَذَا الدَّلِيلِ لَيْسَ مِن فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم ﴾ [يوسف:١٠٩]، ولكنِ الاسْتِدْلالُ بَهَذَا الدَّلِيلِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّ الجِنَّ يُسَمَّوْنَ رِجَالًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ بَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنْ ﴾ [الجن:٢].

وأَصْرَحُ مَا فِي المَسْأَلَةِ أَنَّ اللهَ جَعَلَ النُّبُوَّةَ فِي ذُرِّيَةِ نُوحٍ وإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ. وهَلْ تَكْلِيفُ الجِنِّ كَتَكْلِيفِ الإِنْسِ؟

الجَوَابُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَخْتَلِفُ، الأَمْرُ وَاحِدٌ، والنَّهْيُ وَاحِدٌ، فَمَا كُلِّفَ بِهِ الجِنُّ كَالَّذِي كُلِّفَ بِهِ الإِنْسُ.

ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهُمْ شَرِيعَةٌ خَاصَّةٌ تُنَاسِبُ حَالَهُمْ؛ لِأَنَّ الإِنْسَ لَهُمْ شَرَائِعُ خَاصَّةٌ تُنَاسِبُ أَحْوَالَهُمْ، وَالْهُمْ، فَالمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِمًا فَإِنْ عَجَزَ فَقَاعِدًا، وإِنْ عَجَزَ فَعَلَى جَنْبٍ، والفَقِيرُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، ومَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الوُصُولَ إِلَى مَكَّةَ لِكِبَرٍ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ، ومَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الوُصُولَ إِلَى مَكَّةً لِكِبَرٍ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ، ومَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الوَّصُولَ إِلَى مَكَّةً لِكِبَرٍ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْعُ فَاوَتَ بَيْنَ البَشَرِ فِي التَّكْلِيفِ ومَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْعُ فَاوَتَ بَيْنَ البَشَرِ فِي التَّكْلِيفِ لِا خَتِلَافِ أَحْوَالُهمْ، فَاخْتِلَافُ التَّكْلِيفِ بَيْنَ الجِنِّ والإِنْسِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّهُمْ لَا يُسَاوُونَ الإِنْسَ فِي الحَقِيقَةِ، فكَذَلِكَ لَا يُساوُونَهُمْ فِي التَّكْلِيفِ(١).

وهَذَا القَوْلُ بِالنِّسْبَةِ لِلحِكْمَةِ والتَّعْلِيلِ وَاضِحٌ، ولكنَّهُ يَصْطَدِمُ بِأَنَّ أَدِلَّةَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَامَّةٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَجْتَمِعُ بِهِمْ كُلَّ حِينٍ يُعَلِّمُهُمُ الشَّرَائِعَ النَّرَائِعَ النَّاسُولَ ﷺ كَانَ يَجْتَمِعُ بِهِمْ كُلَّ حِينٍ يُعَلِّمُهُمُ الشَّرَائِعَ الخَاصَّةَ بِهِمْ. فَالأَسْلَمُ أَنْ نَقُولَ: اللهُ أَعْلَمُ، هُمْ مُكَلَّفُونَ وَلَا شَكَّ، ومُلْزَمُونَ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ. أمَّا كَيْفَ يُؤْمَرُونَ ويُنْهَوْنَ فَنُفَوِّضُ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.

إِذَنْ: شَرْعُ مُحَمَّدٍ ﷺ جَاءَ لِسَعَادَةِ الجِنِّ كَمَا أَنَّهُ جَاءَ لِسَعَادَةِ البَشَرِ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ. وَفِي سُورَةِ الجِنِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ ومِنْهُمْ دُونَ ذَلِك، وأنَّ مِنْهُمُ المُسْلِمِينَ ومِنْهُمُ القَاسِطِينَ.

قَوْلُهُ: «وَلِانْتِفَاءِ» يَعْنِي: وَجَاءَ أيضًا لِانْتِفَاءِ (الشَّرِّ عَنْهُمْ والضَّرَرْ): الشَّرُّ ضِدُّ الخَيْرِ، والضَّرَرُ ضِدُّ النَّفْع.

هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَهِيَ انْتِفَاءُ الضَّرَدِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (الضَّرَرُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَدْفُوعٌ ومَرْفُوعٌ).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام رَحَمَهُ أللَّهُ -جمع البعلي- (ص:١٠٦)

الَمْدْفُوعُ: يَكُونُ قَبْلَ نُزُولِهِ.

والمَرْفُوعُ: يَكُونُ بَعْدَ نُزُولِهِ.

فالشَّرْعُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقِرَّ ضَرَرًا، بَلْ يَنْفِي الضَّرَرَ مَهْمَا كَانَ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، وَقَالَ صَالَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ»(١)، إذَنْ: لَا ضَرَرَ فِي الإِسْلَام.

ويَتَفَرَّعُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَثَلًا:

لَوْ كَانَ لَكَ جَارٌ وَصَارَ يُؤْذِيكَ بِصَوْتِ الأَغَانِي والمَزَامِيرِ والمَعَازِفِ، أَوْ كَانَ يُؤذِيكَ بِصَوْتِ الأَغَانِي والمَزَامِيرِ والمَعَازِفِ، أَوْ كَانَ يُؤذِيكَ بِالطَّرْقِ، أَوْ كَانَ قُرْبَ جِدَارِكَ شَجَرَةٌ يَضُرُّكَ بِسَقْيِهَا، فَهَلْ لَكَ الحَتُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِرَفْعِ ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، لَكَ الحَقُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِرَفْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ، حَتَّى إِنَّ الرَّسُولَ

(١) أخرجه أحمد (٣١٣/١)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤١) من حديث ابن عباس رَضِيَّالِيَّهُعَنْهُا.

وفيه جابر الجعفى والجمهور على ضعفه.

وللحديث طرق وشواهد كثيرة، لكنها كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يتقوى الحديث كما قال النووي في الأربعين (ص:٢٣)، وأقرَّه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى.

قال أبو عمرو بن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (ص:٢٦٦): «مجموعها يقوِّي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به».

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣)، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب من القضاء، رقم (٣٦٣٥)، والترمذي: كتاب الأحكام، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش، رقم (١٩٤٠)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٢) من حديث أبي صرمة رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً» أَوْ قَالَ: «خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ»(١)؛ ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ الجَارَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَى جَارِهِ بِأَذِيَّةٍ وَلَا بِضَرَرِ.

ومِنِ انْتِفَاءِ الشَّرِّ والضَّرَرِ مَا يَكُونُ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِذَا أَكَلَ الإنْسَانُ بَصَلًا أَوْ ثُومًا فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ المَسَاجِدِ؛ دَفْعًا لِأَذِيَّتِهِ، وهَذِهِ الأَذِيَّةُ رُبَّما تُحْدِثُ ضَرَرًا، كَمَا لَوْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الكَرِيمَةُ قَوِيَّةً، فإنَّ الَّذِينَ يُصَلُّونَ سَوْفَ تُشَوِّشُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرَّائِحَةُ، حَتَّى إنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا صَفَّ إِلَى جَنْبِهِ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ البَصَلَ قَطَعَ صَلَاتَهُ، وذَهَبَ إِلَى الجَانِبِ الثَّانِي.

إِذَنْ: يُمْنَعُ مَنْ أَرَادَ دُخُولَ المَسَاجِدِ وفِيهِ رَائِحَةُ البَصَلِ أَوِ الثُّومِ، حَتَّى إِنَّهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا كُثْرِجُونَهُ مِنَ المَسْجِدِ إِلَى البَقِيعِ (١) يُبْعِدُونَهُ؛ لِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ.

لَوْ جَمَعَكَ المَكَانُ مَعَ أُنَاسٍ يَشْرَبُونَ الدُّخَانَ، والدُّخَانُ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ حَرَامٌ،
 ومَعْرُوفٌ أَنَّهُ ضَارٌ وخَانِقٌ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَهُ فِي هَذَا المكانِ،
 فإنَّ الشَّرْعَ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ويَمْنَعُهُ، ولَنَا الحَقُّ فِي أَنْ نَمْنَعَهُ وَلَوْ بالقُوَّةِ إِذَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، رقم (٢٤٦٣)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، رقم (١٦٠٩/١٣٦) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، رقم (٧٨/٥٦٧) من حديث عمر بن الخطاب رَحَوَلَكُهُ عَنهُ ولفظه: «أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة.. قال: ثم إنكم أيها الناس، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله على إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخًا».

ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ لَهُ فَإِنَّنَا نُغَادِرُهُ؛ لِأَنَّ فِي شُرْبِهِ ضَرَرًا دِينِيًّا وبَدَنِيًّا، دِينِيًّا؛ لِأَنَّهُ سَيُوقِعُنَا فِي مَعْصِيَةٍ؛ لِأَنَّ حَاضِرَ المَعْصِيَةِ كالعَاصِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا يَئِتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى عَلَيْصُمُ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْهُمْ ءَايَنتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى عَلَيْصُا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٠].

والضَّرَرُ البَدَنِيُّ ظَاهِرٌ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنْخَنِقُ مِنَ الدُّخَانِ انْخِنَاقًا شَدِيدًا ويَتَضَرَّرُ.

إِلْقَاءُ مَا يُؤْذِي فِي الطُّرُقَاتِ: مِنْ شَوْكٍ، أَوْ مَسَامِيرَ، أَوْ زُجَاجٍ، أَوْ قُشُورِ مَوْزٍ، أَوْ غَيْرِهِ - حَرَامٌ، حَتَّى إِنَّ العُلَمَاءَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا: لَوْ وَضَعَ قُشُورَ بِطِّيخٍ أَوْ مَوْزٍ أَوْ مَوْزٍ، أَوْ غَيْرِهِ - حَرَامٌ، حَتَّى إِنَّ العُلَمَاءَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا: لَوْ وَضَعَ قُشُورَ بِطِيخٍ أَوْ مَوْزٍ أَوْ مَوْزٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَثَرَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، أَيْ: تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيةُ كَامِلَةً والكَفَّارَةُ، وَإِذَا عَثَرَ بِهِ حَيَوانٌ كَالبَعِيرِ مَثَلًا وانْكَسَرَ، فعَلَيْهِ ضَمَانُ هَذَا البَعِيرِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا.
 الضَّرَرَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا.

لَوْ أَنَّ شَخْصًا بَنَى إِلَى جَنْبِكَ بَيْتًا، وَجَعَلَ لَهُ فُرُجَاتٍ يَكْشِفْنَ بَيْتَكَ، فهذَا ضَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ سَيَمْنَعُكَ مِنْ كَهالِ الاسْتِمْتَاعِ بالبَيْتِ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِجَ النِّساءَ إِلَى الفِنَاءِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الإنْسَانُ أَنْ يَعْمَلَ أَشْيَاءَ فِي بَيْتِهِ، مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يَظَلِعَ عَلَيْهَا الفِنَاءِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الإنْسَانُ أَنْ يَعْمَلَ أَشْيَاءَ فِي بَيْتِهِ، مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يَظَلِع عَلَيْهَا الفَنَاءِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الإنْسَانُ أَنْ يَعْمَلَ أَشْيَاءَ فِي بَيْتِهِ، مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يَطَلِع عَلَيْهَا النَّاسُ، فَيُمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الفُرُجَاتِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ حَائِلًا يَمْنَعُ مِنَ المُشَارَفَةِ (أي:
 النَّاسُ، فَيُمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الفُرُجَاتِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ حَائِلًا يَمْنَعُ مِنَ المُشَارَفَةِ (أي:
 الاطِّلَاع عَلَى جَارِهِ).

وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ قَالَ العُلَمَاءُ رَحَهَهُ اللَّهُ: يَلْزَمُ الأَعْلَى سُتْرَةٌ ثَمَنَعُ مُشَارَفَةَ الأَسْفَلِ، حَتَّى وإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَى جَنْبِهِ، مَا دَامَ مُشْرِفًا عَلَيْهِ، وحَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ النِّظَامَ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، فإنَّ الشَّرْعَ يَمْنَعُهُ. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النِّظَامَ ضِدَّ أَحَدٍ فِيهَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ، فَكُلُّ نِظَام يُحَالِفُ الشَّرِيعَةَ فَهُوَ نِظَامٌ بَاطِلٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ

وكَمَا أَنَّ الضَّرَرَ مَرْفُوعٌ ومَدْفُوعٌ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ أَيضًا مَدْفُوعٌ ومَرْفُوعٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الرَّبِّ عَنَقِجَلَّ.

لو أنَّ الإِنسَانَ تَضَرَّرَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الماء فِي الطَّهَارَةِ، نَقُولُ لَهُ: تَيَمَّمْ. وُجُوبًا وَلَيْسَ رُخْصَةً؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ الشَّرَكَ مَنُوعٌ مَنُوعٌ شَرْعًا؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ السَّكَمَ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، وهذه الآيةُ اسْتَدَلَّ بِهَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضَالِللهُ عَنهُ اللَّهُ عَانَ بَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضَالِللهُ عَلَى نَفْسِهِ، حِينَ تَيَمَّمَ مِنَ الجَنَابَةِ ولَمْ يَغْتَسِلُ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ كَانَتْ بَارِدَةً، وخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، واسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيةِ، وأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِذَلِكَ، فَضَحِكَ؛ إِقْرَارًا (١) لَهُ عَلَى ذَلِكَ.
 ذَلِكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا إِذَا سَجَدْتُ تَضَرَّرْتُ؛ لِأَنَّنِي أَجْرَيْتُ عَمَلِيَّةً جِرَاحِيَّةً فِي عَيْنِي. فَهاذَا نَقُولُ لَهُ؟

الجَوَابُ: نَقُولُ لَهُ: لَا تَسْجُدْ، يَجِبُ أَنْ تُومِيَ إِيهَاءً؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مُنْتَفٍ شَرْعًا.

<sup>(</sup>١) قصة صلاة عمرو بن العاص رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ إمامًا وهو جنب بعد أن تيمَّم. أخرجها أحمد (٢٠٣/ - ٢٠٣)، وصحَّحه ٢٠٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد وتيمم، رقم (٣٣٤)، وصحَّحه الحاكم والذهبي.

والحديث ذكره البخاري تعليقًا: كتاب التيمُّم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو خاف العطش تيمَّم.

وقال الحافظ: «إسناده قوي».

هَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الإِسْلَامِ: أَنَّهُ جَاءَ لِجَلْبِ المَصَالِحِ ودَفْعِ المَضَارِّ، وأَنَّهُ «جَاءَ لِسَعَادَةِ البَشَرِ، وَلاِنْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُمْ والضَّرَرِ».

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ:

## ١١ فَكُلُّ أَمْرٍ نَسافِعٍ قَسْدُ شَرَعَهُ وَكُلُّ مَسايَضُرُّ نَا قَسْدُ مَنَعَهُ

جَمِيعُ مَا شَرَعَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ نَافِعٌ، لَكُنْ مِنْهُ مَا يَظْهَرُ نَفْعُهُ ويَأْتِي بَيِّنًا لِكُلِّ أَحَدٍ، وَمِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ نَفْعُهُ لِلخَلْقِ إِلَّا بَعْدَ حِينٍ، لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ يَظْهَرُ أَنَّهُ نَافِعٌ.

والْمُرَادُ بـ (شَرَعَهُ) هُنَا أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ، فإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَهُوَ مَطْلُوبٌ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ عِبَادَةٍ فَهُوَ مَطْلُوبٌ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ عِبَادَةٍ فَهُوَ مُبَاحٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ نَفْعٌ فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ شَرَعَهُ، إِنْ كَانَ عِبَادَةً فَلْيَتَعَبَّدِ الإِنْسَانُ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً فَيَتَمَتَّعُ بِهِ حَيْثُ أَبَاحَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَ، قَالَ عَزَّوَجَلَ فِي وَصْفِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: ﴿وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

فَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّكَاحُ وَالبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالإِجَارَةُ وَالوَقْفُ وَالرَّهْنُ، كُلُّ هَذِهِ نَافِعَةٌ، قَدْ شَرَعَهَا اللهُ عَنَّقِجَلَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولًا هَذِهِ نَافِعَةٌ، قَدْ شَرَعَهَا اللهُ عَنَّقِجَلَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الذِّى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولًا هَذِهِ اللهُ وَالزَّكَاةُ وَالطَّوْمُ وَالطَّوْمُ وَالطَّوْمُ وَالطَّوْمُ وَالطَّوْمُ وَالطَّمْوَمُ وَالطَّيْمُ ذَلِكَ هَذَا أَيْضًا قَدْ شَرَعَهُ اللهُ وَالحَبُّ وَالبِرُّ وَالطَّلْهُ وَالطَّيْمُ وَلَا أَمْانَةُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَذَا أَيْضًا قَدْ شَرَعَهُ اللهُ وَالطَّرْبُ وَالطَّهُ وَالطَّيْمُ وَلَا اللهُ وَالطَّوْمُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، وإِغَاثَةُ المَلْهُوفِ، وَفَكُ الأَسْرَى، وغَيْرُ هَذَا، كُلُّهُ نَافِعٌ ، قَدْ شَرَعَهُ اللهُ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَرِدُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ الرِّبَا نَافِعٌ، والقِمَارَ نَافِعٌ، يَرْبَحُ الإنْسَانُ فِي الرِّبَا وَفِي القِمَارِ مَرَابِحَ كَثِيرَةً. فمَا الجَوَابُ؟ الجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ يَحْصُلُ بِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِهِ مِنَ النَّفرِ اللَّنْيُوِيِّ ومِنَ الضَّرَرِ الأُخْرَوِيِّ، فقَدْ تَوَعَّدَ اللهُ بِالنَّارِ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا. وأمَّا الضَّرَرُ الدُّنْيُوِيُّ فَإِنَّ المَّانُحُوذَ مِنْهُ الرِّبَا يَتَضَرَّرُ؛ لِأَنَّهُ ظُلِمَ.

وفي القِمَارِ كَذَلِكَ: رُبَّمَا يَكُونُ الإنْسَانُ غَنِيًّا كَبِيرًا، ثُمَّ يَكُونُ فَقِيرًا مَهِينًا، فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِثْمُهُمَا اللهُ وَلَكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِثْمُهُمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِثْمُهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وعَلَى هَذَا فَرُكُوبُ الطَّائِرَاتِ لَيْسَ حَرَامًا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ السُّفُنُ البَحْرِيَّةُ،
 وأَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّهُ نَافِعٌ، وَقَدْ وُجِدَ جِنْسُهُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ وَهِيَ السُّفُنُ البَحْرِيَّةُ،
 فالطَّائِرَاتُ سُفُنٌ جَوِّيَّةٌ، وهَذِهِ سُفُنٌ بَحْرِيَّةٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الرَّافِعَاتُ والآلاتُ والمُعِدَّاتُ الثَّقِيلَةُ وغَيْرُهَا هَذِهِ لَيْسَتْ جَائِزَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يَئِكُوسُونَ الحَبَّ عَلَى الحَمِيرِ والإِبِل وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، والآنَ بِهَذِهِ الْكَائِنِ فَهَاذَا نَقُولُ؟

نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ مِنَ الأُمُورِ النَّافِعَةِ، والأُمُورُ النَّافِعَةُ قَدْ شَرَعَهَا اللهُ عَنَّهَجَلَ، طَلَبًا إِنْ كَانَتْ عِبَادَةً، وإِبَاحَةً إِنْ كَانَتْ غَيْرَ عِبَادَةٍ.

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: مُكَبِّرُ الصَّوْتِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الجُمُعَةِ والْمُحَاضَرَاتِ وغَيْرِهَا هَلْ هُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟

نَقُولُ: لَا، لَيْسَ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ نَافِعٌ، وَكُلُّ نَافِعٍ فَقَدْ شَرَعَهُ اللهُ، ورُبَّمَا نَقُول: إنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الشَّرْعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ ثَقِيفٍ أَمَرَ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضَاً لِلَهُ عَنْهُ أَنْ يُنَادِيَ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، يَا أَهْلَ سُورَةِ البَقَرَةِ (')؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ، وَكَذَلِكَ فِي صَلاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُو مَرِيضٌ؛ حَيْثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَكَ فِي صَلاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بَالنَّاسِ وَهُو مَرِيضٌ؛ حَيْثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَنْهُ أَمَا أَمَرَ أَبَا طَلْحَةً رَضَالِلُهُ عَنْهُ عَنْهُ أَكُومٍ الطَّحْمُ وَلَا اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا عَلْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُنَادِيَ: إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رَجْسٌ (").

إِذَنْ: لَهُ أَصْلُ، إِمَّا بِجِنْسِهِ، أَوْ بِالعُمُومِ، أَمَّا العُمُومُ فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ نَافِعٍ فَإِنَّ الدِّينَ لَا يُعارِضُهُ، بَلْ يَشْرَعُهُ لِلنَّاسِ، إِبَاحَةً فِي غَيْرِ العِبَادَاتِ، وطَلَبًا فِي العِبَادَاتِ.

قَوْلُهُ: «وَكُلُّ مَا يَضُرُّنَا قَدْ مَنَعَهْ»: أَيْ: كُلُّ مَا يَضُرُّ قَدْ مَنَعَهُ اللهُ عَنَّقَجَلَ، والضَّرَرُ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا حَاضِرًا، وَقَدْ يَكُونُ مُتَوَقَّعًا فِي العَاقِبَةِ.

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَخَذَ مِئَةَ دِرْهَم بِمِئَةٍ وعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَهَذَا مُحَرَّمٌ، لكنْ قَدْ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: مَا الَّذِي يُحَرِّمُهُ؛ هَذَا لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، يَنْتَفِعُ الآخِذُ بالثَّمَنِ الحَاضِرِ، ويَنْتَفِعُ المَعْظِي بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، فلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْفَعَةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٥/ ٧٦) إلا أنه لم يذكر جملة: «يا أهل سورة البقرة» وذكرها أحمد (١/ ٢٠٧)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من أسمع الناس تكبير الإمام، رقم (٧١٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٩٦/٤١٨) من حديث عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٥٥٢٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠/ ٣٥) من حديث أنس ابن مالك رَسِحُالِنَّهُ عَنْهُ.

تنبيه: اسم المنادي لم يذكر عند البخاري وإنها تفرد به مسلم.

قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ، ولكنْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ؛ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَى قَلْبِ الدُّيُونِ، وأَكْلِ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، فإنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي مُقابِلِ الأَجَلِ فِي بَيْعِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهمَ، فإنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةِ، وحينتِذِ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا قَالَ: إِذَنْ كُلَّمَ امْتَدَّ الأَجَلُ يَجِبُ الزِّيَادَةِ، وحينتِذِ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وهَذَا هُو الَّذِي نَهَى اللهُ عَنْهُ وبَيَّنَ أَنَّهُ ظُلْمٌ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران:١٣٠]، وقَالَ: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ عَامَنُوا اللّهِ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ فَإِن لَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمُ مُرَاكِكُمْ لَا تَقْلِلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا اللهِ مَا اللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِن تُنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُو وَلَولَا اللّهُ وَلَكُلُوا الللّهُ وَلَيْعَالَلَالُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُطْلِقُونَ وَلَا تُطُلّقُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا لَكُولَ اللهُ وَيَسُولُوا اللّهُ اللّهُ وَقُولُولُ اللّهُ وَلَا تُطْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا لَيْهُولُولُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلَولُولُ الللللّهُ وَلَمُولُوا اللللْهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُولُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا سَأَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَلَا أَزِيدُهَا بِزِيَادَةِ الأَجَلِ أَوِ التَّأْخِيرِ.

قُلْنَا: لَئِنْ ثَبَتَ هَذَا لَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِغَيْرِكَ؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَكُونُ عَلَى جَانِبٍ مِنَ الوَرَعِ؛ ولهَذَا سَدَّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ البَابَ نِهَائِيًّا؛ لِئَلَّا يَتَهَادَى النَّاسُ فِي أَكْلِ الرِّبَا وظُلْمِ المُعْسِرِينَ.

فَكُلُّ شَيْءٍ ضَارٍّ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا، ويُعَبِّرُ بَعْضُ العُلَهَاءِ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ فَيَقُولُ: الضَّرَرُ مُنْتَفٍ شَرْعًا، ولكِنْ قَوْلُنَا: «مَمْنُوعٌ شَرْعًا» أَحْسَنُ مِنْ «مُنْتَفٍ شرعًا»؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ أَمْرٌ وَاقِعٌ، والوَاقِعُ لَا يَكُونُ مُنْتَفِيًا، فَإِذَا قُلْنَا: مَمْنُوعٌ شَرْعًا. صَارَ -وإِنْ كَانَ واقِعًا حِسًّا- فَهُو مَمْنُوعٌ شَرْعًا.

لكِنْ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ الضَّرَرُ؟

الجَوَابُ: يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ والعَقْلِ، والبَدَنِ، والمَالِ، ويَكُونُ عَلَى الأَفْرَادِ، والمُجْتَمَع، وَكُلُّ ضَارٍّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُننُم مَّ هَنَىَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [النساء:٤٣]، فهُنَا مَنَعَ اللهُ الطَّهَارَةَ بالماءِ لِلمَرِيضِ؛ خَوْفًا مِنَ الضَّرَرِ.

وفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، فَكُلُّ ضَارٍّ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا أَيًّا كَانَ نَوْعُ الضَّرَدِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ ضَارًا، وَلَا بُدَّ مِنِ ارْتِكَابِهِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أَكْبَرَ مِنْهُ، فَهَلْ يَنْقُضُ هَذِهِ القَاعِدَةَ؟

الجَوَابُ: لَا يَنْقُضُ القَاعِدَةَ؛ لِأَنَّنَا إِذَا اتَّقَيْنَا الأَضَرَّ بِالْمُضِرِّ، فَقَدْ مَنَعْنَا الضَّرَرَ الزَّائِدَ، وسَلِمَتِ القَاعِدَةُ بِالفَرْقِ بَيْنَ الضَّارِّ والأَضَرِّ.

فَمَثَلًا: المَيْتَةُ ضَارَّةٌ إِذَا أُكِلَتْ لَا شَكَّ، فَإِذَا اضْطُرَّ الإِنْسَانُ إِلَيْهَا جَازَ أَكْلُهَا، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَكْلُ المَيْتَةِ مَعَ أَنَّنَا نَقُولُ: الضَّارُّ مَمْنُوعٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤١) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُا.

وفيه جابر الجعفي والجمهور على ضعفه.

وللحديث طرق وشواهد كثيرة، لكنها كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يتقوى الحديث كها قال النووي في الأربعين (ص:٢٣)، وأقرَّه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى.

قال أبو عمرو بن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (ص:٢٦٦): «مجموعها يقوِّي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به».

الجَوَابُ: نَقُولُ: جَازَ أَكْلُهَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ أَكْبَرَ وهُوَ المَوْتُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ مَاتَ.

لَوْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: هَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَدِلَّ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ (وَكُلُّ مَا يَضُرُّنَا قَدْ مَنَعَهْ) الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُ أَدِلَّتِهَا عَلَى أَنَّ الدُّخَانَ حَرَامٌ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ الدُّحَانَ ثَبَتَ طِبَّا ثُبُوتًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ ضَارُّ. فحينئذٍ يَكُونُ حَرَامًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ضَارًّ قَدْ مَنَعَهُ الشَّرْعُ.

إِذَا كَانَ الضَّرَرُ نِسْبِيًّا بِمَعْنَى: أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ ضَارٌّ لِشَخْصٍ غَيْرُ ضَارٍّ لآخَرَ، كَالتَّمْرِ مَثَلًا، يَضُرُّ المُصَابَ بِمَرَضِ السُّكَّرِ، وَلَا يَضُرُّ الآخَرَ الَّذِي لَمْ يُصَبْ بِهِ، فَهَلْ نَمْنَعُ الأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، نَمْنَعُ الأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي، ونَقُولُ للأَوَّلِ: أَنْتَ تَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ضَارً فإنَّ الشَّرْعَ قَدْ مَنَعَ مِنْهُ.

فَإِذَا قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُونَنِي وَلَا تَمْنَعُونَ الآخَرَ؟

نَقُولُ: لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لكَ ضَارٌّ، وبِالنِّسْبَةِ للآخَرِ غَيْرُ ضَارٍّ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ ضَارًا، لكنْ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّقَى ضَرَرُهُ بِمُكَافِحٍ آخَرَ، فَهَلْ تُجِيزُونَ الضَّارَ حينئذٍ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّهُ سَيَشْرَبُ الدُّخَانَ، لكِنْ يَسْتَعْمِلُ أَشْيَاءَ تَكُونُ ضِدَّ مَا يُتَوَقَّعُ مِنَ الدُّخَانِ مِنَ الضَّرَرِ، فَهَلْ يَبْقَى التَّحْرِيمُ وَالمَنْعُ أَوْ لَا؟

نَقُولُ: يَبْقَى التَّحْرِيمُ والمَّنْعُ لِأَسْبَابِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: أنَّ هَذَا الْمُكَافِحَ قَـدْ لَا يُؤَثِّرُ، فَلَا يَمْنَعُ ضَرَرَ مَا كَانَ ضَـارًا، إِمَّا لِضَعْفِهِ، أَوْ لِقُوَّةِ الضَّارِّ، بِحَيْثُ لَا يَقْوَى ذَاكَ عَلَى مُقَاوَمَتِهِ.

السَّبَبُ الثَّانِي: أَنَّ مَثَلَ هَذَا كَمَثَلِ شَخْصٍ قَالَ: إِنَّهُ سَيُلَطِّخُ يَدَهُ فِي النَّجَاسَةِ ثُمَّ يَغْسِلُهَا، إِذَنْ مَا الفَائِدَةُ فِي أَنْ نَرْتَكِبَ ضَرَرًا مُحَقَّقًا، ثُمَّ نُحَاوِلُ أَنْ نُكَافِحَهُ ؟!

السَّبَبُ الثَّالِثُ: أنَّ فِيهِ إِضَاعَةً للهالِ الأَوَّلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الضَّرَرُ، وللهالِ الثَّانِي الَّذِي يُكَافَحُ بِهِ الضَّرَرُ. وهَذَا مِنَ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ إِضَاعَةَ المالِ مِنَ الضَّرَرِ المَالِيِّ، وَكُلُّ مَا يَضُرُّ فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ مَنَعَهُ.

إِذَنْ: هَذِهِ القَاعِدَةُ تُعْتَبَرُ قَاعِدَةً مُطَّرِدَةً، سَوَاءٌ كَانَ الضَّرَرُ نِسْبِيًّا أَوْ كُلِّيًّا. فَهُوَ مَا يَقِيسُهُ الإِنْسَانُ بِعَقْلِهِ القَاصِرِ، مَنْوعً، ويَبْقَى النَّظُرُ فِي مَنَاطِ الضَّرَرِ، فَلَيْسَ هُوَ مَا يَقِيسُهُ الإِنْسَانُ بِعَقْلِهِ القَاصِرِ، بَلْ كُلُّ مَا مَنَعَهُ الشَّرْعُ فَإِنَّهُ ضَارًّ، وَكُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُو نَافِعٌ.

فَعَلَيْكَ بِهَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وعَلَيْكَ أَنْ تَتَجَنَّبَ كُلَّ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَشْرُوعٍ نَافِعٌ، وكُلَّ مَمْنُوعٍ ضَارُّ.

١٢ وَمَعْ تَسَاوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ يَكُونُ مَمْنُوعًا لِـدَرْءِ المَفْسَـدَهُ

يَعْنِي: إِذَا اجْتَمَعَ فِي الشَّيْءِ الضَّرَرُ والنَّفْعُ، فَهُوَ مِنْ جَانِبِ النَّفْعِ مَشْرُوعٌ، ومِنْ جَانِبِ الضَّرَرِ مَمْنُوعٌ.

فإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فالحُكْمُ لَهُ، وعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا غَلَبَ نَفْعُهُ مُبَاحًا، وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ نَمْنُوعًا، لكِنْ إِذَا تَسَاوَتِ المَنْفَعَةُ والضَّرَرُ، فَهَلْ نَتَوَقَّفُ أَوْ نَمْنَعُ أَوْ نُبِيحُ؟ الجَوَابُ: نَقُولُ: النَّفْعُ مُحْتَمَلٌ، والضَّرَرُ مُحْتَمَلٌ، إذَنْ: لِنَسْلُكْ سَبِيلَ السَّلَامَةِ، وسَبِيلُ السَّلَامَةِ أَنْ نَمْنَعَ هَذَا وهَذَا. فَإِذَا جَاءَ شَخْصٌ وَقَالَ: إنَّ هَذَا الدَّوَاءَ أَوْ هَذَا الطَّعَامَ يَتَسَاوَى فِيهِ المَنْفَعَةُ والمَضَرَّةُ. قُلْنَا: هَذَا مَنْوعٌ لِدَرْءِ المَفْسَدَةِ؛ لِأَنَّ دَرْءَ المَفْسَدةِ الطَّعَامَ يَتَسَاوَى فِيهِ المَنْفَعَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ العُلَمَاءُ، عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ: دَرْءُ المَفْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَضَلِحِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ المَفْسَدَةَ المُسَاوِيَةَ لِلمَصْلَحَةِ، والمَضَرَّةَ المُسَاوِيَةَ لِلمَصْلَحَةِ، والمَضَرَّةَ المُسَاوِيَةَ لِلمَصْلَحَةِ، والمَصْلَحَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ خُبْثَهَا قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى القَلْبِ، لِلمَعْفَةِ، قَدْ تَغْلِبُ وتَزِيدُ عَلَى المَصْلَحَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ خُبْثَهَا قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى القَلْبِ، وعَلَى المَسْلَحَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ خُبْثَهَا قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى القَلْبِ، وعَلَى المَصْلَحَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ خُبْثَهَا قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى القَلْبِ، وعَلَى المَصْلَحَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ خُبْثَهَا قَدْ يُؤَثِّرُ عَلَى القَلْبِ، وعَلَى المَعْمَلِ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الشَّرُّ، وهَذَا القَيْدُ اللَّذِي ذَكَرْنَاهُ –وهُو التَّسَاوِي – قَيْدٌ لَا بُدَالِكَ الشَّرُّ، وهَذَا القَيْدُ اللَّذِي ذَكَرْنَاهُ –وهُو التَّسَاوِي – قَيْدٌ لَا بُدَالًى الْعَمْلِ، فَيْحُصُلُ بِذَلِكَ الشَّرُّ، وهَذَا القَيْدُ اللَّذِي ذَكُونَاهُ أَوْهُ المَّالِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْبِ المَعْمَلِ عَلَى الْعَمْلِ المَعْمَلِ المَاسَلِةِ الْمَلْمَالِ الْعَلْمُ الْمَالِقِي الْمَعْمَلِ الْمَالِقِي الْمَسْلِ الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَلْمُ الْمُسْلُولِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلِ مَلْمُ الْمُعْمَلِ الْمَالَعُ الْمَالِقُ الْمَالَقِي الْمُلْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُ الْمِلَى الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ ا

فالأَحْوَالُ ثَلَاثُ: تُرجَّحُ المَنْفَعَةُ فَيُؤْخَذُ بِهَا، وتُرجَّحُ المَفْسَدَةُ فَتُمْنَعُ، وتَسَاوِيهِهَا فَتُمْنَعُ؛ دَرْءًا لِلمَفْسَدَةِ.

والدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَاۤ إِنْمٌ كَابِيرٌ وَمَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ، لكنِ الإِثْمُ وَاحِدٌ ، ومَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ، لكنِ الإِثْمُ وَصِفَ بِأَنَّهُ كَبِيرٌ ، والمَنافِعُ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ المَنافِعَ عَلَى صِيغَةِ مُنتَهَى الجُمُوعِ ، وُصِفَ بِأَنَّهُ كَبِيرٌ ، والمَنافِعُ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ المَنافِعَ عَلَى صِيغَةِ مُنتَهَى الجُمُوعِ ، لكنِ الضَّرَرُ أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِ ، والمَعْنَى يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وهُو أَنَّ مَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَضَرَّةٍ وَلَا يُمْكِنُ اجْتِنَابُهُ إلَّا بِاجْتِنَابِ مَا فِيهِ مِنَ المَنْفَعَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ، يَعْنِي : إِذَا كَانَ وَلَا يُمْكِنُ اجْتِنَابُهُ إلَّا بِبَرْكِ النَّافِعِ فَالأَجْدَرُ والأَوْلَى اجْتِنَابُهُ ، وَقَدْ أَشَارَتِ لاَ يُمْكِنُ تَرْكُ الضَّارِ إلَّا بِبَرْكِ النَّافِعِ فَالأَجْدَرُ والأَوْلَى اجْتِنَابُهُ ، وَقَدْ أَشَارَتِ النَّصُوصُ إِلَى هَذَا ، وذَلِكَ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّهُ يَتُرُكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي النَّصُوصُ إِلَى هَذَا ، وذَلِكَ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّهُ يَتُرَكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي اللَّهُ قَتَلَهُ أَمِ السَّهُمُ .

أُمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَكْبَرُ مِنَ المَضَرَّةِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَـوْ وُصِفَ لِلإِنْسَانِ دَوَاءٌ هُو سَمٌّ، لكـنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ إِذَا تَنَاوَلَ الشَّيْءَ اليَسِيرَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، فَهُ وَ مُبَاحٌ، مِثْلُ مَا قَـالَ الفُقَهَاءُ فِي السَّقَمُونْيَا. والسَّقَمُونْيَا فِيهَا نَوْعٌ مِنَ السَّمِّ، تَقْتُلُ جَرَاثِيمَ مُعَيَّنَةً، وتُوصَفُ لِمَرضٍ مُعَيَّنٍ، لكنَّهَا والسَّقَمُونْيَا فِيهَا نَوْعٌ مِنَ السَّمِّ، تَقْتُلُ جَرَاثِيمَ مُعَيَّنَةً، وتُوصَفُ لِمَرضٍ مُعَيَّنٍ، لكنَّهَا وَالسَّقَمُونُيا فِيهَا نَوْعٌ مِنَ السَّمِّ، تَقْتُلُ جَرَاثِيمَ مُعَيَّنَةً، وتُوصَفُ لِمَرضٍ مُعَيَّنٍ، لكنَّهَا لاَ تَضُرُّ الظَّرَرَ الَّذِي يُسَاوِي المَنْفَعَة، بَلْ ضَرَرُهَا قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلمَنْفَعَةِ، فَنَقُولُ: إِنَّهَا جَائِزَةٌ.

كَذَلِكَ أَيضًا فِي المَعَانِي لَوْ كَانَ الإنْسَانُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ انْتَفَعَ بِهَا أَنَاسٌ وَتَضَرَّرَ بِهَا أُنَاسٌ دُونَهُمْ، فالحُكْمُ للأَكْثَرِ، فإِنْ تَضَرَّرَ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ مَنَعْنَاهُ، وإِنْ تَسَاوَى الأَمْرَانِ سَلَكْنَا بَابَ السَّلَامَةِ وهُوَ المَنْعُ.

قَوْلُهُ: «يَكُونُ مَمْنُوعًا لِدَرْءِ المَفْسَدَهْ»: اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ: لِأَجْلِ دَرْءِ المَفْسَدَةِ الحَاصِلَةِ بِالمَضَرَّةِ.

## ١٣ وَكُلُّ مَا كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرَا مِنْ أَصْلِهِ وَعِنْدَ عَارِضِ طَرَا

قَوْلُهُ: «كُلُّ مَا كَلَّفَهُ»: ضَمِيرُ الفاعِلِ يَعُودُ عَلَى الشَّرْعِ، أَيْ: كُلُّ شَيْءٍ كَلَّفَ الشَّرْعُ بِهِ العِبَادَ مِنْ هَذَا الدِّينِ فَإِنَّهُ مُيسَّرٌ، ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٨]، وحِينَ ذَكَرَ أَحْكَامَ الصِّيَامِ -مَعَ مَشَقَّتِهِ - قَالَ: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ يِحِمُ ٱلْهُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذِهِ الإرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ، يَعْنِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى شَرَعَ الدِّينَ تَيْسِيرًا عَلَيْكُمْ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَكُون يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ ﴾ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلّا غَلَبَهُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُورُ اللهُ عَلَمُهُ وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلّا غَلَبَهُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلّا غَلَبَهُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلّا غَلَبَهُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلَا غَلَبَهُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (٣٩) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ.

وَكَانَ ﷺ يَبْعَثُ البُّعُوثَ ويَقُولُ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»<sup>(۱)</sup>، ويَقُولُ ﷺ: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»<sup>(۱)</sup>.

كُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ كَلَّفَ اللهُ بِهِ العِبَادَ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلهِ.

## ومِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ:

المِثَالُ الأَوَّلُ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ الَّتِي هِيَ أُمُّ العِبَادَاتِ العَمَلِيَّةِ، فالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ يَسِيرَةٌ؛ لَوْ أَنَّكَ ضَمَمْتَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لاسْتَغْرَقَتْ مِنْكَ خَمْسًا وسَبْعِينَ دَقِيقَةً، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرُ دَقَائِقَ، ولِكُلِّ وُضُوءٍ خَمْسُ دَقَائِقَ. فَهِي يَسِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِليَوْمِ الْكَامِلِ، ومُيَسَّرَةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَنَّهَا وُزِّعَتْ عَلَى أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ سَاعَةً، وأَنَّ أَكْثَرَهَا فِي الوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ النَّاسُ مُسْتَنْقِظِينَ.

المِثَالُ الثَّانِي: الحَقُّ الوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَاحِدُ فِي الأَرْبَعِينَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَفِي النَّاهَبِ والفِضَّةِ، وهُوَ سَهْلُ لَيْسَ فِيهِ صُعُوبَةٌ أَبَدًا. ومَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا تَسْهِيلَاتٌ أُخْرَى: فَلَيْسَ كُلُّ الأَمْوَالِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، فالمال الَّذِي يَحْتَاجُهُ الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ؛ قَالَ النَّبِيُّ يَيَا اللَّهُ المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخوَّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رقم (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤/ ٨) من حديث أنس رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ. إلا أن الجملة الثانية عنده بلفظ: «وسكِّنوا ولا تنفَّروا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وفيه قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم (١٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم (٩٨٢/ ٨) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

المِثَالُ الثَّالِثُ: الصَّوْمُ يَسِيرٌ فِي الحَقِيقَةِ، فَهُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا يَكُونُ فِيهَا الإنْسَانُ طَلِيقًا، يَأْكُلُ ويَشْرَبُ وَيَتَمَتَّعُ بِالنِّسَاءِ كَمَا شَاءَ، ومَعَ ذَلِكَ هَذَا الوَاحِدُ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ نِصْفُهُ إِفْطَارٌ وذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، فَهُوَ إِذًا مُيَسَّرٌ، والحَمْدُ للهِ.

المِثَالُ الرَّابِعُ: الحَجُّ وَقَدْ نُصَّ فِيهِ بِالذَّاتِ عَلَى الاَسْتِطَاعَةِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ لِأَنَّ المَشَقَّةَ فِي الحَجِّ مُتَوَقَّعَةٌ فِي الحَجِّ مُتَوَقَّعَةٌ فِي الوُصُولِ إِلَى مَكَّةَ، وَفِي أَدَاءِ المَناسِكِ، فَكُلُّ مَا شَرَعَهُ اللهُ فَهُوَ مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلِهِ.

قَوْلُهُ: «وعِنْدَ عَارِضٍ طَرَا»: حَتَّى الَّذِي مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلِهِ، إِذَا طَرَأَ عَارِضٌ يَكُونُ هُنَاكَ تَيْسِيرٌ آخَرُ. وَلْنَضْرِبْ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً:

فَأُوْجَبَ اللهُ الطَّهَارَةَ بِالمَاءِ، فَإِذَا كَانَ الإنْسَانُ مَرِيضًا، وخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ زِيَادَةِ المَرَضِ أَوْ تَأَخُّرِ البُرْءِ وَكَانَ يَتَضَرَّرُ بِالمَاءِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ. وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ:

«أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ النَّبِيُّ عَيَّةٍ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَب، وكَانَتِ اللَّيْلَةُ بَارِدَةً، فَتَيَمَّمَ وصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩] فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ تَقْرِيرًا لِفِعْلِهِ» (١).

المِثَالُ الثَّانِي فِي الصَّلَاةِ: يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ الفَرِيضَةَ قَائِمًا، فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي الفَرِيضَةَ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى جَنْبِ (٢). فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبِ (٢).

المِثَالُ الثَّالِثُ فِي الزَّكَاةِ: إِذَا كَانَتْ أَمْوَالُ الإِنْسَانِ لَيْسَتْ بِيَدِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِيُزَكِّيَ، بَلْ تَبْقَى الزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى الأَمْوَالِ، فَإِذَا كَانَ لِلإِنْسَانِ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ النَّاسِ المُوسِرِينَ قُلْنَا: عَلَيْكَ الزَّكَاةُ، لكنْ لَا نُلْزِمُكَ أَنْ تُخْرِجَهَا لِلإِنْسَانِ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ النَّاسِ المُوسِرِينَ قُلْنَا: عَلَيْكَ الزَّكَاةُ، لكنْ لَا نُلْزِمُكَ أَنْ تُخْرِجَهَا وَأَنْتَ لَمْ تَقْبِضْهَا، لكَ أَنْ تُؤخِّرَ الإِخْرَاجَ إِلَى القَبْضِ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ غَنَمٌ وضَلَّتْ، فَلَا زَكَاةً فَوْرًا عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، أَوْ يَبْتَدِئُ حَوْلًا جَدِيدًا عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، أَوْ يَبْتَدِئُ حَوْلًا جَدِيدًا عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، أَوْ يَبْتَدِئُ حَوْلًا جَدِيدًا عِنْدَ عُلَمَاءَ آخَرِينَ.

<sup>(</sup>۱) قصة صلاة عمرو بن العاص رَحَىٰ اللَّهُ عَنْهُ إمامًا وهو جنب بعد أن تيمَّم. أخرجها أحمد (۲۰۳/د) وصحَّحه (۲۰۶)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد وتيمم، رقم (۳۳٤) وصحَّحه الحاكم والذهبي.

والحديث ذكره البخاري تعليقًا: كتاب التيمُّم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو خاف العطش تيمَّم.

وقال الحافظ: «إسناده قوي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنب، رقم (١١١٧) من حديث عمران بن الحصين رَضِيَّالِللهُعَنْهُمَا.

المِثْالُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ: يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ أَنْ يُوَخِّرَ الصَّوْمَ حَتَّى يَبْرَأَ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا؛ لِأَنَّ المُسَافِرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي الغَالِبِ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ الصَّوْمُ فِي الغَالِبِ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ الْمُسَافِرَ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ وَمَن هُمِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ وَمَن هَمِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ وَمَن صَافِرَ فَي النَّالَ وَعَلَى سَفَرٍ فَي النَّهُ مِن أَلْهُ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ وَمَن صَافِرَا اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللللْمُ الْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُ اللْهُ الْمُعْلَى الللْهُ الْمُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

فَيَسَّرَ اللهُ عَلَى المَرِيضِ والْمَسَافِرِ، إِذَا أَتَى عَلَيْهِمَا رَمَضَانُ، أَنْ يُؤَخِّرَا الصَّوْمَ حَتَّى يَنْتَهِيَ عُذْرُهُمَا، وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ تَيْسِيرٌ.

وثَمَّةَ تَيْسِيرٌ آخَرُ: إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ لِرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ لِكِبَرٍ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، هَذَا التَّيْسِيرُ الَّذِي تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فِي الصَّوْمِ مَنْشَؤُهُ أَنَّ الدِّينَ يُسْرٌ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ عِنْدَ العَارِضِ الطَّارِئِ.

المِثَالُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحَجَّ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيعًا، فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَالُ يُمَكِّنُهُ أَنْ يُنِيبَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، وَكَانَ لَمْ يَشْتَطِع وَكَانَ عِنْدَهُ مَالُ يُمَكِّنُهُ أَنْ يُنِيبَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، وَكَانَ لِمُ يَنْهُ، وَكُوزِئُهُ عَنْ فَرِيضَةِ الإِسْلَامِ؛ فَقَدْ لَا يُرْجَى زَوَالُ عِلَّتِهِ، فَإِنَّهُ يُقِيمُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، ويُجْزِئُهُ عَنْ فَرِيضَةِ الإِسْلَامِ؛ فَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ تَسُألُهُ تَقُولُ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ تَسُألُهُ تَقُولُ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ» (١) هَذَا أَيْ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ» (١) هَذَا أَيْضًا تَيْسِيرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج، باب الحج، باب وجوب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (١٣٣٤/ ٤٠٧) من حديث عبد الله ابن عباس رَعِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

المِثْالُ السَّادِسُ فِي النَّفَقَاتِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيَنْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيُنفِقَ مِمَّاۤ ءَائنهُ ٱللَّهُ ﴾ [الطَّلاق:٧].

وعَلَى هَذَا فَكُـلُّ مَا فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ عِنْدَمَا يَطْرَأُ العَارِضُ المُقْتَضِي لِلتَّيْسِيرِ.



القَاجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنيفِ مِنْ شَطَطْ وَهَذِهِ القَاعِدَةُ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ.

يَعْنِي: إِذَا وُجِدَ الشَّطَطُ وهُوَ المَشَقَّةُ فَإِنَّكَ تَأْتِي بِالتَّيْسِيرِ.

قَوْلُهُ: «اجْلِبْ لِتَنْسِيرِ»: يَعْنِي: اطْلُبْ تَيْسِيرًا لِكُلِّ ذِي شَطَطٍ، أَيْ: لِكُلِّ مَا هُوَ مُتْعِبْ، كُلَّمَا وَجَدْتَ تَعَبًا فِي عِبَادَةٍ فَيَسِّرْ، وهَذِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي عَبَادَةٍ فَيَسِّرْ، وهَذِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ القَاعِدَةِ ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱللّهُ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِن حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِن حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]،

ولهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَهَاءِ مُعَبِّرًا عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلَّهَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ. لكنِ العِبَارَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي النَّظْمِ والَّتِي بَعْدَهَا أَحْسَنُ مِنَ الأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: كُلَّمَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ، كَانَ بَيْنَ العِبَارَتَيْنِ تَضَادُّ، لكِنْ إِذَا قُلْتَ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. صَارَ الكَلَامُ سَلِسًا، وَلَا تَنَاقُضَ فِيهِ، لَا ظَاهِرًا وَلَا خَفِيًّا.

قَوْلُهُ: «فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الحَنيفِ مِنْ شَطَطْ»: (مِنْ) حَرْفُ جَرِّ زَائِدٌ، و(شَطَطْ) اسْمُ (لَيْسَ) فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الحَنيفِ -وهُوَ دِينُ النَّبِيِّ ﷺ والحَنيفُ يَعْنِي: الكَامِلَ الشَّمْ (لَيْسَ) فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ شَطَطٍ، أَيْ: تَعَبٍ عَلَى النَّفْسِ، بَلْ كُلُّهُ مُيسَّرٌ.

أَمَّا الشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ فَفِيهَا أُمُورٌ شَاقَةٌ؛ قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِضْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧]، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَعْرِفُ هَذِهِ القَاعِدَة، وأَنْهَا هِيَ رُوحُ الإِسْلَامِ.

ومِمَّا يَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ مِنَ الفُرُوعِ: إِذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ عَلَى قَوْلَيْنِ، فَهَلْ يَأْخُذُ بِأَيْسَرِ هِمَا قَوْلًا أَوْ بِأَشَدِّهِمَا، أَوْ يُحَيَّرُ؟

يَعْنِي إِذَا اسْتَفْتَى الإِنْسَانُ عَالَيْنِ، كِلَاهُمَا أَهْلُ لِلفَتْوَى، واخْتَلَفَا، فإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَهُ فِي العِلْمِ والدِّينِ فَللعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: القَوْلُ الأَوَّلُ: إِنَّهُ يَأْخُذُ بِالأَشَدِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَقَاصِدِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ. والقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ؛ ولأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَةِ، فَلَا نُلْزِمُ عِبَادَ اللهِ إلَّا بِمَا نَتَيَقَّنُ أَنَّ اللهَ أَلْزَمَهُمْ بِهِ، والقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّهُ يُحَيَّرُ؛ لِتَعَارُضِ العِلَّتَيْنِ.

والأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى رُوحِ الشَّرِيعَةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ لَا تَطْمَئِنَّ النَّفْسُ إِلَيْهِ فحينئذٍ يَأْخُذُ بِالأَشَدِّ الَّذِي تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ إِلَيْهِ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «البِرُّ مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٤٤)، والدارمي (٢٥٧٥)، وأبو يعلى (١٥٨٦، ١٥٨٧)، وغيرهم من حديث وابصة بن معبد رَصَحَلِيَّكَءَنَهُ.

وَكَذَلِكَ لَـوْ تَعَارَضَتِ النَّصُـوصُ عِنْدَكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَشَدُّ والثَّانِي أَخَفُّ، فخُذْ بالأَخَفِّ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، واليُسْرُ هُوَ رُوحُ الدِّين الإِسْلَامِيِّ.

ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذِهِ القَاعِدَةِ العَظِيمَةِ أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّيْسِيرِ والسُّهُولَةِ:

١٥ وَمَا اسْتَطَعْتَ افْعَلْ مِنَ المَأْمُورِ وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ المُحْظُورِ

قَوْلُهُ: «مَا»: اسْمٌ مَوْصُولٌ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: «افْعَلْ» يَعْنِي: وَافْعَلْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ المَأْمُورِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا جَلَا الإعْرَابِ لِأَنَّ (مَا) لَوْ جُعِلَتْ شَرْطِيَّةً لَوَجَبَ قَرْنُ الفِعْلِ (افْعَلْ) بِالفَاءِ.

فَالمَاْمُورُ يَفْعَلُ مِنْهُ الإِنْسَانُ مَا اسْتَطَاعَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَانَقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْمُ ﴿ التَعَابِن: ١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ التَعَابِن: ١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ أَوْلَكُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَيْعُونَ ﴾ وَلا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [المؤمنون: ٢٠- ٢٦]؛ وَلِقَوْلِ النّبِيِّ عَيَالَةٍ: ﴿ إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المَامُورَاتِ يَجِبُ فِعْلُ مَا اسْتَطَاعَ الإِنْسَانُ مِنْهَا. أَمَّا المَحْظُورُ فَإِنَّنَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المَامُورَاتِ يَجِبُ فِعْلُ مَا اسْتَطَاعَ الإِنْسَانُ مِنْهَا. أَمَّا المَحْظُورُ فَإِنَّنَا وَحُدُّ مَلَى الْإِنْسَانُ مِنْهَا. أَمَّا المَحْظُورُ فَإِنَّنَا وَحُدُمُ مَنَ مَلَ اللهِ مَشَقَّةٌ ، إِنَّا هُو تَرْكُ شَيْءٍ وَمُشَقَّةٌ ، إِنَّا هُو تَرْكُ شَيْءٍ وَلَا قَيْدٍ ؛ لِأَنَّ الاجْتِنَابَ لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ ، إِنَّا هُو تَرْكُ شَيْء وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَالُكُمْ الْمُورَاتِ مَنْ اللهِ مَالَكُمْ الْمُورُاتِ عَلَيْهِ مُ اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (۷۲۸۸)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (٤١٢/١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ.

وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ**» (١)، فَيُثْرَكُ كُلُّهُ وهَذَا دَلِيلٌ مِنَ الأَثْرِ.

أمَّا الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ: فَلِأَنَّ المَّامُورَ بِهِ فِعْلُ وإِيجادٌ، والفِعْلُ والإيجادُ قَدْ لَا يَتَسَنَّى لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقُومَ بِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ كُلْفَةً وعَنَاءً؛ فلهذَا نَقُولُ لَهُ: افْعَلْ مَا اسْتَطَعْتَ. وأمَّا المَّخظُورُ فَهُوَ تَرْكُ، والتَّرْكُ سَهْلٌ، فَإِذَا فَعَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَدْ أَتَى بالمَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى فِعْلِ هَذَا المَحْظُورِ، لكنْ لَيْسَ بِالمَفْسَدَةِ كُلِّهَا بَلْ بِجُزْءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ المَحْظُورَ كُلُّهُ مَفْسَدَةٌ، فَإِذَا فَعَلْ مَنْ المَحْظُورِ.

فالامْتِثَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلمَحْظُورِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِاجْتِنَابِ جَمِيعِ المَحْظُورِ، والامْتِثَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلمَحْظُورِ، والامْتِثَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلمَأْمُورُ كُلُّهُ مَصْلَحَةٌ، فَإِنْ تَمَكَّنْتَ بِالنِّسْبَةِ لِلمَأْمُورُ كُلُّهُ مَصْلَحَةٌ، فَإِنْ تَمَكَّنْتَ مِنَ اللَّمْدُورُ كُلُّهُ مَصْلَحَةٍ بِقَدْرِ مَا فَعَلْتَ.

فَإِذَا قُلْتُ لَكَ مَثَلًا: لَا تَأْكُلْ هَذَا القُرْصَ مِنَ الخُبْزِ. فَإِذَا أَكَلْتَ كُلَّ القُرْصِ فَإِذَا قُلْتُ كُلَّ القُرْصِ فَأَنْتَ وَاقِعٌ فِي النَّهْيِ، وَقَدْ حَصَلَتْ لَكَ جَمِيعُ المَفْسَدَةِ الْمُتَرَبِّبَةِ عَلَى هَذَا المَحْظُورِ. وَإِنْ أَكَلْتَ بَعْضَهُ فَقَدْ وَقَعْتَ فِي النَّهْيِ كَذَلِكَ، وَحَصَلَ لَكَ مِنَ المَفْسَدَةِ بِقَدْرِ مَا أَكُلْتَ. والمَفْسَدَةُ مَحْظُورَةٌ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ.

لكنِ المَّاْمُورُ تَفْعَلُ مِنْهُ مَا تَسْتَطِيعُ؛ فَإِذَا قُلْتُ: كُلْ هَذَا القُرْصَ. فَإِذَا أَكَلْتَهُ كُلَّهُ حَصَلَتْ لَكَ المَصْلَحَةُ كُلُّهَا، وإِنْ أَكَلْتَ بَعْضَهُ، حَصَلَ لَكَ مَصْلَحَةٌ بِقَدْرِ مَا أَكَلْتَ. والمَصْلَحَةُ مَطْلُوبَةٌ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يَنْتَقِضُ عَلَيْنَا ذَلِكَ بِمَا لَوِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ المَيْتَةِ فَأَكَلَ؟

<sup>(</sup>١) هو قطعة من الحديث السابق.

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ المَيْتَةِ انْقَلَبَ التَّحْرِيمُ إِلَى عَلْيَكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا تَخْلِيلٍ، وصَارَتْ حَلَالًا فَلَا يَضُرُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا اَضْطُرِ رَثُمَ إِلِيَهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، يَعْنِي: فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، وعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ مَا يَفْعَلُ مِنَ المُحَرَّمِ عِنْدَ الضَّرُ ورَةِ حَرَامًا، بَلْ هُوَ حَلَالٌ مُبَاحٌ.

## • • •

# 17 والشَّرْعُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ العِلْمِ دَلِيلُهُ فِعْلُ الْمُسِيءِ فَافْهَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلُ الْمُسِيءِ فَافْهَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلُ اللَّهُ وَهِيَ: هَلْ تَلْزَمُ الشَّرَائِعُ قَبْلَ العِلْمِ؟

الجَوَابُ: فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَلْزَمُ فِي الأُصُولِ، وَلَا تَلْزَمُ فِي الخُصِولِ، وَلَا تَلْزَمُ فِي الجَمِيعِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَلْزَمُ فِي الجَمِيعِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَلْزَمُ فِي الجَمِيعِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَلْزَمُ فِي الجَمِيعِ.

والصَّحِيحُ: أنَّ الشَّرَائِعَ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ العِلْمِ. وأنَّ الإِنْسَانَ قَبْلَ العِلْمِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهَا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا أَدِلَّةٌ عَامَّةٌ وخَاصَّةٌ:

أمَّا الأَدِلَّةُ العَامَّةُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ زُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ المُسْلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عُدِمَ النَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ؛ حَيْثُ يَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا إِنَّنَا لَمْ نَعْلَمْ، لَمْ تَرْسِلْ إِلَيْنَا رُسُلًا. وهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ الأَوَّلُ.

الدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ۚ وَمَاكُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ ۚ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ﴾ [القصص:٥٩].

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود:١١٧].

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥].

الدَّلِيلُ الخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة:١١٥] أَيْ: مَا كَانَ اللهُ لِيَحْكُمَ بِضَلَالِهمْ فَيُؤَاخِذَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. والآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.

أمَّا الأَدِلَّةُ الخَاصَّةُ: فَقَدِ اسْتَدَلَّ النَّاظِمُ بِفِعْلِ الْمَسِيءِ فِي صَلَاتِهِ، وَقَدِ اشْتَهَرُ عِنْدَ العُلَمَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وُصِفَ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ فِي صَلاتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدُ، وَلَمْ يَقْصِدْ، فَيُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنَ الإِسَاءَةِ الإِثْمُ، أَيْ: قَدْ يَكُونُ الفِعْلُ سَيِّنًا غَيْرَ صَالِحٍ لَكِنْ لَا يَأْثُمُ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَهُ أَجْرَانِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَالِلَتَهُ عَيْدُوسَلَّةً: "إِذَا صَالِحٍ لَكِنْ لَا يَأْثُمُ بِهِ صَاحِبُهُ وَوُدِ مَانِع ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَالِلَتَهُ عَيْدُوسَلَّةً: "إِذَا صَالِحٍ لَكِنْ لَا يَأْثُمُ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ "، فَالحَطَأُ هُنَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ "، فَالحَطأُ هُنَا إِنَّا كَانَ صَادِرًا عَنِ اجْتِهَادٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ مَعَ أَنَّهُ خَطأً، فَيَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: هَذَا الرَّجُلُ مُسِيءٌ فِي صَلَاتِهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَا الوَجْهِ المَشْرُوعِ، وإنْ كَانَ لَا إِثْمَ هَا الرَّجُلُ مُسِيءٌ فِي صَلَاتِه وَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوع، وإنْ كَانَ لَا إِثْمُ لَا إِنْ كَانَ لَا إِثْمُ لَمْ يَأْتِ بِهَا عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ، وإنْ كَانَ لَا إِثْمُ

وذَلِكَ فِيهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ، والنَّبِيُّ عَلَيْ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يَطْمَئِنُّ فِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَالَ لَهُ: «ارْجعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرَجَعَ الرَّجُلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَصَلَّى كَمَا صَلَّى أَوَّلًا، أَيْ: صَلَاةً لَا يَطْمَئِنُّ فِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْجعْ فَصَلِّ بَعُ فَصَلِّ الأُولَى، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ الرَّجعْ فَصَلِّ بِهِ الأُولَى، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ

مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ الْفَعْ وَلَيْ سَاجِدًا، ثُمَّ الْفَعْ فَيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (١).

ولَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ عَيَّا بِقَضَاءِ مَا سَبَقَ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بأنَّ الطُّمَأْنِينَةَ رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ؛ فَقَدْ أَقْسَمَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، وَإِنَّهَا أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ الْحَاضِرَةَ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا بَاقٍ، فَهُوَ مُطَالَبٌ بِهَا.

دَلِيلٌ ثَانٍ: أَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهَا فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبَ عَمَّارٌ ولَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ، فتَمَرَّغَ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ يَعْنِي: تَقَلَّبَ فِيهِ، ثُمَّ صَلَّى فجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّلَاهُ عَيْدُوسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ تَقَلَّبَ فِيهِ، ثُمَّ صَلَّى فجاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّلَاهُ عَيْدُوسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» وضَرَبَ بِيدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وظَاهِرَ كَفَيْدِ (٢)، وَضَرَبَ بِيدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وظَاهِرَ كَفَيْدِ (٢)، ولَمْ يَلُمُ تَيَمَّمَ تَيَمُّ عَيْرَ مُجْزِعٍ، لكنْ لِجَهْلِهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ ولَلْمَ عَلَيْهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الْمَوْمَ عَلَيْهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ مَا عَيْرًا مُجْزِعٍ، لكنْ لِجَهْلِهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ وَلَكُمْ مَنَا عَيْرَ مُجْزِعٍ، لكنْ لِجَهْلِهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ وَلَاهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَذَرَهُ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً وَسَلَةً وَسَلَهُ وَسَلَةً وَسَلَهُ وَسَلَةً وَسَلَهُ وَسَلَمْ النَّيْقُ عَلَيْهُ وَسَلَةً وَسَلَهُ وَسَلَقَهُ وَسَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَسَلَةً وَسَلَةً وَسَلَةً وَسَلَةً وَسَلَّةً وَسَلَاهُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَهُ وَسَلَقُهُ وَسَلَقُ مَلْهُ وَسَلَةً وَسَلَهُ وَسَلَعُ وَلَاهُ وَلَوْلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمَا عَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَسَلَاهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ النَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

دَلِيلٌ ثَالِثٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها...، رقم (٧٥٧). ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، رقم (٣٩٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمُّم، باب المتيمِّم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمُّم، رقم (٣٦٨/ ١١٢ - ١١٣) من حديث عبد الرحمن بن أبزى -رضي الله تعالى عنه-بنحوه.

حَيْضَةً شَدِيدَةً تَمْنَعُنِي الصَّلَاةَ والصِّيَامَ، وكَانَتْ لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَبَيَّنَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ عَادَتِهَا فَقَطْ، ثُمَّ تُصَلِّي (١)، ولَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ جَاهِلَةً.

وبِنَاءً عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ نَقُولُ: إِنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا دُونَ أَنْ يَطْرَأَ عَلَى قَلْبِهِ وُجُوبُهُ، ولَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِلَا إِشْكَالٍ، ويَكْثُرُ هَذَا فِي النِّسَاءِ، يَبْلُغْنَ فِي زَمَنٍ مُبَكِّرٍ، ثُمَّ يَتُرُكُنَ الصِّيَامَ ظَنَّا مِنْهُنَّ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ ثَمَامِ خَسْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَهَلْ نُطَبِّقُ هَذَا عَلَى القَاعِدَةِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، نُطَبِّقُهُ عَلَى القَاعِدَةِ، ونَقُولُ: مَا دَامَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ لَمْ يَطْرَأُ عَلَى بَالِهَا أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ، وَهِيَ فِي مَحَلِّ بَعِيدٍ عَنِ العُلَمَاءِ، كالنِّسَاءِ اللَّاتِي فِي البَوَادِي، فَإِنَّنَا لَا نَأْمُرُهَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ، والشَّرْعُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ العِلْمِ.

ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَسْلَمَ فِي نَاحِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ بِلَادِ الإِسْلَامِ، وَتَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، أَوْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنَ المُعْلُومِ بِالضَّرُ ورَةِ مِنَ الدِّينِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

ثُمَّ اسْتَدْرَكَ النَّاظِمُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بمعناه: كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (۲۸۷)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، رقم (۱۲۸) من حديث حمنة بنت جحش رَجَوَليَّكَ عَنَهَا، وهو حديث حسن صحيح. ومعناه عند البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (۲۲۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (۳۳۳/ ۲۲) من حديث عائشة رَجَوَليَّكَ عَنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عَلَيْهُ...» فذكرت نحوه.

# ١٧ لَكِنْ إِذَا فَرَّطَ فِي السَّعَلِّمِ فَلَا تَحَلُّمُ لَا خَلُ نَظَرٍ فَلْسَعْلَمِ

إذًا فَرَّطَ الجَاهِلُ فِي التَّعَلَّمِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ ولكنَّهُ تَهَاوَنَ وفَرَّطَ، فهُنَا قَدْ لَا نَعْذِرُهُ بِجَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرْفَعَ هَذَا الجَهْلَ بالتَّعَلَّمِ، ولَمْ يَفْعَلْ، فهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ.

وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ، صَارَ مَعْنَاهُ: أَنَنَا لَا نُعْطِي قَاعِدَةً عَامَّةً، بَلْ نُطَبِّقُ الحُكْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ بِعَيْنِهَا بِهَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الحالِ الوَاقِعَةِ.

فَإِذَا جَاءَنَا شَخْصٌ عَرَفْنَا أَنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي التَّعَلَّمِ، لكنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ المَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ وَفِي بَلَدِهِمْ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَهَذَا لَا نُلْزِمُهُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ إِطْلَاقًا أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ.

أمَّا إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، ورُبَّمَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ قَدْ شَاعَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، ولكنَّهُ تَهَاوَنَ، وَقَالَ كَمَا يَقُولُ العَامَّةُ: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. فَإِنَّنَا نُلْزِمُهُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ؛ لِأَنَّ العُذْرَ هُنَا فِي حَقِّهِ قَدْ تَضَاءَلَ. وهَذَا النَّظْمِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي الاَخْتِيَارَاتِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وهُو قَوْلٌ وَجِيهُ (۱).

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلُ احْتَلَمَ ولَهُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ولكنَّهُ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ، بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ إِلَّا إِذَا تَمَّ لَهُ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَهَلْ نُلْزِمُهُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ والصَّلَاةِ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: يَنْبَنِي عَلَى مَا سَبَقَ، إِذَا كَانَ جَاهِلًا جَهْلًا مُطْبِقًا لَا يَدْرِي عَنْ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية -البعلي- (ص:٤٩)

فَإِنَّنَا لَا نَأْمُوهُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، وأمَّا إِذَا كَانَ مُفَرِّطًا فَإِنَّ هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ.

لَوْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ولَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ويُصَلِّي بِلَا اغْتِسَالٍ، فَهَلْ نُلْزِمُهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ؟

الجَوَابُ عَلَى القَاعِدَةِ: نَقُولُ: مَا دَامَ هَذَا الرَّجُلُ جَاهِلًا جَهْلًا مُطْبِقًا، وَلَمْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ، فَإِنَّنَا لَا نَأْمُرُهُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عِنْدَهُ جَهْلٌ عَظِيمٌ: يَظُنُّ أَنَّ حُصُولَ الجَنَابَةِ بِالإِنْزَالِ، كَخُرُوجِ البَوْلِ، لَا يُوجِبُ غُسْلًا.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ امْرَأَتُهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وهُوَ صَائِمٌ؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ الجِمَاعَ المُحَرَّمَ مَا كَانَ فِيهِ إِنْزَالٌ، ولكنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ، فَهَلْ نُلْزِمُهُ بِالكَفَّارَةِ أَوْ نَقُولُ بِفَسَادِ صَوْمِهِ؟

الجَوَابُ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ.

عَلَى هَذَا نَأْخُذُ هَذِهِ القَاعِدَةَ عَلَى أَنَّهَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَدِلَّةً كَثِيرَةً عَلَيْهَا.

وهُنَا مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ الجَهْلُ فِي أَمْرٍ يَكُونُ رِدَّةً وكُفْرًا مَعَ العِلْمِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَامِيٌّ قَدْ عَاشَ بَيْنَ قَوْمٍ يَدْعُونَ الأَمْوَاتَ، ولَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا مِنَ الشِّرْكِ، ولكنَّهُ يَدِينُ بالإِسْلَامِ، ويَقُولُ: إِنَّهُ مُسْلِمٌ. فَهَلْ يُعْذَرُ بِدُعَائِهِ غَيْرَ اللهِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، يُعْذَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ عَاشَ عَلَى هَذِهِ الحَالِ، ولَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا شِرْكٌ، وهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا مِنَ الوَسَائِلِ ولَيْسَ مِنَ المَقَاصِدِ، يَعْنِي: يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا اللَّيْتَ وَسِيلَةٌ لَهُ إِلَى اللهِ عَزَقَجَلَ، يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ، فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ مُنتَسِبٌ إِلَى اللهِ عَرَقِجَلَ، يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ، فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ مُنتَسِبٌ إِلَى اللهِ عَرَابَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَرَابُهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يَقُولُوا بَهَذَا الأَمْرِ؛ فإنَّ هَذَا قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وهُوَ مِثْلُ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّا وَجَدُنَآ عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف:٢٢] فهَؤُلَاءِ لَمْ يُعْذَرُوا، فالوَاجِبُ أَنْ يُبْحَثَ.

أمَّا إِذَا كَانَ لَا يَنتَسِبُ إِلَى الإِسْلَامِ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَنِ الإِسْلَامِ شَيْئًا، مِثْلُ مَنْ يَكُونُونَ فِي غَابَاتِ أَفْرِيقيَا، أَوْ فِي مَجَاهِلِ آسيَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - فَإِنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ، لَا نَحْكُمُ لَهُ بِإِسْلَامٍ وَلَا بِكُفْرٍ، لكنَّنَا لَا نُلْحِقُهُ بِالْمُسْلِمِينَ، بِالتَّغْسِيلِ والتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ودَفْنِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعْتَنِقًا لِلإسْلَامِ، وَلَا مُنتَسِبًا إِلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ودَفْنِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعْتَنِقًا لِلإسْلَامِ، وَلَا مُنتَسِبًا إِلَيْهِ، فَنَعْطِيهِ أَحْكَامَ الكُفَّارِ الَّذِينَ عَاشَ فِيهِمْ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ.

وهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ، أنَّ أَصْحَابَ الفَتْرَةِ، ومَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ نَقُولُ فِيهِمُ: اللهُ أَعْلَمُ. فَيُفَرَّقُ بَيْنَ شَخْصٍ يَدِينُ بالإِسْلامِ ويَقُولُ: إِنَّهُ مُسْلِمٌ. وبَيْنَ شَخْصٍ عَاشَ فِي أُمَّةٍ كَافِرَةٍ وَلَا يَعْرِفُ عَنِ الإِسْلام شَيْئًا.

مَسْأَلَةٌ: أَصْحَابُ الفَتْرَةِ ومَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ هَلْ نَقُولُ فِيهِمُ: اللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَصْنَعُونَ لَوْ عُمِّرُوا، أَوْ أَعْلَمُ بِهَا يَصْنَعُونَ لَوْ كُلِّفُوا يَوْمَ القِيَامَةِ؟

الجَوَابُ: الثَّانِي هُوَ المُرَادُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ ومَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ يَكُونُ أَمْرُهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى اللهِ، يُكَلِّفُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِهَا شَاءَ مِنَ التَّكْلِيفِ، فإنْ أَطْاعُوا فهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذَا أَحَادِيثُ ذَكَرَهَا ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (طَرِيقُ الهِجْرَتَيْنِ) (۱).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا مَنْقُوضٌ بِكَوْنِ التَّكْلِيفِ مُنْقَطِعًا بِالمَوْتِ وأنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَيْسَ فِيهَا تَكْلِيفٌ؟

<sup>(</sup>۱) انظر (ص:۸۷۰-۹۹۰).

فالجَوَابُ: أَنْ نَقُولَ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الآخِرَةَ لَيْسَ فِيهَا تَكْلِيفٌ؟! أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى قَدْ قَالَ: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم:٤١]، فهُنَا كُلِّفُوا بالسُّجُودِ، ولكنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا ﴿وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ [القلم:٤٣].

وذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى عَدَمِ العُذْرِ بِالجَهْلِ فِي بَابِ أُصُولِ الدِّينِ، وَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكَ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مُنتَسِبًا إِلَى الإِسْلَامِ، وَلَوْ أَخَذْنَا بِهَذَا القَوْلِ لَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ كُفَّارًا، لكِنْ مَنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ، أَوْ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ هَذَا العَمَلَ كُفْرٌ ولكنَّهُ أَصَّرَ وَقَالَ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَّةٍ ﴾ [الزخرف:٢٢] فهذَا لا شَكَ الْعَمَلَ كُفْرٌ ولكنَّهُ أَضَرَ وَقَالَ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَّةٍ ﴾ [الزخرف:٢٢] فهذَا لا شَكَ فِي كُفْرِهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ.

وَقَوْلُهُ: «فَلْتَعْلَمِ»: هَلِ المَعْنَى: فَلْتَعْلَمْ أَنَّ هَذَا كَلُّ نَظَرٍ، أَوِ المَعْنَى: فَلْتَعْلَمْ مَا يَجِبُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى العِلْم؟

يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ، والثَّانِي هُوَ الأَهَمُّ، أَيْ: مَا دَامَ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَحَلُّ نَظَرٍ، فَحَقِّقِ المَسْأَلَةَ حَتَّى تَصِلَ فِيهَا إِلَى العِلْم، ويَتَبَيَّنَ لَكَ الأَمْرُ.

١٨ وَكُلُ مَنْ وَعِ فَلِلضَّرُورَةِ يُبَاحُ وَاللَّحُرُوهُ عِنْدَ الحَاجَةِ قَوْلُهُ: «كُلُّ مَنْوعِ»: مُبْتَدَأٌ، وجُمْلَةُ (يُبَاحُ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، ولِلضَّرُ ورَةِ مُتَعَلِّقٌ بـ (يُبَاحُ).
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا جَاءَتِ الفَاءُ مُقْتَرِنَةً بالحَبَرِ (فَلِلضَّرُ ورَةِ يُبَاحُ)؟
قُلْنَا: لِأَنَّ المُبْتَدَأَ لَيَّا أَشْبَهَ الشَّرْطَ فِي العُمُومِ حَسُنَ أَنْ تَرْتَبِطَ بِخَبَرِهِ الفَاءُ،

ونَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُمْ فِي المِثَالِ المَعْرُوفِ: الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ. (الَّذِي) مُبْتَدَأُ، وجُمْلَةُ

(فَلَهُ دِرْهَمٌ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وحَسُنَ أَنْ يَرْتَبِطَ (الْحَبَرُ بِالفَاءِ) لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ وهُوَ (الَّذِي) اسْمٌ مَوْصُولٌ يُشْبِهُ الشَّرْطَ فِي العُمُوم.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ، كُلُّ شَيْءٍ مَنْوعٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلضَّرُورَةِ، دَلِيلُ هَذَا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَوَقَعَالَى فِي سُورَةِ المَائِدَةِ: ﴿حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْمُ الْجَنزيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوقُودَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْفَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَارِ وَالنَظِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْفَقُونَةُ وَالْمُولُوا بِالْأَزْلَارِ وَمَا اللَّهُ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْفَقُونَوْ بِاللَّوْرَا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشُونُ اللَّوْمَ الْمُكُمْ فِيكُمْ فِيكُمْ وَالْمَوْمُ وَلَا عَلَيْهُ إِلَا مَا كُمُّ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمُن اصْطُلَرَ فِي مَغْبَصَةٍ ﴾ ذلكمُ وينكُمْ وَأَثَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمُن اصْطُلَرَ فِي مَغْبَصَةٍ ﴾ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَثْمَنتُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ ﴾ [المئدة:٣]، وقَالَ فِي آيَةٍ عَامَةٍ أَعْمَ عَلَى فِي آيَةٍ عَامَةٍ أَعَمَّ عِلَا عَلْا فِلَا إِنْ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ ﴾ [المؤدة:٣]، وقَالَ فِي آيَةٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ ﴾ [المؤدة:٣]، وقَالَ فِي آيَةٍ عَامَّةٍ أَعَمَّ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ هُ وَاللّهُ مَا حَرَّ مَعَلَى فِي آيَةٍ عَامَّةٍ أَعَمَّ عَلَى فِي آيَةٍ عَامَةٍ أَعَمَّ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهِ فَلَا إِنْ مَعَلَى الْكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا الْمُصُورَدُهُ وَلَا عَلْهِ وَلَكُنْ بِشَرْطَى فِي آيَةٍ عَامَةٍ أَعَمَّ عُلَا أَلْمُ وَرَةٍ، ولكنْ بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ نُضْطَرَّ إِلَى هَذَا المُحَرَّمِ بِعَيْنِهِ، بِمَعْنَى: أَنْ لَا نَجِدَ شَيْئًا يَدْفَعُ الضَّرُورَةَ إِلَّا هَذَا الشَّيْءَ المُحَرَّمَ، فَإِنْ وُجِدَ سِوَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ، وَلَوِ انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ

بهِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَنْدَفِعَ الضَّرُورَةُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعِ الضَّرُورَةُ بِهِ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى التَّحْرِيمِ، وإِنْ شَكَكْنَا هَلْ تَنْدَفِعُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يَبْقَى أَيضًا عَلَى التَّحْرِيمِ، وذَلِكَ لِأَنَّ النَّحْرِيمِ، وذَلِكَ لِأَنَّ التَّحْرِيمِ، وذَلِكَ لِأَنَّ التَّحْرِيمِ، وذَلِكَ لِأَنَّ الثَّرُورَةِ بِهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَلَا يُنتَهَكُ الْحَرَّمُ المُتيَقَّنُ لِأَمْرِ مَشْكُوكٍ فِيهِ.

ومِنْ ثَمَّ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِي رَجُلٍ جَائِعٍ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَيْتَةً، فَهُنَا نَقُول: كُلْ مِنَ المَيْتَةِ. فَإِذَا قَالَ: هَذَا انْتِهَاكُ لِلمُحَرَّمِ. قُلْنَا: حَلَّ لَكَ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَأْكُلُهُ سِوَى هَذَا؛ ولأَنَّكَ إِذَا أَكَلْتَ انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ بِهِ.

ورَجُلٌ قِيلَ لَهُ: إِنَّ تَنَاوُلَ الحَمْرِ يَشْفِيكَ مِنَ المَرَضِ. فَهُنَا نَقُولُ: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الحَمْرَ وَلَوْ قِيلَ لَكَ: إِنَّهُ يَشْفِيكَ مِنَ المَرضِ. لِمَاذَا؟

أَوَّلًا: لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ الشِّفَاءُ بِهِ فَإِنَّهُ رُبَّهَا يَشْرَبَهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنَ المَرضِ، فَإِنَّنَا نَرَى كَثِيرًا مِنَ المَرْضَى يَتَنَاوَلُونَ أَدْوِيَةً نَافِعَةً، ثُمَّ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا.

ثَانِيًا: أَنَّ المَرِيضَ قَدْ يَبْرَأُ بِدُونِ عِلَاجٍ، بِتَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ، ودُعَائِهِ رَبَّهُ، ودُعَاءِ النَّاسِ لَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. هَذَا مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيلُ.

أَمَّا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ: «إِنَّ اللهَ لَمُ عَلْمُ اللهَ اللهَ اللهُ عَبْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "(١)، فهذَا الحُكْمُ مَعْقُولُ العِلَّةِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٤٩٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٥ رقم ٩٧١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠٨/١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٠٠)، وغيرهم. وإسناده صحيح.

وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الأشربة، باب شرب الحلوى والعسل (٧٨/١٠ فتح الباري).

وصحَّحه الحافظ ابن حجر في (الفتح) على شرط الشيخين.

ولهذا الموقوف أصل مرفوع من حديث أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا. ولفظه: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» وفيه قصة.

أخرجه أحمد في الأشربة (١٥٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١/ ٤٠٢ رقم ٦٩٦٦)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٣٣ رقم ١٣٩١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود رَضَّوَلِلَّهُ عَنْهُ.

لَمْ يُحُرِّمْهُ عَلَيْنَا إِلَّا لِأَنَّهُ ضَارٌّ بِنَا، فكَيْفَ يَكُونُ الْمُحَرَّمُ شِفَاءً ودَوَاءً؟!

ولهَذَا يَحْرُمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ، وَلَا يُقَالُ: هَذَا ضَرُورَةٌ؛ كَمَا يَظُنَّهُ بَعْضُ العَامَّةِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنْسَانٌ غُصَّ، ولَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا كُوبُ خَمْرٍ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا الكُوبَ؛ لِدَفْع الغُصَّةِ؟

الجَوَابُ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَيْنِ وُجِدَا فِيهِ.

فَهُوَ قَدِ اضْطُرَّ إِلَى هَذَا بِعَيْنِهِ، ونَتَيَقَّنُ زَوَالَ الضَّرُورَةِ بِهِ، فَنَقُولُ: اشْرَبِ الخَمْرَ. ولكنْ إِذَا زَالَتِ الغُصَّةُ فَكُفَّ عَنِ الشَّرَابِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: رَجُلٌ وَجَدَ لَحُهُا مَذْبُوحًا حَلَالًا ولَحُهَا لِحَيَوَانٍ مَيِّتٍ، فَهَلْ لَهُ أَكْلُ المَيِّتِ؛ لِكَوْنِهِ مُضْطَرًّا لِذَلِكَ؟

الجَوَابُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِغَيْرِهِ، فَلَا يَحِلُّ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنَا عَطْشَانُ وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا كُوبُ الْخَمْرِ. فَهَلْ يَشْرَبُ؟ الْجَوَابُ: لَا، كَمَا قَالَ العُلَمَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، بَلْ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا،

<sup>=</sup> وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٨٦)، وقال: «رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان».

وله شاهد آخر أخرجه الدولابي في «الكني» (٢/ ٣٨) عن أبي الدرداء رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ مرفوعًا. وثالث من حديث طارق بن سويد رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم (١٩٨٤/ ١٢). وأحمد (٤/ ٣١٧)، وغيرهما.

فإذَنْ لَا فَائِدَةَ مِنِ انْتِهَاكِ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الظَّرُورَةُ، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الشَّرْطُ الثَّانِي.

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَوِ اضْطُرَّ المَرِيضُ إِلَى شُرْبِ الدَّمِ للتَّدَاوِي بِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطَيْنِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةِ «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» مَسْأَلَةُ فَكِّ السِّحْرِ بالسِّحْرِ إِذَا قَامَ المُصَابُ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ كَثِيرًا، بَلْ وبِجَمِيعِ أَنْوَاعِ العِلَاجِ دُونَ فَائِدَةٍ؟

نَقُولُ: يَدْخُلُ حَّتَ هَذِهِ القَاعِدَةِ عَلَى المَشْهُورِ مِنَ مَذْهِبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ رَحَمُهُ اللّهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ (١). قَالُوا: يَجُوزُ حَلُّ السِّحْرِ بالسِّحْرِ ضَرُورَةً، ولكِنْ هَذَا القَوْلُ يَنْشَأُ عَنْهُ مَفْسَدَةٌ، وَهِي كَثْرَةُ تَعَلَّمِ السِّحْرِ مِنْ أَجْلِ حَلِّ السِّحْرِ؛ لِأَنَّ حَلَّ السِّحْرِ قَدْ يَكُونُ بِعُوضٍ كَبِيرٍ جِدًّا، فيصبِحُ النَّاسُ يَتَعَلَّمُونَ السِّحْرَ لِيَفُكُّوا السِّحْرَ بالقِيمَةِ الكَبِيرَةِ؛ فِعَضُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ حَلَّ السِّحْرِ بالسِّحْرِ قَدْ يَحْصُلُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ، ثُمَّ إِنَّهُ فَلَهُ لَا يَحْصُلُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَكَ يَعَلَّمُونَ السِّحْرِ بالسِّحْرِ قَدْ يَحْصُلُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعْصُلُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعْصُلُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعْصُلُ السِّحْرِ بالسِّحْرِ فَا لَسِّحْرِ بالقُورَةِ وَمَا أَشْبَهَ لَا يَعْصُلُ مَا السِّحْرِ بالسِّحْرِ فَا لَهُ وَيَةِ الْمُبَاحَةِ، وَمَا أَشْبَهَ لَا يَعْصُلُ السِّحْرِ بالسِّحْرِ اللَّهُ وَيَةِ الْمُبَاحَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ، لَكِنَنَا نَحْكِي كَلَامَ الفُقَهَاءِ رَحِمَهُ وَلِنَّهُ وإِنْ كُنَّا لَا نَرَاهُ.

قَوْلُهُ: «وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ»: الْمَكْرُوهُ تُبِيحُهُ الْحَاجَةُ؛ لِأَنَّ دَرَجَةَ الْمَكْرُوهِ دُونَ دَرَجَةِ الْمُحَرَّمِ، الْمُحَرَّمُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الإلْزَامِ بالتَّرْكِ، ويَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعُقُوبَةَ، والْمَكْرُوهُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الأَوْلَوِيَّةِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعُقُوبَةَ؛ ولهَذَا يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف للمرداوي (٢٧/ ١٩٢)

والفَرْقُ بَيْنَ الحَاجَةِ والضَّرُورَةِ كالفَرْقِ بَيْنَ الضَّرُورِيَّاتِ والكَمَالِيَّاتِ، أَيْ: أَنَّ الحَاجَةَ أَدْنَى مِنَ الضَّرُورَةِ، بِمَعْنَى: أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ مُحْتَاجًا للشَّيْءِ، لكِنْ لَوْ فَقَدَهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ.

مِثَالُهُ: إِنْسَانٌ مُحْتَاجٌ إِلَى ثَوْبَيْنِ لِدَفْعِ البَرْدِ، لكنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يَتَضَرَّرْ. فالثَّوْبُ الثَّانِي مَعَ البَرْدِ يَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، لكنْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَوْلَا الثَّوْبُ الثَّانِي لَمَلَكَ لَكَانَ هَذَا ضَرُورَةً.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ نَحْتَاجُ إِلَى الشَّرْطَيْنِ المَذْكُورَيْنِ فِي الْمُحَرَّمِ لِأَجْلِ اسْتِبَاحَةِ المَكْرُوهِ أَوْ نَقُولُ: مَا دَامَ المَكْرُوهُ عَلَى الأَوْلَوِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ؟

الجَوَابُ: الثَّانِي، لكِنْ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ ارْتَفَعَتِ الكَرَاهَةُ إِطْلَاقًا، وصَارَ يَتَنَاوَلُ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى وَجْهِ الْمُبَاحِ.

إِذَٰنِ الْمَكْرُوهُ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ.

ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

الالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ، لكِنْ لَوِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أُبِيحَ، كَمَا لَوْ كَانَ حَوْلَهُ صَبِيٌّ، فَالْتَفَتَ خَوْفًا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، أَوْ أَنْ يَتَنَاوَلَ حَارًّا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُنَا الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، لكنْ عِنْدَ لَكَ فَهُنَا الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، لكنْ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا بَأْسَ بِهِ.

ومِنَ الْحَاجَةِ مَا رَخَّصَ فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ لِلمُصَلِّي إِذَا أَصَابَهُ البُصَاقُ أَنْ يَتْفُلَ

عَنْ يَسَارِهِ (١)، وَفِي هَذِهِ الحَالِ يَلْتَفِتُ.

- الحَرَكَةُ اليَسِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا تُبَاحُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا، كَحَمْلِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ رَضَالِكَهُ عَنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَوَضْعِهَا عِنْدَ السُّجُودِ (٢).
- وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ فِي صَلَاةِ نَفْلِ ونُودِيَ، وَشَكَّ مَنِ الْمُنَادِي أَبُوهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أُمَّهُ وَهُوَ فِي نَفْلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْنَبِيُّ؟ وَالْتَفَتَ لِيَتَيَقَّنَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُنَادِي أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَهُوَ فِي نَفْلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا أَبِيهِ وأُمِّهِ بِعَدَمِ الإِجَابَةِ، فَهُوَ الْتَفَتَ لِيَنْظُرَ مَنِ الَّذِي نَادَاهُ، إِنْ كَانَ أُمَّهُ أَوْ أُبَاهُ أَجَابَ، وإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يُحِيْهُ.
- وَإِذَا سَمِعَ صَارِخًا يَصْرُخُ صُرَاخًا مُزْعِجًا، فَالْتَفَتَ لِيَسْتَبْرِئَ الْخَبَرَ، هَلْ هَذَا ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ؟

الجَوَابُ: الوَاقِعُ أَنَّهُ يَنْظُرُ لِلحَالِ، إِذَا كَانَ الصُّرَاخُ شَدِيدًا فظَاهِرُ الحَالِ أَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُو حَاجَةٌ.

أكْلُ البَصَلِ لَمِنْ يَحْضُرُ المَسْجِدَ ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ مَكْرُوهُ، لكِنْ لَوِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَأَكَلَ، فَيَجُوزُ أَكْلُهُ ويَكُونُ مُبَاحًا، عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي أَكْلَ البَصَلِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لِمَا فَتَحُوا خَيْبَرَ وصَارُوا يَأْكُلُونَهَا، نَهَاهُمُ النَّبِيُّ أَكْلِ البَصَلِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لِمَا فَتَحُوا خَيْبَرَ وصَارُوا يَأْكُلُونَهَا، نَهَاهُمُ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، رقم (٤٠٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (٥٤/ ٥٤) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا نحوه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب سترة المصلّي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم
 (٥١٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم
 (٤١/٥٤٣).

عَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلُوهَا مَعَ حُضُورِ الجَهَاعَةِ، فقَالُوا: إِنَّهَا حُرِّمَتْ. قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ»(١)، لكِنْ إِذَا أَخَذْنَا بِالقَوْلِ بِالكَرَاهَةِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الحَاجَةِ تَزُولُ الكَرَاهَةُ.

في بَابِ المِيَاهِ ذَكَرُوا أَنَّ مَا اسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَةِ، لكِنْ عِنْدَ الحَاجَةِ كَمَا لَوْ كَانَ المَاءُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ البُعْدِ، ولَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا هَذَا المَاءُ المُسْتَعْمَلُ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا للحَاجَةِ.

قَالُوا: أَيضًا فِي الضَّبَّةِ مِنَ الفِضَّةِ إِذَا ضُبِّبَ بِهَا الإِنَاءُ لِانْكِسَارِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ للشَّارِبِ مِنْهُ أَنْ يُبَاشِرَ الضَّبَّةَ مِنَ الفِضَّةِ، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، فَلَا كَرَاهَةَ، كَأَنْ يَكُونَ الشَّارِبِ مِنْهُ أَنْ يُبَاشِرَ الضَّبَّةَ مِنَ الفِضَّةِ، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، فَلَا كَرَاهَةَ، كَأَنْ يَكُونَ الإِنَاءُ مُتَثَلِّمًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إِلَّا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، فَهَذِهِ حَاجَةٌ، لَكَ أَنْ تَشْرَبَ وَلَا تُعَدُّ فَاعِلًا لِلمَكْرُوهِ، عَلَى أَنَّ القَوْلَ بِالكَرَاهَةِ فِي مُبَاشَرَةِ الضَّبَّةِ فِيهِ نَظَرٌ.

#### • 19

## ١٩ لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيعَةِ يَجُوزُ لِلحَاجَةِ كَالعَرِيَّةِ

هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: «وَكُلُّ مَمْنُوعِ فلِلضَّرُورَةِ... يُبَاحُ»؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ الْمُحَرَّمُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِلذَّرِيعَةِ، فإنَّ حُكْمَهُ كالمَكْرُوهِ، يَجُوزُ عِنْدَ الحَاجَةِ.

مِثَالُهُ: العَرِيَّةُ وهِيَ: عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وأَصْلُ بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ بالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ بَيْعِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، رقم (٧٦/٥٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَوَلَيْقُهَنْهُ. إلا أنه قال: بي، بدل: لي.

إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١).

ووَجْهُهُ: أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّسَاوِي، ومَعْلُومٌ أَنَّ الرُّطَبَ مَعَ التَّمْرِ لَا يَتَسَاوَيَانِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الفَلَّاحُ عِنْدَهُ الرُّطَبُ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، وجَاءَ شَخْصٌ فَقِيرٌ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا رُطَبًا يَتَفَكَّهُ بِهِ مَعَ النَّاسِ، لكنْ عِنْدَهُ مَّرٌ شَخْصٌ فَقِيرٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ العامِ المَاضِي؛ فَلَا حَرَجَ أَنْ يَشْتَرِي الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ للحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ، وَلَوْ بَاعَ التَّمْرِ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ رُطَبًا فَفِيهِ تَعَبُّ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا يَنْقُصُ ثَمَنُ التَّمْرِ، فَيَجُوذُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ للحَاجَةِ بِشُرُوطٍ:

١ - أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

٢- وأَنْ لَا يَدَعَ الرُّطَبَ حَتَّى يُتْمِرَ.

٣- وأَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ خَرُوصًا بِهَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَمْرًا، مِثْلُ أَنْ يَقُالَ: هَذَا الرُّطَبُ
 إِذَا صَارَ تَمْرًا صَارَ ثُمَاثِلًا للتَّمْرِ الَّذِي بَذَلَهُ المُشْتَرِي.

٤ - وأَنْ لَا يَجِدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ سِوَى هَذَا التَّمْرِ.

٥ - وأَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ؛ لِئَلَّا يَفُونَهُ التَّفَكُّهُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ ويَشْتَرِيَ الرُّطَبَ؟ كَمَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ عَرُّ رَدِيءٌ، وأَرَادَ عَرُّا جَيِّدًا أَنَّهُ لَا يَبِيعُ التَّمْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الثمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي: كتاب البيوع، باب اشتراء باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي: كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وأحمد (١/ ١٧٥ -١٧٩) من حديث سعد بن أبي وقاص رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ. والحديث صحَّحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.

الرَّدِيءَ بِتَمْرٍ جَيِّدٍ أَقَلَ مِنْهُ، بَلْ أَمَرَ أَنْ يُبَاعَ الرَّدِيءُ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بالدَّرَاهِمِ قَرُّا جَيِّدًا (١)، فَلِمَاذَا نَقُولُ بالعَرِيَّةِ، وَلَا نَقُولُ: بعِ التَّمْرَ ثُمَّ اشْتَرِ بالدَّرَاهِمِ رُطَبًا؟ فَالجَوَابُ عَلَى هَذَا:

أَوَّلًا: أَنَّ السُّنَّةَ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَرَّقَ الشَّرْعُ فِيهِ فَإِنَّ الحِكْمَةَ بِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقَيْنِ، وَمَا فَرَقَ الشَّرْعُ بَيْنَهُمَا وظَنَنَّا أَنَّهُمَا مُتَماثِلَانِ، فَإِنَّ الحَطَأَ فِي فَهْمِنَا، فيكُفِي أَنْ نَقُولَ: جَاءَ الشَّرْعُ بِحِلِّ هَذَا وَمَنْعِ هَذَا.

لكِنْ مَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ نُجِيبَ عَقْلًا عَنْ هَذَا، فَيُقَالُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ التَّمْرَ الرَّدِيءَ بالتَّمْرِ الجَيِّدِ مَعَ التَّفَاضُلِ، وهَذَا رِبًا صَرِيحٌ لَا يَجِلُّ

أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ العَرِيَّةِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْرَصَ الرُّطَبُ بِحَيْثُ يُسَاوِي التَّمْرَ لَوْ أَثْمَرَ، بِمَعْنَى: أَنَّنَا نَخْرُصُ الرُّطَبَ بِحَيْثُ يَكُونُ هَذَا الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ وصَارَ تَمَّرًا عَلَى مِقْدَارِ التَّمْرِ الَّذِي اشْتَرَى الرُّطَبَ بِهِ.

ثَانِيًا: أَنْ نَقُولَ: إِنَّ رِبَا الفَضْلِ إِنَّمَا حُرِّمَ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إِلَى رِبَا النَّسِيئَةِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ رِبَا الفَضْلِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ مُتَهَاثِلَيْنِ جِنْسًا وَوَصْفًا، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فِي الوَصْفِ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةِ الفَضْلِ، وتَتَشَوَّفُ النَّفُوسُ إِلَى زِيَادَةِ الفَضْلِ، وتَتَشَوَّفُ النَّفُوسُ إِلَى زِيَادَةِ الدَّيْنِ إِذَا تَأَجَّلَ، وتَقُولُ النَّفْسُ: إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ ثَجُوزُ لِطِيبِ الصِّفَةِ، والنَّقْصُ الدَّيْنِ إِذَا تَأَجَّلَ، وتَقُولُ النَّفْسُ: إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ ثَجُوزُ لِطِيبِ الصِّفَةِ، والنَّقْصُ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٣٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (٩٦/١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّاللَّهُعَنْهُ.

يَجُوزُ لِرَدَاءَةِ الصِّفَةِ، فَلْتَجُزِ الزِّيَادَةُ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ بِتَأْخِيرِ الوَفَاءِ، فتَرْتَقِي النَّفْسُ مِنْ هَذَا إِلَى هَذَا، والنَّفْسُ طَمَّاعَةٌ، لَا سِيَّا فِي البَيْعِ والشِّرَاءِ، وَلَا سِيَّا مَعَ قِلَّةِ الوَرَعِ كَمَا فِي الأَزْمِنَةِ الْمُتَاّخِرَةِ؛ لِذَلِكَ سُدَّ البَابُ، وقِيلَ: لَا يَجُوزُ رِبَا الفَضْلِ، وَلَوْ مَعَ التَّقَابُضِ فِي المَجْلِسِ.

والَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِي العَرِيَّةِ هُوَ رِبَا الفَضْلِ، وتَّخْرِيمُ رِبَا الفَضْلِ عَلِمْنَا مِنَ التَّقْرِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ؛ لِتَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى رِبَا النَّسِيئَةِ، والَّذِي حُرِّمَ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ. لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: الفَقِيرُ الَّذِي لَا دَرَاهِمَ عِنْدَهُ مَا ضَرُورَتُهُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الرُّطَبَ بالتَّمْر؟

فَالْجَوَابُ: لَيْسَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ عَلَى التَّمْرِ، لكِنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ، يُرِيدُ أَنْ يَتَفَكَّهُ كَهَا يَتَفَكَّهُ النَّاسُ؛ فلهَذَا رُخِّصَ لَهُ فِي العَرِيَّةِ.

مِثَالٌ آخَرُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى الفَاحِشَةِ؛ ولهَذَا جَازَ للحَاجَةِ، فالحَاطِبُ يَجُوزُ أَنْ يَرَى وَجْهَ خُطُوبَتِهِ، والشَّاهِدُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ عَيْنَ المَرْأَةِ المَشْهُودِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا لِيَشْهَدَ عَلَى المَرْأَةِ بِعَيْنِهَا؛ لِأَنَّ يَعْرِفَ عَيْنَ المَرْأَةِ المَشْهُودِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا لِيَشْهَدَ عَلَى المَرْأَةِ بِعَيْنِهَا؛ لِأَنَّ يَعْرِيمُهُ تَحْرِيمَ وَسِيلَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الحَاجَةِ. التَّحْرِيمَ هُنَا تَحْرِيمَ وَسِيلَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الحَاجَةِ.

مِثَالٌ آخَرُ: الحَرِيرُ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ بأَخْلَاقِ النِّسَاءِ مِنَ اللَّيُونَةِ والرِّقَّةِ، والتَّشَبُّهُ بالنِّسَاءِ حَرَامٌ، فلَمَّا كَانَ تَحْرِيمُهُ تَحْرِيمَ وَسِيلَةٍ جَازَ عِنْدَ الحَاجَةِ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِيهِ حِكَّةٌ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الحَرِيرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَبْرُدَ الحِكَّةُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ تَحْرِيمُ وَسَائِلَ.

مَسْأَلَةٌ: ذَكَرْنَا أَنَّ المُحَرَّمَ إِذَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يَجُوزُ عِنْدَ الحاجَةِ، فَهَلْ مِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ القَاعِدَةِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ لِإِدْرَاكِ الجَمَاعَةِ؛ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ إلَّا هَذَا المَسْجِدَ فِي طَرِيقِهِ؟

الجَوَابُ: المَسْجِدُ المَبْنِيُّ عَلَى قَبْرٍ لَا تَصِتُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي هَذَا المَسْجِدِ فِي الوَاقِعِ؛ إِذْ إِنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الأَرْضِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا»(١).

### · (1) · · ·

## ٢٠ وَمَا نُهِي عَنْهُ مِنَ التَّعَبُّدِ أَوْ غَيْرِهِ أَفْسِدُهُ لَا تَردَّدِ

قَوْلُهُ: «مَا نَهِي عَنْهُ مِنَ التَّعَبُّدِ»: (مَا) اسْمٌ مَوْصُولٌ، ويُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً، فإنْ كَانَتِ اسْمًا مَوْصُولًا فَلَا إِشْكَالَ فِي قَوْلِهِ: «أَفْسِدْهُ»؛ لِأَنَّ الاسْمَ المَوْصُولَ لَا يَجِبُ أَنْ يَقْتَرِنَ خَبَرُهُ بِالفَاءِ، وإِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً فَإِنَّهُ يُشْكِلُ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ إِذَا كَانَ فِعْلَ أَمْرٍ وَجَبَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالفَاءِ، ولكِنْ قَدْ تُحْذَفُ الفَاءُ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر:

مَـنْ يَفْعَـلِ الْحَسَـنَاتِ اللهُ يَشْـكُرُهَا .....<sup>(٢)</sup>

أَصْلُهُ: فاللهُ يَشْكُرُهَا، لكنْ حُذِفَتِ الفَاءُ لِلضَّرُورَةِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التيمُّم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٣/٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك (ص:١٩٠) باب: جوازم المضارع، وينسب هذا الشاهد لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وقيل: إنه لكعب بن مالك.

والحَرِيرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جَعَلَ الشِّعْرَ صَلَفًا فَقَالَ:

وَجَائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ الصَّلَفْ أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفْ<sup>(۱)</sup>

«مِنَ التَّعَبُّدِ»: (مِنْ) بَيَانِيَّةُ، أَيْ: مِنَ العِبَادَاتِ، أَيْ: مِنَّا يُتَعَبَّدُ بِهِ.

قَوْلُهُ: «أَوْ غَيْرِهِ»: أَوْ غَيْرِ مَا يُتَعَبَّدُ بِهِ كَالأَنْكِحَةِ والأَوْقَافِ والمُعَامَلاتِ، البَيْعِ، والشِّرَاءِ، والإِجَارَةِ، والرَّهْنِ.

قَوْلُهُ: «أَفْسِدْهُ لَا تَرَدَّدِ»: أي: احْكُمْ بِفَسَادِهِ (لَا تَرَدَّدِ) صِيغَةُ نَهْيٍ، أَيْ: لَا تَتَرَدَّدْ فِي ذَلِكَ.

ومَعْنَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ العِبَادَةِ إِذَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ وَقَعَ فَاسِدًا، وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مَنْ غَيْرِ العِبَادَةِ إِذَا وَقَعَ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فَاسِدًا، وهَذَا مَعْنَى قَوْلهمُ: النَّهْيُ يَقْتَضِي الفَسَادَ.

ودَلِيلُهَا فِي غَيْرِ العِبَادَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِثَةَ شَرْطٍ» (٢)، والشَّرْطُ هُنَا يَشْمَلُ الوَصْفَ فِي العَقْدِ ويَشْمَلُ العَقْدَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ العَقْدِ أَنَّهُ شَرْطٌ، فَكُلُّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَلْتَزِمَ للآخَرِ بِمُقْتَضَى العَقْدِ، و «كِتَابِ اللهِ» المُرَادُ بِهِ حُكْمُهُ.

فَلَوْ بَاعَ الإِنْسَانُ الَّذِي تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَيْعًا بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، وَقَعَ هَذَا البَيْعُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) ملحة الإعراب - باب ما لا ينصرف - (ص:٤٦)

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (٢١٥٥)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢٠٥١/٦-٨) من حديث عائشة رَعِزَاللَّهُ عَنْهَا.

ولَوْ بَاعَ بَيْضًا لَمِنْ يَلْعَبُ بِهِ القِمَارَ كَانَ البَيْعُ فَاسِدًا؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَعَاوَلُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

ولَوِ اشْتَرَى الإنْسَانُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، فَإِنَّ الشِّرَاءَ يَكُونُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَبِيَّ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ» (١).

ويَنْبَنِي عَلَى فَسَادِ البَيْعِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ إِلَى البَائِعِ، ويَجِبُ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ السَّلْعَةَ إِلَى البَائِعِ، ويَجِبُ عَلَى البَائِعِ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ إِلَى المُشْتَرِي إِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَهُ، ودَلِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ اللَّهِ بِتَمْرٍ جَيِّدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: كُنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، يَعْنِي: أَتِي إِلَيْهِ بِتَمْرٍ جَيِّدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: كُنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، يَعْنِي: مِنْ التَّهْرِ الرَّدِيءِ، والصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ. فَقَالَ يَكُلِيُهِ: «رُدُّوهُ»، فَأَمَرَ بِرَدِّهِ (٢).

وهَذَا نَتِيجَةُ القَوْلِ بِالبُطْلَانِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: يَبْطُلُ. وبَقِيَتِ السِّلْعَةُ فِي يَدِ المُشْتَرِي، والثَّمَنُ فِي يَدِ البَائِعِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِنَا: إِنَّهُ بَاطِلٌ. مَعْنَى وَلَا ثَمَرَةُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ تَعَذَّرَتِ الإَعَادَةُ لِطُولِ المُدَّةِ وتَصَرَّفَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي مَا آلَ إِلَيْهِ، إِعَادَتِهِ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ تَعَذَّرَتِ الإَعَادَةُ لِطُولِ المُدَّةِ وتَصَرَّفَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي مَا آلَ إِلَيْهِ، والبَائِع، واللَّهُ وَالْبُولُ إِلْهُ اللْهُ الْوَلَاءُ وَلَهُ اللْهُ الْمَثْمَةِ لِللْهُ الْفِي الْهُ الْمُثَرِي، وَهِيَ القِيمَةُ اللْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهَا فِيهَا سَبَق.

ومِنْ ذَلِكَ: لَوْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ العَبْدَ الَّذِي رَهَنَهُ، فالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِثْقُهُ بِنَاءً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم...، رقم (۲۱۵۱) ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، رقم (۱۱/۱۵۱) من حديث أبي هريرة رَضِحَالَقَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (٩٦/١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

عَلَى القَاعِدَةِ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ: يَصِحُّ، وتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ.

لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ رَهْنَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ بَيْعِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّ المُرْتَهِن.

لَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ لَمْ تَصِحَّ الوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَادَ إِلَى نَفْسِ الوَصِيَّةِ، لكنْ إِذَا كَانَ النَّهْيُ عَادَ إِلَى نَفْسِ الوَصِيَّةِ، لكنْ إِذَا كَانَ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِحَقِّ المَخْلُوقِ فَأَسْقَطَهُ صَحَّتْ؛ ولهَذَا جَاءَ الحَدِيثُ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ » (۱) كَمَا لَوْ بَاعَ الرَّهْنَ وَوَافَقَ المُرْتَهِنُ عَلَى البَيْعِ، فَإِنَّ البَيْعَ يَطِحَ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِح الَّذِي هُو جَوَاذُ تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ.

لَوْ بَاعَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا مَجْهُولًا لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِذَاتِهِ. فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»<sup>(۱)</sup> والمَجْهُولُ غَرَرٌ.

وفي النِّكَاحِ: لَوْ تَزَوَّجَ الإِنْسَانُ بِعَقْدِ شِغَارٍ كَانَ العَقْدُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيْ النَّبِيَّ عَنِ الشِّغَارِ "" ونِكَاحُ الشِّغَارِ أَنْ يُزَوِّجَ الإِنْسَانُ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ مُولِّيَتَهُ، بدُونِ مَهْرٍ، أَوْ بِمَهْرِ يَنْقُصُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَادَةً.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الوصايا، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣). وأحمد (٥/٢٦٧) من حديث أبي أمامة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ. وقد صحّحه الترمذي بقوله: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣). ومعناه عند البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (٢١٤٣) من حديث ابن عمر رَحَالَتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الشغار، رقم (٥١١٢)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، رقم (١٤١٥/ ٥٧) من حديث ابن عمر رَضَاَلِلَهُعَنْهُا.

أَمَّا لَوْ زَوَّجَ أَحَدُهُمَا الآخَرُ بِمَهْرٍ، ورَضِيَتْ كُلُّ مِنَ المَرْأَتَيْنِ، وَكَانَ كُلُّ مِنَ الرَّ الرَّجُلَيْنِ كُفْئًا لِلمَرْأَةِ، فهَذَا لَيْسَ بِشِغَارٍ، إلَّا عَلَى رَأْيِ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم.

ولَوْ تَزَوَّجَ فِي العِدَّةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ, ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والأَمْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ.

ودَلِيلُ فَسَادِ مَا نُمِيَ عَنْهُ مِنَ العِبَادَةِ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدُّ» (أَيْ: مَرْدُودٌ.

وأمَّا الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ عَلَى فَسَادِ مَا نُهِي عَنْهُ: أَنَّ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ إِنَّمَا قَصَدَ مِنَ العَبْدِ أَنْ يَتَجَنَّبُهُ وَلَا يَفْعَلَهُ، فَإِذَا صَحَّحْنَاهُ فَهَذَا إِقْرَارٌ لَهُ، والإقْرَارُ عَلَى الحَرَامِ حَرَامٌ، بَلْ وَيَكُونُ مُضَادًّا للهِ عَنَّقِجَلَّ ولِرَسُولِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ مَا نُهِي عَنْهُ شَرْعًا فَالمَطْلُوبُ عَدَمُهُ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنْ صَحَّحْنَاهُ فَهَذَا يَعْنِي إِثْبَاتَهُ، وإِثْبَاتُهُ مُضَادَّةٌ للهِ ورَسُولِهِ.

ودَلِيلٌ عَقْلِيٌّ آخَرُ: أَنَّهُ لَمَّا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يَرْضَاهُ، وَمَا لَا يَرْضَاهُ فَلَيْسَ مَقْبُولًا عِنْدَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر:٧].

مِثَالُهُ فِي الصَّلَاةِ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضِيَّاللَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ».

وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(١)، فلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا صَلَّى نَفْلًا مُطْلَقًا فِي هَذَا الوَقْتِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَكُونُ بَاطِلَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

وثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمَيِ العِيدَيْنِ (١)، فَلَوْ صَامَ إِنْسَانُ يَوْمَ عِيدِ الطَّهِ الْأَضْحَى، فَصَوْمُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ عِبَادَةً مَنْهِيًّا عَنْهَا.

وَكَذَلِكَ لَوْ صَامَتِ المَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَصَوْمُهَا بَاطِلٌ.

وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (٢)، وقَالَ لِلنَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفَ مُنْفَرِدًا: «أَعِدْ صَلَاتَكَ» (١)، أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ وَقَفَ فِي مَكَانٍ مَنْهِيٍّ عَنِ الوُقُوفِ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم (١٩٩٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١٣٨/١١٣٧) من حديث عمر بن الخطاب رَضَوَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها...، رقم (٧٥٧). ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، رقم (٣٩٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الرجل يصلِّي وحده خلف الصف، رقم (٦٨٢). والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، رقم (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه: كتاب الإقامة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (١٠٠٤). وأحمد (٢٢٨/٤) من طرق عن وابصة بن معبد رَجَالَتُهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن». كما حسَّنه البغوي في شرح السنَّة (٣/ ٣٧٩). وصحَّحه ابن حبان، وذكر الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦٨) تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة وغيرهما.

فَصَارَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ مِنَ النَّقْلِ والعَقْلِ عَلَى فَسَادِ مَا نُهِيَ عَنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ فَهَلْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذِهِ القَاعِدَةُ؟

الجَوَابُ: لَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ القَاعِدَةُ؛ لِأَنَّ المَكَانَ المَعْصُوبَ لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ بِعَيْنِهَا؛ إِذْ لَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ: لَا تُصَلُّوا فِي المَكَانِ المَعْصُوبِ. لكنْ نُمِينَا عَنِ الغَصْبِ، فَلَيْسَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى الصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ بِهَاءٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ وُضُوؤُهُ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّنَا لَمْ نُنْهَ عَنِ الوُضُوءِ بِالمَاءِ المَغْصُوبِ، وَإِنَّهَا نُمِينَا عَنْ غَصْبِ المَاءِ.

فالقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي الصَّلَاةِ فِي المَكَانِ المَغْصُوبِ أَوِ الوُضُوءِ بِالمَغْصُوبِ أَوْ لِبَاسِ الثَّوْبِ المَغْصُوبِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ العِبَادَةَ صَحِيحَةٌ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ وَجَدَ إِنْسَانٌ مَاءً مَغْصُوبًا فَهَلْ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟

الجَوَابُ: يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ. وأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ ﴾ [المائدة:٦] فهذَا الماءُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ، فَهُوَ كَالمَعْدُوم.

٢١ فَكُلُ أَنْ مَ عَلَا لَللَّهُ مَا وَلِللَّهُ مَا فَسِلًا سَيَاتِي
 ٢٢ وإِنْ يَعُلُ خَلَا إِنْ يَعُلُ مَا فَهُمَنَّ العِلَّهُ فَلَا نَعُلُ مَا فَهُمَنَّ العِلَّهُ قَوْلُهُ: «فَكُلُّ» الفاءُ: للتَّفْرِيع، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَذَا البَيْتَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ.

(كُلُّ) مُبْتَدَأٌ، (سَيَاتِي) خَبَرُهَا، (مُفْسِدًا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ (يَاتِي)، والسِّينُ للتَّحْقِيقِ.

قَوْلُهُ: «وإِنْ يَعُدْ»: الضَّمِيرُ يَعُـودُ عَلَى النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ قَـالَ: «فَكُـلُّ نَهْيٍ عَـادَ لِلذَّوَاتِ».

«وَإِنْ يَعُدْ» يَعْنِي: النَّهْيُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ العِبَادَةِ وشَرْطِهَا (كَالعِمَّهُ) أَيْ: كَالعِمَامَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

قَوْلُهُ: «فَلَنْ يَضِيرَ»: أَيْ: يَضُرَّ، أَيْ: فَلَنْ يَمْنَعَ مِنَ الصِّحَّةِ.

«فَافْهَمَنَّ العِلَّهُ» والعِلَّةُ: أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ العِبَادَةِ وشَرْطِهَا؛ لِأَنَّ العِمَامَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ؛ إِذْ تَصِتُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ عِمَامَةٍ، والنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ العِمَامَةِ الْمُحَرَّمَةِ لَيْسَ نَمْيًا عَنْ ذَاتِ الصَّلَاةِ فِي العِمَامَةِ، فَصَارَ هَذَا غَيْرَ مُوجِبٍ لِفَسَادِ الصَّلَاةِ. الصَّلَاةِ فِي العِمَامَةِ، فَصَارَ هَذَا غَيْرَ مُوجِبٍ لِفَسَادِ الصَّلَاةِ.

فهَذَانِ البَيْتَانِ كَالتَّفْصِيلِ لِلإِجْمَالِ السَّابِقِ فِي البَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ.

والمَعْنَى: أَنَّ النَّهْـيَ إِمَّا أَنْ يَعُـودَ إِلَى ذَاتِ الشَّيْءِ، أَوْ إِلَى شَرْطِـهِ، أَوْ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، والَّذِي يَقْتَضِي الفَسَادَ هُوَ مَا عَادَ النَّهْيُ فِيهِ لِذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ إِلَى شَرْطِهِ. شَرْطِهِ.

١ - مِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِبَادَةِ:

نَهْيُ المَرْأَةِ عَنِ الصَّوْمِ فِي الحَيْضِ، والنَّهْيُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمَيِ العِيدَيْنِ.

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ رَفْعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟

الجَوَابُ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَنْ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَنْ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ

أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ (١)، وإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الظَّاهِرِيَّةُ (٢).

لكنِ الجُمْهُورُ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا لَا يَزَالُ مُسْتَقْبِلًا القِبْلَةَ وَلَوْ رَفَعَ بَصَرَهُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، والقَوْلُ بالبُطْلَانِ قَوْلٌ قَوِيُّ (٣). ويُقَالُ: مَنْ قَالَ لَكُمْ: إِنَّ العِلَّة فِي النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ هُوَ عَدَمُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِوَجْهِهِ؟! قَدْ تَكُونُ العِلَّةُ سُوءَ الأَدَبِ مَعَ اللهِ، وأَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا وَقَفَ القِبْلَةِ بِوَجْهِهِ؟! قَدْ تَكُونُ العِلَّةُ سُوءَ الأَدَبِ مَعَ اللهِ، وأَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَي اللهِ أَنْ يَكُونَ خَاضِعًا.

مِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي المُعَامَلَاتِ: البَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ، فَهَذَا النَّهْيُ عَائِدٌ إِلَى ذَاتِ البَيْعِ، وإِنْ كَانَتِ العِلَّةُ فِيهِ هِيَ خَوْفَ التَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى تَرْكِ مَا يَجِبُ مِنْ حُضُورِ الجُمُعَةِ.

كُلُّ هَذَا عَادَ فِيهِ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ الشَّيْءِ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِلدَّلِيلِ والتَّعْلِيلِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ البَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ.

٢- قَوْلُهُ: «أَوْ لِلشُّرُوطِ»: إِذَا عَادَ النَّهْيُ لِلشَّرْطِ فإِنَّ المَشْرُوطَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَادَ لِلشَّرْطُ فَسَدَ المَشْرُوطُ، فَلَا تَصِحُّ العِبَادَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السهاء في الصلاة، رقم (١١٧/٤٢٨) من حديث جابر بن سمرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

وأصله عند البخاري: كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السياء في الصلاة، رقم (٧٥٠) من حديث أنس بن مالك رَحَوَاللَّهُ عَنهُ نحوه. إلا أنه قال: «.. لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى لابن حزم (٤/ ١٣)

<sup>(</sup>٣) انظر كلام شيخنا الشارح رَحِمَهُ أَللَّهُ في: الشرح الممتع (٣/ ٢٢٧).

فَمَثَلًا: إِذَا قَالَ الشَّرْعُ: لَا تَتَوَضَّأْ بَهَذَا المَاءِ. فَتَوَضَّأَ بِهِ، لَمْ يَصِحَّ الوُضُوءُ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى هَذَا الوُضُوء؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَادَ إِلَى شَرْطِهَا، ومِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي المَقْبَرَةِ (١) فَإِذَا صَلَّى فِيهِمَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ البُقْعَةُ بُقْعَةٌ مَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

ومَثَّلَ العُلَمَاءُ لِلنَّهْيِ العَائِدِ إِلَى شَرْطِ العِبَادَةِ بِرَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، مِثْلُ: أَنْ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ مَعَ تَحْرِيمِهِ، فإنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ، وعَلَّلُوا ذَلِكَ بأنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، ويُشْتَرَطُ لِذَلِكَ الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا، فإنْ كَانَ مُحَرَّمًا فإنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ النَّهْىَ يَعُودُ إِلَى شَرْطِ العِبَادَةِ.

مِثَالُ مَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى الشَّرْطِ فِي المُعَامَلَاتِ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ فِي البَطْنِ (٢)، وَهَا النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ عَائِدٌ إِلَى شَرْطِ البَيْعِ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ الغَرَرِ عَائِدٌ إِلَى شَرْطِ البَيْعِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحيام، رقم (٣١٧)، وابن ماجه: كتاب المساجد والجياعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِيَنُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحيام».

وقد صحَّحه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٩): «أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فيا استوفى طرقه».

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث النهي عن بيع الغرر. انظر: (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣). ومعناه عند البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (٢١٤٣) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وهُوَ العِلمُ؛ إِذْ إِنَّ مِنْ شَرْطِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وأَنْ يَكُونَ البَيعُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ البَيْعِ أَوْ جَهَالَةَ الثَّمَنِ - تُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ، ثُمَّ العَدَاوَةِ وَالبَعْضَاءِ، والدِّينُ الإِسْلَامِيُّ لَا يُرِيدُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَحِبَّةً مُتَعَارِفِينَ مُتَوَافِقِينَ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَهْدِمُ هَذَا الأَصْلَ الأَصِيلَ فِي الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْهِيًّا مُتَوَافِقِينَ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَهْدِمُ هَذَا الأَصْلَ الأَصِيلَ فِي الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ.

٣- أمَّا إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ العِبَادَةِ وشَرْطِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُ، ومَثَّلُوا لِذَلِكَ فِي العِبَادَاتِ بِلُبْسِ الإنْسَانِ عِمَامَةً مُحَرَّمَةً فِي الصَّلَاةِ، كَعِمَامَةِ الحَرِيرِ لِلرَّجُلِ مَثَلًا، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَكَانَ النَّهْيُ هُنَا عَائِدًا إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، لَيْسَ إِلَى ذَاتِ العِبَادَةِ وَلَا إِلَى شَرْطِهَا.

وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ وهُوَ رَجُلٌ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا، وإِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَ هَذَا الْمُحَرَّمَ؛ لِأَنَّ هَذَا عَائِدٌ إِلَى أَمْرٍ خَارِجِ العِبَادَةِ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الحَاتَمِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

ومِثْلُ ذَلِكَ: لَوْ لَبِسَ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ، فإنَّ صَلَاتَهُ تَصِتُّ؛ لِأَنَّ لُبْسَ القِلَادَةِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَائِدًا لِذَاتِ الصَّلَةِ وَلَا لِشَرْطِهَا.

ومِمَّا نَهُمِيَ عَنْهُ، وهُوَ لَا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ الشَّيْءِ وَلَا إِلَى شَرْطِهِ، فِي الْمُعَامَلَاتِ: تَلَقَّوُ الْجَلَبِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ»(١)، والجَلَبُ: هُمُ الَّذِينَ يَأْتُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم تلقّي الجلب، رقم (١٥١٥/ ١٧) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رَحَوَلِيَّكَعَنْهُمَا لكنه بلفظ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد».

بِالسِّلَعِ إِلَى البِلَادِ، ولَيْسُوا مِنْ أَهْلِ البِلَادِ لِيَبِيعُوهَا ويَنْصَرِفُوا، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ تَلَقِّيهِمْ؛ لِأَنَّ فِي تَلَقِّيهِمْ ضَرَرَيْنِ:

الضَّرَرُ الأَوَّلُ: أَنَّهُمْ رُبَّهَا يَشْتَرُونَ مِنَ الجَلَبِ بِرُخْصٍ، فيَقَعُ الغَبْنُ.

والضَّرَرُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يَحْرِمُونَ أَهْلَ البَلَدِ مِمَّا يَحْصُلُ مِنْ وَرَاءِ المُعَامَلَةِ مَعَ هَؤُلَاءِ الجَلَب.

فهَذَا النَّهْيُ لَا يُفْسِدُ البَيْعَ، يَعْنِي: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَلَقَّى الجَلَبَ، واشْتَرَى مِنْهُمْ، فإنَّ البَيْعَ يَقَعُ صَحِيحًا مَعَ تَحْرِيمِ التَّلَقِّي؛ وذَلِكَ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى نَفْسِ البَيْعِ وَلَا إِلَى شَرْطِهِ. ودَلِيلُ صِحَّتِهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» (أَ) يَعْنِي: إِذَا أَتَى البَائِعُ السُّوقَ وَرَأَى أَنَّهُ مَعْبُونٌ فَلَهُ الخِيَارُ.

ومِنْ ذَلِكَ -أَيْ: عِمَّا لَا يَعُودُ النَّهْيُ فِيهِ إِلَى شَرْطِ الشَّيْءِ وَلَا إِلَى ذَاتِهِ-: تَصْرِيَةُ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ البَهِيمَةِ، فإنَّ النَّبِيَ ﷺ بَهَى اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ البَهِيمَةِ، فإنَّ النَّبِيَ ﷺ بَهَى عَنْهُ (١)؛ لِهَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّدْلِيسِ عَلَى المُشْتَرِي، ولِلمُشْتَرِي الخِيَارُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ مَحَلًا لِحِلْقِ شَعَرِ الرَّأْسِ، فَحَلَقَ فِيهِ اللَّحَى، فإنَّ عَقْدَهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ، لَكِنْ فَعَلَ فِيهِ مُحَرَّمًا، وأمَّا الَّذِي اسْتَأْجَرَ المَحَلَّ لِيَحْلِقَ اللِّحَى، فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

<sup>(</sup>١) هو تتمة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم (٢١٤٨)، ومسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم (٢٣/١٥٢٤) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر». واللفظ لمسلم.

مَنْ سَافَرَ لِلتِّجَارَةِ فَوَجَدَ فِي البَلَدِ بَغَايَا فَزَنَى بِهِنَّ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ. وَلَوْ سَافَرَ لِأَجْلِ البِغَاءِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ القَصْرُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مُحَرَّمٌ والمُحَرَّمُ لَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الرُّحْصَةُ، هَذِهِ قَاعِدَةُ المَذْهَبِ(۱).

والرَّاجِحُ جَوَازُ القَصْرِ؛ لِأَنَّ الجِهَةَ إِذَا انْفَكَتْ فَلِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ، وهَذِهِ الجِهَةُ مُنْفَكَّةٌ، وهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢)، وهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (٢).

الحَجُّ بِالمَالِ المَغْصُوبِ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ مُحَرَّمٌ.

إِذَنْ فالقَاعِدَةُ: أَنَّ النَّهْيَ إِذَا مَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ وذَلِكَ لانْفِكَاكِ الجِّهَةِ، فَجِهَةُ هَذَا غَيْرُ جِهَةِ هَذَا؛ ولهَذَا قَالَ النَّاظِمُ: «فَلَنْ يَضِيرَ فَافْهَمَنَّ العِلَّهُ».

ومَعْنَى انْفِكَاكِ الجِهَةِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ الشَّيْءِ لِأَجْلِ شَيْءٍ آخَرَ، مِثْلُ مَا إِذَا تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ بِهَاءٍ مَغْصُوبٍ، فَعَلَى الرَّاجِحِ يَكُونُ التَّحْرِيمُ لَيْسَ لِلوُضُوءِ، بَلْ لِإِتْلَافِ هَذَا المَغْصُوبِ عَلَى صَاحِبِهِ، سَوَاءٌ بِوُضُوءِ أَوْ إِرَاقَةٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

بخِلَافِ إِذَا قِيلَ لَكَ: لَا تَتَوَضَّأْ بَهَذَا المَاءِ المَغْصُوبِ. فَإِنَّ الوُضُوءَ لَا يَصِتُّ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ هُنَا عَادَ إِلَى ذَاتِ العِبَادَةِ، نَفْسِ الفِعْل.

قَوْلُهُ: «فَافْهَمَنَّ العِلَّهْ»: هَذَا أَمْرٌ بِأَنْ يَفْهَمَ الطَّالِبُ العِلَّةَ. لَيْسَ المُرَادُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فَقَطْ، بَلْ فِي جَمِيع مَسَائِلِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ فَهْمَ العِلَلِ يُوجِبُ فَوَائِدَ:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ الإِنْسَانَ يَعْرِفُ سُمُوَّ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٥/ ٣٣)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الفقهاء، علاء الدين السمر قندي (١/ ١٤٩)

فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا لِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ، وجَمِيعُ المَسَائِلِ الحُكْمِيَّةِ مُعَلَّلَةٌ، لكنْ تَارَةً تَكُونُ العِلَّةُ مَعْلُومَةً، وتَارَةً يَعْلَمُهَا بَعْضُ النَّاسِ، ويَجْهَلُهَا بَعْضُهُم، مَعْلُومَةً، وتَارَةً يَعْلَمُهَا بَعْضُ النَّاسِ، ويَجْهَلُهَا بَعْضُهُم، فَتَارَةً تَكُونُ فَوْقَ مُسْتَوَى العُقُولِ، لكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشْرَعْهَا إِلَّا لِحِكْمَةٍ.

وقَدِ اطَّرَدَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ تَسْمِيَةُ مَا كَانَ مَجْهُولَ العِلَّةِ تَعَبُّدِيًّا. فَمَثَلًا قَالُوا: إِنَّ نَقْضَ الوُضُوءِ بِلَحْمِ الإِبِلِ تَعَبُّدِيُّ؛ لِأَنْنَا لَا نَعْقِلُ المَعْنَى. فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ لَحْمِ الجَمَلِ ولَخَمْ الخَرُوفِ أَوِ الجَصَانِ أَوِ البَقَرِ؟ لَا نَدْدِي.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: بَلِ العِلَّةُ مَعْلُومَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الإِبِلَ فِيهَا نَوْعٌ مِنَ الشَّيْطَنَةِ والكَبْرِيَاءِ والأَنْفَةِ؛ ولهَذَا يَكُونُ الرَّاعِي لَهَا دَائِمًا ذَا كِبْرٍ وأَنْفَةٍ وغَطْرَسَةٍ، كَمَا قَالَ ﷺ: «الغِلْظَةُ والجَفَاءُ فِي الفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَصْحَابِ الغَنَم»(۱).

<sup>(</sup>١) بنحوه حديث جابر بن عبد الله رَعِكَالِيَّهُ عَنْهُ قال: «غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيهان في أهل الحجاز [والسكينة في أهل الغنم]».

أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه، رقم (٩٢/٥٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم»، رقم (١٨٧)، والزيادة له.

وله لفظ آخر قريب منه من حديث أبي مسعود رَضِّوَالِيُّهُ عَنْهُ وفيه:

<sup>«</sup>الجفاء وغلظ القلوب في الفدَّادين أهل الوبر، عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر».

أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، رقم (٣٣٠٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، رقم (٥١/٨١)، واللفظ للبخاري وما بين قوسين عند مسلم.

وحديث ثالث، جمع بين أهل الوبر وأهل الغنم ولفظه: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدَّادين، أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم».

ثُمَّ إِنَّهُ وَرَدَ فِي الأَثَرِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ<sup>(١)</sup> فلَهَا تَأْثِيرٌ عَلَى البَدَنِ، وعَلَى خُلُقِ الإِنْسَانِ، وهَذَا الوُضُوءُ يُخَفِّفُ مِنْ آثَارِهَا.

وقَدْ قَرَأْتُ قَدِيمًا فِي كِتَابٍ يَنْهَى فِيهِ الْإِنْسَانَ الْعَصَبِيَّ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ خُم الإِبِلِ، يَقُولُ: لِأَنَّ هَذَا يَزِيدُ الْعَصَبِيَّةَ ويُؤَثِّرُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ.

والنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ<sup>(٢)</sup> يَقُولُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِنَّهُ تَعَبُّدِيُّ، ويَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، هِيَ نَجَاسَةُ الرَّوْثِ والبَوْلِ، لكنْ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح؛ لِأَنَّ بَوْلَ الإِبِلِ ورَوْثَهَا طَاهِرٌ.

فإمَّا أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ تَعَبُّدِيُّ. وإمَّا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ العِلَّةَ هِيَ أَنَّ مَكَانَ الإِبِلِ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ؛ لِأَنَّ الإِبِلَ خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعْفَةِ بَعِيرٍ شَيْطَانًا (٣).

أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال، رقم (٣٣٠١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان..، رقم (٥٢/ ٨٥) من حديث أبي هريرة رَكَالَيْثُهَانُهُ.

(١) ولفظه كها رواه عبد الله بن مغفل رَضَالِيَّهُءَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلَّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين».

أخرجه أحمد (٤/ ٨٦)، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم، رقم (٧٦٩).

ورجاله رجال الصحيح.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٦)، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». والحديث صحَّحه الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٤) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رَضِّالِلَهُ عَنهُ بلفظ: «على ظهر كل بعير شيطان».. والشعْفَة: هي أعلى السَّنام. انظر: القاموس المحيط (شعف).

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّنَا إِذَا فَهِمْنَا عِلَّةَ الحُكْمِ قِسْنَا عَلَيْهِ مَا شَارَكَهُ فِي هَذِهِ العِلَّةِ، وأَدِلَّةُ القِيَاسِ مَعْرُوفَةٌ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا(١).

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَهِمَ العِلَّةَ ازْدَادَ طُمَأْنِينَةً وأَخْذًا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ لِيَاذَا شُرِعَ هَذَا الحُكْمُ تَحْرِيمًا أَوْ إِيجَابًا فَيَزْدَادُ طُمَأْنِينَةً، وفَرَحًا وسُرُورًا بِفِعْلِ الأَوَامِرِ، وَكَذَلِكَ يَزْدَادُ فَرَحًا وسُرُورًا بِتَرْكِ النَّوَاهِي، فَيَتَمَسَّكُ بِالشَّرِيعَةِ.

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ العِلَّةَ، هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ إِذَا فَهِمْتَهَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقْنِعَ مَنْ لَمْ يَقْتَنِعْ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَحْنُ فِي هَذَا الْعَصْرِ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُجَادِلُونَكَ حَتَّى فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِذَا وَهَبَكَ اللهُ شَيْئًا الأَمْرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُجَادِلُونَكَ حَتَّى فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِذَا وَهَبَكَ اللهُ شَيْئًا مِنْ مَعْرِفَةِ العِلَلِ والحِكَمِ والأَسْرَارِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقْنِعَ غَيْرَكَ بِدَلَالَةِ العَقْلِ.

الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّ الإنْسَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ ورُسُوخٌ فِي العِلْمِ، وإِنْ شِئْتَ وَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ فَاقْرَأْ كُتُبَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، انْظُرْ كَيْفَ يَأْتِي بِالشَّوَاهِدِ الكَثِيرَةِ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى تَعْرِفَ مِقْدَارَ الرُّسُوخِ فِي العِلْمِ مِنَ الإِنْسَانِ الَّذِي يَفْهَمُ الحِكَمَ والأَسْرَارَ.

وخُلَاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ كُلَّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ فَاسِدٌ إِنْ عَادَ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ إِلَى شَرْطِهِ، أَمَّا إِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ، لكِنْ يَكُونُ الفَاعِلُ آئِمًا لِوُقُوعِهِ فِي النَّهْي.



<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام على القياس بإذن الله عند شرح البيت الخمسين.

# ٢٣ وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلُّ وَامْنَعِ عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ

ليَّا تَكَلَّمَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ مَا هُوَ الأَصْلُ، هَلِ الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الخَلُ أَوِ الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ المَنْعُ؟

فَبَيَّنَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ عُمُومًا الحِلُّ بِخِلَافِ العِبَادَاتِ، فالأَصْلُ فِيهَا المَّنْعُ، إلَّا إِذَا أَذِنَ بِهَا الشَّرْعُ.

قَوْلُهُ: «الأَشْيَاءِ»: جَمْعُ شَيْءٍ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِيهَا إِعْلَالًا مَكَانِيًّا؛ يَعْنِي: نَقْلَ حَرْفٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ، وبَيَّنُوا قَوْلَهُمْ هَذَا بِأَنَّ كَلِمَةَ (أَسْمَاءٍ) مُنْصَرِفَةٌ، وكَلِمَةَ (أَشْيَاءً) غَيْرُ مُنْصَرِفَةٍ، مَعَ أَنَّ الِيزَانَ وَاحِدٌ فِي الظَّاهِرِ، لكنْ قَالُوا: (أَشْيَاءُ) أَصْلُهَا (شَيْئَاءُ)، فَفِيهَا أَلِفُ التَّأْنِيثِ المَمْدُودَةُ، لكنْ نُقِلَتِ الهَمْزَةُ إِلَى أَوَّلِ الكَلِمَةِ؛ ولهَذَا وَزْنُ (أَشْيَاءً): لَفْعَاءُ.

«فأَشْيَاءُ» كَلِمَةٌ عَامَّةٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَعَمَّ شَيْءٍ كَلِمَةُ (شَيْءٍ)؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ المَوْجُودَ والمَعْدُومَ، والأَعْيَانَ والأَوْصَافَ والمَنَافِعَ، والأَفْعَالَ والمُعَامَلاتِ والعَادَاتِ، والعَالِمَ وغَيْرَ العاقِلِ، فَكُلُّ الأَشْيَاءِ الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ.

والفَرْقُ بَيْنَ الأَعْهَالِ والأَعْيَانِ أَنَّ العَمَلَ فِعْلُ الفَاعِلِ، والعَيْنُ خَارِجَةٌ عَنْ فِعْلِ الفَاعِل مُنْفَصِلَةٌ، ونَقْصِدُ بالعَيْنِ المَعِينَ.

فَالأَعْيَانُ: الأَصْلُ فِيهَا الجِلُّ، فَلَوْ أَنَّ شَخْصَيْنِ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ مِنَ الأَعْيَانِ، حَيَوَانٍ أَوْ أَشْجَارٍ، أَوْ غَيْرِهَا، هَلْ أَكْلُهُ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ، فالأَصْلُ الجِلُّ، فَلْيَأْكُلْهُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ، أَوْ يَقُمِ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

لكنْ يَرِدُ هُنَا سُؤَالٌ: لِمَاذَا خَلَقَ اللهُ عَنَّقَجَلَّ الحَيَّاتِ والعَقَارِبَ والنَّمْلَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟

والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا نَافِعَةٌ بِغَيْرِهَا لِأُمُورِ:

١ - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَذِيَّتِهَا مِنَ الأَجْرِ والثَّوَابِ.

٢ - بَيَانُ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّوَجَلًا؛ حَيْثُ يَخْلُقُ لِلخَلْقِ مَا فِيهِ مَنْفَعَتُهُمْ ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
 وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٤ وَلَمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ﴾ [يس:٧٧- ٧٣]، وَمَا فِيهِ مَضَرَّ تُهُمْ.

٣- أنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَعْمِلُ الأَوْرَادَ إِلَّا حِمَايَةً مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَتَكُونُ
 حَثًّا عَلَى اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الأَوْرَادِ.

٤ - أَنْ يَعْرِفَ الإنْسَانُ عَذَابَ أَهْلِ النَّارِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ؛ لِأَنَّ لَهَا نَظِيرًا فِي النَّارِ،
 كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الآثارِ أَنَّ فِيهَا العَقَارِبَ والحَيَّاتِ<sup>(١)</sup> وَمَا إِلَى ذَلِكَ.

المَنَافِعُ: الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِالأَعْيَانِ عَلَى أَيِّ وَجْهِ شِئْتَ، إِلَّا إِذَا وَرَدَ دَلِيلٌ بِالمَنْعِ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرْكَبَ البَقَرَةَ وأُسَافرَ عَلَيْهَا. لَقُلْنَا: الأَصْلُ الحِلُّ، مَعَ أَنَّ البَقَرَةَ مُعَدَّةٌ لِلحَرْثِ والنَّسْلِ والدَّرِّ.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْيَانِ والمَنَافِعِ الحِلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] فَعَمَّمَ، وأَكَّدَ التَّعْمِيمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد (٤/ ١٩١) عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حَمْوَتَهَا أربعين خريفًا، وإن في النار عقارب كالبغال الموكفة، يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنةً».

(مَا) اسْمٌ مَوْصُولٌ تُفِيدُ العُمُومَ، ثُمَّ أَكَّدَ هَذَا العُمُومَ بِقَوْلِهِ: ﴿ جَمِيعًا ﴾.

الأَعْهَالُ: الأَصْلُ فِي كُلِّ عَمَلٍ غَيْرِ عِبَادَةٍ الحِلُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا آضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، نَأْتِي إِلَى هَذَا الْعَمَلِ المُعَيَّنِ هَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُ حَرَامٌ. أَوْ قَالَهُ الرَّسُولُ عَيَّالِيْهِ؟

الجَوَابُ: لَا، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَهُ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ ﴾، فالأَصْلُ الحِلُّ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ عَكُر فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ عَكْر مِ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»(١).

وَقَالَ: (وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ »(٢).

فلَوْ عَمِلَ الإنْسَانُ عَمَلًا مِنَ الأَعْمَالِ، أَوِ اتَّخَذَ إِنْسَانٌ لُعْبَةً مِنَ اللَّعَبِ وصَارَ يَعْمَلُهُ وَلَا أَصْحَابُهُ. يَعْمَلُهُ وَلَا أَصْحَابُهُ. فَإِنَّنَا نَقُولُ: الأَصْلُ الحِلُّ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى النَّع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في التفسير (۷/ ۸۵)، والطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۲۱، رقم ۵۸۹)، و(۲۳/ ۸۲)، ومسند الشاميين (۳۶ ۳۶)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۹)، وابن بطة في الإبانة (۱/ ۷۰). والدارقطني في سننه (٤/ ۱۸). والحاكم (٤/ ۱۲۹). والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰ / ۲۱– ۱۷)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، رقم (٣٨٠٠) من حديث ابن عباس رَخَوَاللَّهُ عَنْهُا.

والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفِراء، رقم (١٧٢٦)، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، رقم (٣٣٦٧) كلاهما من حديث سلمان رَهَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

إِنْسَانٌ اتَّخَذَ سَاعَةً مُنَبِّهَةً مِنْ أَجْلِ إِذَا جَاءَ الوَقْتُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تُنَبِّهُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: لَا تَفْعَلِ، اجْعَلْ عِنْدَكَ دِيكًا يُنَبِّهُكَ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ يُتَابِّهُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: لَا تَفْعَلِ، اجْعَلْ عِنْدَكَ دِيكًا يُنَبِّهُكَ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَتُومُ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الصَّارِخِ -يَعْنِي: الدِّيكَ (۱) - وأمَّا هَذِهِ السَّاعَةُ فَحَرَامٌ! فَهَاذَا نَقُولُ لَهُ؟

نَقُولُ: أَيْنَ الدَّلِيلُ؟ الأَصْلُ الحِلُّ، وهَلْ عِنْدَكَ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وهُوَ أَفْضَلُ البَشَرِ وأَحَبُّهُمْ لِلخَيْرِ واليُسْرِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُ هَذِهِ السَّاعَةِ مَنَعَهَا؟ الجَوَابُ: لَا.

حِينَ ظَهَرَ مُكَبِّرُ الصَّوْتِ فِي الصَّلَاةِ والخُطْبَةِ قَامَ بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوذُ، لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَخْطُبُ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ وَلَا يُصَلِّي بِهِ. فَنَقُولُ لَهُمُ: الأَصْلُ الحِيُّونُ، لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَخْطُبُ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ وَلَا يُصلِّي بِهِ. فَنَقُولُ لَهُمُ: الأَصْلُ الحِيُّلُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ لَكَانَ يُبِيحُ ذَلِكَ -حَسَبَ عِلْمِنَا الحِيُّلُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ لَكَانَ يُبِيحُ ذَلِكَ -حَسَبَ عِلْمِنَا بِشَرِيعَتِهِ ويُسْرِهَا وسَهَا حَتِهَا - بَلْ هُو أَمَرَ العَبَّاسَ عَمَّهُ فِي غَزْوَةِ ثَقِيفٍ وَكَانَ قَوِيَّ بِشَرِيعَتِهِ ويُسْرِهَا وسَهَا حَتِهَا - بَلْ هُو أَمَرَ العَبَّاسَ عَمَّهُ فِي غَزْوَةِ ثَقِيفٍ وَكَانَ قَوِيَّ الصَّوْتِ أَنْ يُنَادِي فِي القَوْمِ، فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ، يَا أَهْلَ سُورَةِ اللَّسُورَةِ . فَرَجَعَ النَّاسُ (٢).

وأَبُو طَلْحَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي خَيْبَرَ أَمَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ: إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦١)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٥/ ٧٦) إلا أنه لم يذكر جملة: «يا أهل سورة البقرة» وذكرها أحمد (١/ ٢٠٧)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٥٥٢٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠/ ٣٥) من حديث أنس ابن مالك رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ. تنبيه: اسم المنادي لم يذكر عند البخاري وإنها تفرد به مسلم.

وعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضَى لَيْكَ عَنْهُ لَمَّا رَأَى الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَضَالِكُهُ النَّبِيُّ (١) وَعَالِمُ النَّبِيُّ (١) وَعَالَمُ النَّبِيُّ (١) وَعَالَمُ اللهِ عَلَى بِلَالٍ وَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (١).

ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَنَا أَنْ نَتَطَلَّبَ الأَدِلَّةَ الَّتِي فِيهَا طَلَبُ الشَّارِعِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ، لكنْ هَذَا مِنْ بَابِ تَقْوِيَةِ الحُكْم، وَإِلَّا فَالأَصْلُ الحِلُّ.

المُعَامَلَاتُ: وَهِيَ مِنَ الأَشْيَاءِ، الأَصْلُ فِيهَا الجِلُّ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْمَنْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فَكُلُّ مُبَايَعَةٍ فالأَصْلُ فِيهَا الجِلُّ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ العُقُودِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، فَأَمَرَ اللهُ بِالوَفَاءِ بالعُقُودِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ عُقِدَتْ، وبِأَيِّ مُعَامَلَةٍ كَانَتْ، مَا لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهَا.

وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ» (٢)، وَقَالَ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٤٩٩)، والترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، رقم (١٨٩)، وابن ماجه: كتاب الأذان والسنَّة فيها، باب بدء الأذان، رقم (٢٠٦) من حديث عبد الله بن زيد رَحِّكَالِلَّهُ عَنْهُ، نحوه في حديث طويل فيه قصة رؤيا الأذان.

وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فأمِنَّا تدليسه.

وقال الترمذي: «سألت محمد بن إسهاعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح». وقال هو: «حديث حسن صحيح».

وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد من أئمة هذا الشأن رَحَهُمُواللَّهُ. وانظر: «نصب الراية» (١/ ٢٥٩–٢٦٠).

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم (۲۷۲۱)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم (۱٤۱۸/ ٦٣) من حديث عقبة ابن عامر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

حَلَالًا»(١).

فهَذَا الْحَدِيثُ وإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكَنْ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (١)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِحُكْمِ اللهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ.

العَادَاتُ: تَدْخُلُ فِي الأَشْيَاءِ، فالأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ، فَإِذَا فَعَلَ النَّاسُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ العَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ، إلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ العَادَةَ مُحَرَّمَةٌ، فتُمْنَعُ.

فَمَثَلًا: إِذَا اعْتَادَ النَّاسُ طِرَازًا مُعَيَّنًا مِنَ البِنَاءِ، أَوْ طِرَازًا مُعَيَّنًا مِنَ الثَيَابِ، فالأَصْلُ الحِلُّ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى المَنْعِ، والمَنْعُ قَدْ يَكُونُ بالأَوْصَافِ، وَقَدْ يَكُونُ بالأَعْيَانِ، فالحَرِيرُ مُحَرَّمٌ بِعَيْنِهِ، والثَّوْبُ النَّاذِلُ عَنِ الكَعْبَيْنِ مُحَرَّمٌ بِوَصْفِهِ.

إِذَنْ: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، الأَعْيَانِ والمَنَافِعِ والأَعْمَالِ وغَيْرِهَا، الأَصْلُ فِيهَا أَنَّهَا حَلَالُ لَا إِثْمَ فِيهَا، وهَذَا الأَصْلُ يُفِيدُكَ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ أَنَّ مَنِ ادَّعَى خِلَافَ الأَصْلُ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ الْمُلْكَ مُلْكُ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِ الغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ الحِلُّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، رقم (١٣٥٢)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الصلح، رقم (٢٣٥٣) عن عمرو بن عوف المزني رَضِّيَلَتُهُءَنُه، وزاد الترمذي في أوله: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرَّم حلالًا أو أحل حرامًا...» والباقي مثله.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (٢١٥٥)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢١٥٠٤/ ٦-٨) من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-.

فَالْجَوَابُ: صَحِيحٌ أَنَّ الْمُلْكَ مُلْكُ اللهِ عَنَّىءَلَ، وَلَا نَتَصَرَّفُ بِشَيْءٍ مِنْ مُلْكِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَكَنْ هُوَ الَّذِي أَذِنَ لَنَا؛ قَالَ عَنَّىءَلَّ: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم اللهِ عَالَى اللهُ مَوْصُولُ لِلعُمُومِ، وأُكِّدَ بِقَوْلِهِ: ﴿ حَكِيعًا ﴾، مَا فِي الْأَرْضِ جَيعًا مِنْهُ ﴾ [البقرة: ٢٩] (مَا) السُمُّ مَوْصُولُ لِلعُمُومِ، وأُكِّدَ بِقَوْلِهِ: ﴿ حَكِيعًا ﴾، وقَالَ عَنَوْجَلَّ: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ؛ فالشَّمْسُ مُذَلَّلَةٌ لِصَالِحِنَا، والقَمَرُ والنَّجُومُ والسَّحَابُ لَنَا مَا فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ؛ فالشَّمْسُ مُذَلَّلَةٌ لِصَالِحِنَا، والقَمَرُ والنَّجُومُ والسَّحَابُ والرِّيَاحُ كُلُّهَا مُذَلَّلَةٌ لِصَالِحِنَا - وللهِ الحَمْدُ - بِإِذْنِ اللهِ عَنَقِجَلَّ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدَ لَنَا مَا فَيَكُمُ إِلَا مَا اَضْطُورَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، فَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ الأَصْلَ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اَضْطُورَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، فَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ الأَصْلَ الْحَلَى اللهُ عَنَعُمُ اللهُ عَدَا أَنْ عَلِيمُهُ إِلَا مَا اَضْطُورَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، فَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ الأَصْلَ الْحِلْدُ رَاللهُ عَدَا أَنْ عَلِمْنَا إِذْنَ رَبِّنَا بِذَلِكَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس:٩٥]؟.

قُلْنَا: بَلَى، لَكَنْ هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ؛ حَيْثُ كَانُوا يُحِلُّونَ مَا شَاؤُوا ويُحَرِّمُونَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١]؛ ولهَذَا قَالَ النَّاظِمُ:

«وَامْنَعِ.. عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ» (وامْنَعِ): فِعْلُ أَمْرٍ، (الشَّارِعِ) وَصْفٌ لَهُ سُبْحَانَهُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ ﴾ [الشورى: ١٣]، وقَوْلُهُ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، لَكِنِ العُلْمَاءُ رَحْهُمُ اللّهُ يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّارِعَ وَصْفٌ للهِ ولِرَسُولِهِ ﷺ يُشَرِّعُهُ، وَمَا شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ يُشَرِّعُ، وَمَا شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ يُشَرِّعُ، وَمَا شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ فَهُو شَرْعُ اللهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَامْنَعِ.. عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ»: يَعْنِي لَا تُجِزْ عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ،

فَلُوْ تَعَبَّدَ شَخْصٌ للهِ بِعِبَادَةٍ فَإِنَّنَا نَمْنَعُهُ حَتَّى يُقِيمَ دَلِيلًا عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهَا، ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (۱)، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ (۱)، ووَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ العِبَادَةَ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْهَا اللهُ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ (۱)، ووَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ العِبَادَةَ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْهَا اللهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ فَتَكُونُ مَرْدُودَةً، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا تَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بِعِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا اللهُ كَانَتِ العِبَادَةُ بَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ لَمْ تُشْرَعْ مِنْ أَصْلِهَا، أَوْ شُرِعَتْ عَلَى وَجُهِ آخَرَ، وأَثْبَتَ هُوَ لَهَا سَبَبًا غَيْرَ ثَابِتٍ شَرْعًا، فَإِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ.

وقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يُشَرِّعُونَ بِلَا إِذْنِهِ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ لَكُمْ مَنْ يُشَرِّعُونَ بِلَا إِذْنِهِ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَانًا فَهُمْ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ عَالَلَهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس:٥٩].

فهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ الحَظْرُ، إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ: أَنَّ العِبَادَةَ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى اللهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَسْلُكَ طَرِيقًا يُوَصِّلُ إِلَى اللهِ إِلَّا إِذَا كَانَ اللهُ قَدْ وَضَعَهُ لَنَا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَضَعْهُ فَلَا نَدْرِي أَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ». (٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨/١٧) من حديث عائشة رَحَالَتَهُ عَنهَا.

يُوَصِّلُنَا هَذَا الطَّرِيقُ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الوَاضِعُ لهَذَا الطَّرِيقِ الْمُوَصِّلِ إِلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ هُوَ اللهَ عَزَقِجَلً

إِذَنْ: فَيُوجَدُ دَلِيلٌ مِنَ الأَثَرِ، ودَلِيلٌ مِنَ النَّظَرِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ هُوَ الحَظْرُ، إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ العِبَادَةِ مَشْرُوعَةً فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ: فِي السَّبَبِ، والجِنْسِ، والقَدْرِ، والكَيْفِيَّةِ، والزَّمَانِ، والمَكَانِ.

#### أُوَّلًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي سَبَبِهَا:

فَمَنْ شَرَعَ عِبَادَةً لِسَبَبٍ لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّارِعُ سَبَبًا فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَأْذَنْ بَهَا.

ومِنْ ذَلِكَ مَا يُفْعَلُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنَ الاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فإنَّ الاحْتِفَالَ بِالمُوْلِدِ إِنَّمَا يَعْمِلُ عَلَيْهِ مَحَبَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنِ احْتَفَلَ بِهِ، أَوْ مُضَاهَاةُ النَّصَارَى الَّذِينَ يَحْتَفِلُونَ بِمَوْلِدِ المَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أَوْ لِأَسْبَابِ النَّصَارَى الَّذِينَ يَحْتَفِلُونَ بِمَوْلِدِ المَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أَوْ لِأَسْبَابِ أَخْرَى، لكنْ غَالِبُهُمْ إِنَّمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذِكْرَى وِلَادَتِهِ أَخْرَى، لكنْ غَالِبُهُمْ إِنَّمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُلَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ، وَلَا فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ، وَلَا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ، وَلَا فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ، وَلَا فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ، وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ مِنَ الهِجْرَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلَّى اللهُ التَّابِعِينَ، وَإِنَّمَ أُحْدِثَتْ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ مِنَ الهِجْرَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – حَذَّرَ مِنْ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ وَقَلَ اللهِ وَسَلَّم – حَذَّرَ مِنْ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ وَلَى اللَّهُ وَسَلَّم – حَذَّرَ مِنْ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَقَالَ: «إِنَّا كُمْ وَمُعَلَى اللهِ وَسَلَّم – حَذَّرَ مِنْ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ، فَقَالَ: «إِنْ الْمُعْرَاتِ الأَمُورِ وَلَى اللَّهُ وَسُلَة وَسَلَّم وَالْمُعُولِ اللَّهِ وَسَلَّم اللَّهُ وَسَلَّم اللَّه وَسَلَّم الْمُعْرِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »(١).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا لَا أَعْمِلُ ذَلِكَ إِلَّا مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فالجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْن:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ مِنْ عَلَامَةِ المَحَبَّةِ، وهُو أَصْدَقُ عَلَامَاتِهَا، أَنْ يَكُونَ المُحِبُّ مُتَّبِعًا لِمَنْ أَحَبَّهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُجِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحِيبَكُمُ الله ﴾ مُتَّبِعًا لِمَنْ أَحَبَّهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تَجُبُونَ اللّهَ فَاتَبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ أَنْ الله عمران: ٣١]، وَإِذَا كَانَ هَذَا أَصْدَقَ عَلَامَاتِ المَحَبَّةِ، فاتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَلِيهٍ فِي ذَلِكَ أَنْ لا يَأْتِي لَا يُقِيمَ هَذِهِ البِدْعَةَ وَلِأَنَّهَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ، وحَقِيقَةُ الاتِّبَاعِ أَنْ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ.

الوَجْهُ الثّانِي: أَنَّكَ لَسْتَ أَشَدَّ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ خُلَفَائِهِ وأَصْحَابِهِ، وَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِبَّ الرَّسُولَ ﷺ أَعْظَمَ مِمَّا يُحِبُّهُ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ وعِليٌّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِتَهُ عَنْمُ والتَّابِعِينَ، وهَوُّلَاءِ كُلُّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يُويِدُونَ أَنْ يُطَبِّقُوا حَقِيقَةَ المَحَبَّةِ تَمَامًا، وَهِيَ أَنْ يَتَبِعُوا الرَّسُولَ ﷺ فِي فِعْلِهِ وتَرْكِهِ، يُرِيدُونَ أَنْ يُطَبِّقُوا حَقِيقَةَ المَحَبَّةِ ثَمَامًا، وَهِيَ أَنْ يَتَبِعُوا الرَّسُولَ ﷺ فِي فِعْلِهِ وتَرْكِهِ، فَكَمَا أَنَّ فِعْلَ مَا قَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ مُنتَّةً، فَكَذَلِكَ تَرْكُ مَا تَرَكَهُ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ مُنتَّةً، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهُو بِدْعَةً، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَتَفَطَّنَ لَهَا، كُلُّنَا يَعْلَمُ أَنَّ وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهُو بِدْعَةً، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَتَفَطَّنَ لَهَا، كُلُّنَا يَعْلَمُ أَنَّ وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهُو بِدْعَةً، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَتَفَطَّنَ لَهَا، كُلُّنَا يَعْلَمُ أَنَّ التَّذَاءَ عَلَى اللهِ ورَسُولِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۲/۶–۱۲۷)، وأبو داود: كتاب السنَّة، باب في لزوم السنة، رقم (۲٦٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (۲۲۷)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢) من حديث العرباض بن سارية رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: «حسن صحيح».

وصحَّحه الحاكم.

فَإِذَا قَالَ المُبْتَدِعُ للاحْتِفَالِ بالمَوْلِدِ: أَنَا لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا مَمْنُوعًا، إِنَّمَا جَلَسْتُ لِصُنْعِ الطَّعَامِ للنَّاسِ وإطْعَامِهِمْ، وإطْعَامُ النَّاسِ دَائِرٌ بَيْنَ الإبَاحَةِ والاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ إِنِّي الطَّعَامِ للنَّاسِ وإطْعَامُ النَّاسِ دَائِرٌ بَيْنَ الإبَاحَةِ والاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ إِنِّي الطَّعَامِ للنَّاسِ وَإِطْعَامُ النَّاسِ دَائِرٌ بَيْنَ الإبَاحَةِ والاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ إِنِّي أَكُدَّثُ عَنْ سِيرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وأَتْلُو مِنَ القَصَائِدِ مَا فِيهِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ، أَكُدَّثُ عَنْ سِيرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وأَتْلُو مِنَ القَصَائِدِ مَا فِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ؟! أَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُصِلِّيُ إِلَّا يُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مُعْلَادِ الثَّنَاءِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ؟!

قُلْنَا: بَلَى؛ ولكنْ تَقْيِيدُ هَذِهِ الأُمُورِ بِزَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ هُو الَّذِي جَعَلَهَا بِدْعَةً، فأَنْتَ لَا تُقَيِّدُهَا بَهَذَا الزَّمَنِ، ونَقُولُ: صلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَكُلَّمَا أَكْثَرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَهُو خَيْرٌ لَكَ، أَثْنِ عَلَيْهِ بِهَا شِئْتَ مِنَ القَصَائِدِ بِشَرْطِ أَلَّا تَخْرُجَ إِلَى دَرَجَةِ الغُلُوّ، أَطْعِمِ الطَّعَامَ، لَا نَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، ولكنْ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ هُو الَّذِي يَجْعَلُهُ الغُلُوّ، أَطْعِمِ الطَّعَامَ، لَا نَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، ولكنْ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ هُو الَّذِي يَجْعَلُهُ بِدْعَةً، وَإِلَّا فَهَاتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ وَقْتُ لِلاحْتِفَالِ وإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. عَلَى أَنَّ الاحْتِفَالَ بِالمُولِدِ النَّبُويِّ يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ الأَغْلَاطِ، والغُلُوِّ المَنْهِيِّ مَنْ عَلَى أَنَّ الاحْتِفَالَ بِالمُولِدِ النَّبُويِّ يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ الأَغْلَاطِ، والغُلُوِّ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَلَا عَقْلُ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَارِيخِيًّا أَنَّ وِلَادَةَ النَّبِيِّ عَيَّا كَانَتْ فِي اليَوْمِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، والمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الحِسَابِ يَقُولُونَ: إِنَّ وِلادَتَهُ كَانَتْ فِي اليَوْمِ التَّاسِعِ ولَيْسَتْ فِي اليَوْمِ الثَّانِيَ عَشَرَ، وهَذَا مِمَّا يُوَهِّنُ القَوْلَ بِجَوَاذِ الاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةً.

ومِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيضًا: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ البَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَبِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُرُودِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ فِي ذَلِكَ، نَقُولُ: هَذِهِ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي

<sup>(</sup>١) يقال: شَنَّفَ الآذان بكلامه: أمتعها به، وشَنَّفَ كلامه: زَيَّنَهُ. انظر: المعجم الوسيط (شنف).

الشَّرْعِ أَنَّ دُخُولَ البَيْتِ سَبَبٌ لِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ.

رَجُلُ كُلَّمَا تَجَشَّأً قَالَ: الحَمْدُ للهِ. نَقُولُ: إِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ، نَعَمْ، لَوْ فُرِضَ أَنَّ الإِنْسَانَ حُبِسَ عَنِ التَّجَشُّؤِ، يَعْنِي: أُصِيبَ بِمَرَضٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّجَشُّؤِ، ثُمُّ زَالَ هَذَا المَرْضُ فَتَجَشَّأَ، فحينئذٍ يُشْرَعُ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ نِعْمَةٌ، وَإِذَا حَصَلَتِ النَّعْمَةُ فَاحْمَدِ اللهَ عَلَى ذَلِكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا لَا نَحْمَدُ اللهَ عَلَى هَذَا، أَلَيْسَ العُطَاسُ يُحْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ؟ فالجَوَابُ: بَلَى، لكنِ الحَمْدُ بَعْدَ العُطَاسِ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وهَذَا لَمْ تَرِدْ

رَجُلُ كُلَّمَا تَثَاءَبَ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نَقُولُ: إِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ. فإِنْ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ بِدْعَةً، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ» (١) ، وَقَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ ﴾ [فصلت:٣٦]؟! قُلْنَا: لَيْسَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ ﴾ [فصلت:٣٦]؟! قُلْنَا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّرْغِ أَنْ يَنْزُغَكَ لِتَعْمَلَ مَعْصِيَةً أَوْ تَدَعَ وَاجِبًا، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، أَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ نَزْغًا، ولكنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الكَسَلِ، والشَّيْطَانُ يُحِبُّ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ يَكُونَ كَسُلَانَ.

والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَكْظِمَ مَا اسْتَطَاعَ (٢)، فإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس (٣٢٨٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، رقم (٢٩٩٤/ ٥٦) من طرق عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. وتمامه: «فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

لَمْ يَسْتَطِعْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ<sup>(۱)</sup>، ولَمْ يَأْمُرْهُ بِأَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَهُنَا السَّبَبُ مَوْجُودٌ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ ولَمْ يَجْعَلْهُ سَبَبًا.

إِذَنْ: لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي سَبِيهَا.

ثَانِيًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي جِنْسِهَا:

فإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ الَّذِي شَرَعَهُ الشَّرْعُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ العِبَادَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوْقِيفِ<sup>(٢)</sup>.

فَلَوْ ضَحَّى شَخْصٌ بِفَرَسٍ تُسَاوِي قِيمَةَ النَّاقَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ الأُضْحِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ خَاصًّ؛ وَهِيَ الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، ولَيْسَ مِنْهَا الخَيْلُ، فَلَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِهَا.

لَوْ ضَحَّى بِدَجَاجَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يُشْرَعُ التَّضْحِيَةُ بِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ قَالَ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَذِهِ قُوْبَةُ صَدَقَةٍ، لَا قُوْبَةُ نُسُكٍ، كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الدَّجَاجَةِ خَاجَةً ؟»(٢) قُلْنَا: هَذِهِ قُوْبَةُ صَدَقَةٍ، لَا قُوْبَةُ نُسُكٍ، كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الدَّجَاجَةِ خَاجَةً اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُوالِمُو

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَتَّ بِبَعِيرٍ هَلْ تُجْزِئُ العَقِيقَةُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، رقم (٢٩٩٥/ ٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِيَّكُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق في شرح البيت الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يـوم الجمعـة، رقـم (١٠/٨٥٠) من حديث أبي هريرة رَضَاًللَّهُ عَنْهُ.

الجَوَابُ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا تُجْزِئُ العَقِيقَةُ بِبَعِيرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَيَّنَهَا مِنَ الغَنَمِ شَاةً، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: ثُجْزِئُ، لكنِ الشَّاةُ أَفْضُلُ، وَإِنَّمَا قَالُوا بالإجْزَاءِ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الإِبلِ يَصِحُّ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهِ فِي النَّسُكِ، فَهِيَ باعْتِبَارِ كَوْنِهَا نُسُكًا لِأَنَّ جِنْسَ الإِبلِ يَصِحُّ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهِ فِي النَّسُكِ، فَهِيَ باعْتِبَارِ كَوْنِهَا نُسُكًا تَكُونُ نَوْعًا مِنَ النُّسُكِ يَشْمَلُهَا اسْمُ تَكُونُ خِنْسًا، وبِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا إِبلًا وبَقَرًا وغَنَا تَكُونُ نَوْعًا مِنَ النُّسُكِ يَشْمَلُهَا اسْمُ الجِنْسِ.

والَّذِينَ قَالُوا بِالإِجْزَاءِ فِي العَقِيقَةِ يَقُولُونَ: إِنَّهَا لَا ثُجْزِئُ العَقِيقَةُ بِالبَعِيرِ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، بَيْنَهَا فِي الأُضْحِيَّةِ ثُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَإِذَا أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَعُقَّ بِإِبِلٍ فَعَنِ الغُلامِ بَعِيرَانِ، وَعَنِ الجُارِيَةِ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، هَذَا إِذَا قُلْنَا بِالإِجْزَاءِ، ومَعَ ذَلِكَ فالشَّاةُ أَفْضَلُ وَلَا شَكَّ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَتَرَدَّدُ فِي كَوْنِ البَعِيرِ يُجْزِئُ، وهَذَا مَذْهَبُ الجَنَابِلَةِ (۱).

#### ثَالِثًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي قَدْرِهَا:

لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي القَدْرِ، يَعْنِي: الكَمِّيَّةِ. ثُمَّ إِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فإِنْ كَانَ لَا يَنْفَصِلُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بَطَلَتْ، وإِنْ كَانَ يَنْفَصِلُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضِ لَمْ تَبْطُلْ، لكنْ يُنْهَى عَنِ الزَّائِدِ.

فمِثَالُ مَا لَا يَنْفَصِلُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ: لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، قُلْنَا: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ، إِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ رَكَعَ مَرَّتَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ سَجَدَ سُجُودًا واحِدًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْقُورٍ مَلَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ وَلَا اللَّهُ مُ عَالَفَ الشَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا السَّرْعَ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَلَاثًا قُلْنَا: لَا تَصِحُّ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْوَلْمُ اللَّهُ الْمَالَّالُ اللَّهُ الْمَالَّانُ اللَّالُةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْدَانِ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ فِي القَدْرِ، وَلَوْ صَلَّى الطَّهُ الْمُ اللَّهُ فَي القَدْرِ.

<sup>(</sup>١) شرح منتهي الإرادات للبهوي (٢/ ٦٢٥)

ومِثَالُ مَا يَنْفَصِلُ: لَوْ أَنَّهُ سَبَّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ أَرْبَعِينَ وَحَمِدَ أَرْبَعِينَ وكَبَّرَ أَرْبَعِينَ وكَبَّرَ وَمِثَالُ مَا يَنْفَصِلُ: لَوْ أَنَّهُ سَبَّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ أَرْبَعِينَ وَكُلَاتُ مَهُوَ مُبْتَدِعٌ، أَرْبَعِينَ قُلْنَا: هَذَا نِحِلافُ السُّنَّةِ لَا شَكَّ. وَإِذَا قَصَدَ التَّعَبُّدَ بَهَذَا العَدَدِ فَهُو مُبْتَدِعٌ، لَكَنْ مَا وَافَقَ العَدَدَ المَشْرُوعَ، ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ التَّسْبِيحُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُمْكِنُ انْفِصَالُ بَعْضِهِ عَنْ بَعْضِ.

يَعْنِي: لَا نَقُولُ: يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ التَّسْبِيحَةِ الأُولَى صِحَّةُ التَّسْبِيحِ إِلَى آخِرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ، لكنْ نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ شُرُوطُ الصِّحَّةِ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ زَادَ فِي التَّسْبِيحَاتِ والتَّهْلِيلَاتِ والتَّكْبِيرَاتِ الَّتِي بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: أَنَا لَمْ أَقْصِدِ العِبَادَةَ إِنَّهَا قَصَدْتُ زِيَادَةَ خَيْرٍ.

الجَوَابُ: أَنَّهُ يُثَابُ، لكِنْ لَا يُثَابُ ثَوَابَ الذِّكْرِ الْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ الْمُقَيَّدَ لَهُ خَاصِّيَّةٌ فَثَوَابُهُ أَكْثَرُ؛ ولهَذَا نَقُولُ: اقْطَعْ قِرَاءَةَ القُرْآنِ مِنْ أَجْلِ إِجَابَةِ الْمُؤذِّنِ؛ لِأَنَّ إِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ فِي وَقْتِهِ ذِكْرٌ مُقَيَّدٌ فيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ الْمُطْلَقَةِ.

رَابِعًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي كَيْفِيَّتِهَا:

لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ مُطَابِقَةً لِلشَّرْعِ فِي كَيْفِيَّتِهَا؛ لِأَنَّ الكَيْفِيَّةَ فِي الحَقِيقَةِ تَدْخُلُ فِي صُلْبِ العِبَادَةِ، فَإِنْ خَالَفَ فِي الكَيْفِيَّةِ لَمْ تَصِحَّ العِبَادَةُ وَلَوْ أَتَى بِأَجْزَائِهَا؛ فَلَوْ سَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ بَدَأَ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ الوَجْهِ فِي الوُضُوءِ فَلُو سَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ بَدَأَ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ الوَجْهِ فِي الوُضُوءِ لَمْ يَصِحَّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَلَوْ أَنَّهُ طَافَ حَوْلَ الكَعْبَةِ جَاعِلًا الكَعْبَةَ عَنْ يَمِينِهِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ، وَلَوْ رَكَعَ مَرَّتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ خَالَفَ الشَّرْعَ فِي الكَيْفِيَّةِ، باعْتِبَارِ الصَّلَاةِ كُلُّ ، وَخَالَفَ الشَّرْعَ فِي الكَيْفِيَّةِ، باعْتِبَارِ الصَّلَاةِ كُلُّ ، وَخَالَفَ الشَّرْعَ فِي العَدْرِ باعْتِبَارِ الرُّكُوعِ.

#### خَامِسًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً للشَّرْعِ فِي زَمَانِهَا:

فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ زَمَانِهَا الْمُحَدَّدِ، فإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَصِحَّ بالاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الوُجُوبِ لَمْ يُوجَدْ، وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ صَحَّتْ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْضَى، وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ صَحَّتْ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْضَى، وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَصِحَّ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيح، وقِيلَ: تَصِحُّ مَعَ الإثْمِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ زَالَتْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَزُلْ، فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ، لكنْ تَصِحُّ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ نَوَى العِبَادَةَ عَلَى نِيَّتَيْنِ: ثِمَّةَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الطَّلَاةِ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا.

وإنْ صَلَّى الظُّهْرِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَكِنْ لِعُذْرٍ كَنَوْمٍ ونِسْيَانٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١) يَعْنِى: وَلَوْ بَعْدَ الوَقْتِ.

وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ الوَقْتِ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ حِصَّةُ دَرْسٍ أَوْ عَمَلُ لَا يَنْقَضِي إِلَّا بَعْدَ الوَقْتِ، وصَمَّمَ أَنَّهُ لَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا بَعْدَ الوَقْتِ، وصَمَّمَ أَنَّهُ لَنْ يُصَلِّي إلَّا بَعْدَ الوَقْتِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ، وَلَوْ صَلَّى أَلْفَ مَرَّةً. والقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهَا تَصِحُّ مَعَ الإثم، ولكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مُحِلًّا بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذَكَرَها...، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤/ ٣١٥) من حديث أنس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

ومِثْلُ ذَلِكَ: لَوْ تَرَكَهَا تَكَاسُلًا، فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ لَوْ صَلَّاهَا بَعْدَ الوَقْتِ؛ لِأَنَّ التَّكَاسُلَ هُوَ العَمْدُ بِلَا فَرْقٍ، وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ أَنَّ التَّكَاسُلَ هُوَ العَمْدُ بِلَا فَرْقٍ، وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ أَنَّ التَّكَاسُلَ غَيْرُ العَمْدِ. وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهَا مَقْبُولَةٌ ثَجَرًّا فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَلَى تَرْكِهَا، لكنْ إِذَا قُلْنَا: لَا تُقْبَلُ، ويَرُدُّهَا اللهُ، فَفِي اليَوْمِ الثَّانِي يَخَافُ ويُصَلِّي.

فِي الزَّكَاةِ: لَوْ أَنَّهُ زَكَّى قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُخَاطِبَ بِهَا، فِإِنْ أَخَرَهَا عَنْ وَقْتِ الوُجُوبِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، مَثَلًا تَحِلُّ زَكَاتُهُ فِي شَهْرِ المُحَرَّمِ، فَأَخَرَهَا عَنْ شَهْرِ المُحَرَّمِ تَأْخِيرًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ، فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟

فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى حَقَّ الفُقَرَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَهَا عَنِ الوَقْتِ المُخَاطَبِ بِهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ وإِنْ أَخْرَجُوهَا عَنْهُ، لَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ أَنْ يَتُرُكَ هَذَا الرُّكُنَ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَام، وَلَا يَنْفَعُهُ قَضَاءُ أَهْلِهِ عَنْهُ.

نَعَمْ، لَوْ فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ عِنْدَهُ حِسَابَاتٌ كَثِيرَةٌ، وأَخَّرَ الزَّكَاةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُرَاجِعَ حِسَابَهُ. فَهُنَا نَقُول: إِنَّهُ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً، وشَيْئًا مِنَ العُذْرِ.

رَجُلُ أَوْتَرَ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ هَلْ يُجْزِئُهُ؟

الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُخَاطَبَ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُرًا»(')، وإِنَّ أَخَّرَ الوِتْرَ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَيضًا؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ العِبَادَةَ عَنْ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ شَرْعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد (٤٧٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٥١/ ١٥١) من حديث ابن عمر رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا.

### سَادِسًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي مَكَانِهَا:

لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي مَكَانِهَا، فَلَوِ اعْتَكَفَ الإِنْسَانُ فِي بَيْتِهِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ مَكَانَ الاعْتِكَافِ المَسَاجِدُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

ولَوْ طَافَ بِالبَيْتِ خَارِجَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَافِقِ الشَّرْعَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ الْمَكَانِ؛ إِذْ مِنْ شَرْطِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ سَاحَاتٌ يُمْكِنُهُ الطَّوَافُ ضِيقٌ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ مَا حَوْلَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ سَاحَاتٌ يُمْكِنُهُ الطَّوَافُ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَيَكُونُ مُحَالِفًا لِلشَّرْعِ فِي فَيهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَيَكُونُ مُحَالِفًا لِلشَّرْعِ فِي مَكَانِ العِبَادَةِ.

ولَوْ حَجَّ الإِنْسَانُ إِلَى المَدِينَةِ بَدَلًا عَنْ مَكَّةَ لَمْ يُجْزِئْهُ الحَجُّ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ فِي مَكَانِ العِبَادَةِ فَلَا تُجْزِئُهُ.

الْحُلَاصَةُ: أَنَّ العِبَادَاتِ تُمْنَعُ إِلَّا حَيْثُ أَذِنَ فِيهَا الشَّرْعُ، وبِنَاءً عَلَى هَذَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْع، ومَأْذُونًا فِيهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ فِي الأُمُورِ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَاتَانِ القَاعِدَتَانِ يُشْكِلُ عَلَيْهِمَا مَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّحُومِ التَّحْرِيمُ. والأَصْلَ فِي اللَّحُومِ التَّحْرِيمُ. الأَصْلَ فِي اللَّحُومِ التَّحْرِيمُ.

قُلْنَا: هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى القَاعِدَةِ، والعُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللّهُ لَا يُرِيدُونَ مُخَالَفَةَ هَذِهِ القَاعِدَةِ النَّاتِي ذَكَرْنَا، لكنْ قَصْدُهُمْ أَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الأَبْضَاعَ لِحِلِّهَا شُرُوطٌ، فَلَا نَسْتَحِلُّهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَعْرِفَ الشُّرُوطَ، فَإِذَا شَكَكْنَا مَثَلًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ هَلْ تَمَّ أَوْ لَا؟ فالأَصْلُ عَدَمُ النَّكَاحِ هَلْ تَمَّ أَوْ لَا؟ فالأَصْلُ عَدَمُ النَّكَامِ فَلَا يَحِلُّ، لكنْ لَوْ شَكَكْنَا هَلْ هَذِهِ المَرْأَةُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا أَوْ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ،

فَالْأَصْلُ الحَلُّ؛ لِأَنَّ اللهَ لَيَّا ذَكَـرَ الْمُحَرَّمَاتِ قَـالَ: ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء:٢٤]، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الأَصْلَ الحِلُّ.

ومِنْ ذَلِكَ: لَوْ شَكَكْنَا فِي عَدَدِ الرَّضَعَاتِ، وأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ رَضَاعًا لَمْ يُعْرَفْ عَدَدُهُ، فَهُنَا نَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ الحِلُّ.

كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي اللَّحْمِ: الأَصْلُ التَّحْرِيمُ، نَقُولُ: هَذَا إِذَا شَكَكْنَا فِي شَرْطِ الجِلِّ، مِثْلُ: أَنْ نَجِدَ كَمُّا مِنَ الإِبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ وشَكَكْنَا هَلْ ذُبِحَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الجِلِّ، مِثْلُ: أَنْ نَجِدَ كَمُّ إِمِنَ الإِبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ وشَكَكْنَا هَلْ ذُبِحَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَوْ لَا، فالأَصْلُ التَّحْرِيمُ، حَتَّى نَعْرِفَ شَرْطَ الحِلِّ، أَمَّا لَوْ وَجَدْنَا حَيَوانًا، وَلَا نَدْرِي هَلْ هُوَ حَلَالُ أَوْ حَرَامٌ فالأَصْلُ الحِلُّ.

وعَلَى هَذَا فَهَا اسْتَثْنَاهُ بَعْضُ العُلَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الأَبْضَاعِ واللَّحُومِ فِيهِ نَظَرٌ فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَثْنَوْهُ يَعْنِي: أَنَّ شَرْطَ الحِلِّ لَمْ يُوجَدْ، وهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى فِي البَيْعِ -الأَصْلُ فِي الأَعْيَانِ التَّحْرِيمُ- حَتَّى أَعْرِفَ أَنِّي مَلَكْتُ هَذِهِ السِّلْعَةَ مَثَلًا بِبَيْعِ، أَوْ بِإِجَارَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ.

لكنْ لِيُعْلَمْ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فَالأَصْلُ فِيهِ السَّلَامَةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى المَنْعِ، فَإِذَا جَاءَتْنَا لَحُومٌ مُذَكَّاةٌ مِنْ مُسْلِمِينَ، فَلَا يُحْتَاجُ أَنْ نَبْحَثَ هَلْ هِيَ عَلُوكَةٌ لِلذَّابِحِ أَوْ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ؟ وهَلِ الذَّابِحُ يُصَلِّي أَوْ لَا يُصَلِّي؟ كَذَلِكَ لَوْ جَاءَتْنَا مِنْ نَصَارَى لَا نَسْأَلُ كَيْفَ يَذْبَحُونَ؟ وهَلْ ذَبَحُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَوْ لَا؟ مَا دَامَ الفِعْلُ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَلَيْكَ إِنْسَانٌ شَيْئًا فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ مَالِكُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهُ مَالِكُهُ. فَالحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. مَسْأَلَةٌ: بَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّ الدَّجَاجَ الْمُسْتَوْرَدَ مِنَ الْخَارِجِ ذُبِحَ بِالصَّعْقِ أَوْ غَيْرِهِ كَالمَاءِ الْحَارِّ. فَهَا حُكْمُ أَكْلِهِ؟

الجَوَابُ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ الدَّجَاجَ الَّذِي فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ هُوَ مِمَّا جَرَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ، والأَصْلُ أَنَّ مَا وَرَدَ عَلَى المَمْلَكَةِ مُخْتَبَرٌ ومَعْرُوفٌ، وهَيْئَةُ كِبَارِ العُلَمَاءِ قَبْلَ سَنَتَيْنِ سَأَلُوا وَزِيرَ التِّجَارَةِ وأَنَاسًا مَسْؤُولِينَ عَنْ هَذَا الشَّيْء، فقَالُوا: كُلُّ شَيْءٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِيرَادِهِ إِلَّا بَعْدَ الاطِّلَاعِ عَلَيْهِ.

## ٢٤ فَإِنْ يَقَعْ فِي الْحُكْمِ شَكٌّ فَارْجِعِ لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِعِ

قَوْلُهُ: "إِنْ يَقَعْ»: فِي حُكْمِ الشَّيْءِ الحَادِثِ شَكَّ، هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ هُوَ مَشْرُوعٌ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ؟ فَارْجِعْ لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ العِبَادَاتِ هُوَ مَشْرُوعٌ أَوْ غَيْرُ العِبَادَاتِ فَالأَصْلُ المَنْعُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الإِذْنِ بِهِ، وإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ العِبَادَاتِ فَالأَصْلُ فَالأَصْلُ المَنْعُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى المَنْعِ، ثُمَّ نَتَبعُ هَذَا الأَصْلُ؛ ولهَذَا قَالَ: "ثُمَّ اتَّبعِ»: يَعْنِي: الخِلُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى المَنْعِ، ثُمَّ نَتَبعُ هَذَا الأَصْلُ؛ ولهَذَا قَالَ: "ثُمَّ اتَّبعِ»: يَعْنِي: بَعْنِي بَعْدَ أَنْ تَرْجِعَ لِلأَصْلِ تَتَبَعِ الأَصْلَ.

مِثَالُ ذَلِكَ: اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي عَادَةٍ مِنَ العَادَاتِ لَمْ يَأْتِ فِيهَا دَلِيلٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: جَائِزَةٌ. وَقَالَ الثَّانِي: غَيْرُ جَائِزَةٌ. إذَنْ وَقَعَ الشَّكُ، فنرَّجِعُ لِلأَصْلِ، والأَصْلُ فِي العَادَاتِ الحِلُّ؛ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي عُمُومٍ قَوْلِنَا: «وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلُّ».

فَنَقُولُ: هَذِهِ العَادَةُ حَلَالٌ، هَاتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا حَرَامٌ، فإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّهَا حَرَامٌ فَهِيَ حَلَالٌ؛ لِأَنْنَا عِنْدَ الشَّكِّ نَرْجِعُ لِلأَصْلِ، ونَتَّبعُ الأَصْلَ.

وَإِذَا تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي حِلِّ صَيْدٍ صَادَهُ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ حَرَامٌ. وَقَالَ الثَّانِي: هُوَ حَلَالٌ. ولَمْ نَجِدْ نَصًّا عَلَيْهِ بِالمَنْعِ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، رُجُوعًا إِلَى الأَصْلِ. وَلَوْ شَكَكْنَا فِي مُعَامَلَةٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ هَلْ هِيَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ؟ فَهِيَ حَلَالٌ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى المَنْع مِنْهَا.

وهَذَا الأَصْلُ يَنْفَعُ فِيهَا يَخْدُثُ مِنَ المُعَامَلَاتِ فِي هَذَا العَصْرِ، فَإِذَا شَكَكْتَ فِي مُعَامَلَةٍ هَلْ هِيَ حَلَالٌ، والَّذِي يَقُولُ: إِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ هُوَ المُطَالَبُ بالدَّلِيل، بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ العَظِيمَةِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي عِبَادَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذَا ذِكْرٌ طَيِّبٌ، وعَمَلٌ صَالِحٌ فَلْنُفْعَلْهُ، وَقَالَ آخَرُ: هَذَا بِدْعَةٌ، لَمْ يَفْعَلْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ فَلَا نَفْعَلُهُ، وَقَالَ آخَرُ: هَذَا بِدْعَةٌ، لَمْ يَفْعَلْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ فَلَا نَفْعَلُهُ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، فَالأَصْلُ مَا قَالَهُ الثَّانِي، ونَقُولُ لِلأَوَّلِ: هَاتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَلَواتِ فِي لَيْلَةِ مَشْرُوعٌ، ومِنْ ثَمَّ نَقْضِي عَلَى جَمِيعٍ حُجَجٍ أَهْلِ البِدَعِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَاتِ فِي لَيْلَةِ الرَّغَائِبِ –أَوَّلِ جُمُّعَةٍ مِنْ رَجَبٍ – وَفِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَفِي لَيْلَةِ مَا يُسَمَّى الرَّغَائِبِ –أَوَّلِ جُمُّعَةٍ مِنْ رَجَبٍ – وَفِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَفِي لَيْلَةٍ مَا يُسَمَّى الرَّغُولِ الرَّسُولِ ﷺ نَقُولُ: بِلَيْلَةِ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ، وَفِي لَيْلَةِ بَدْرٍ، وهَكَذَا فِي لَيْلَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ ﷺ نَقُولُ: هَا لَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الأَعْمَالِ الَّتِي تَقُومُونَ بَهَا تَعَبُّدًا اللهِ وتَعْظِيمًا لهُ. فإنْ المَّالُة البَدْلِيلِ قَبِلْنَاهُ، وعَلَى العَيْنِ والرَّأْسِ، وإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِدَلِيلٍ فَإِنَّ عَمَلَهُمْ مَرْدُودٌ هَذَا العَامِلُ عَلَيْهِمْ، وهُو ضَلَالُّهُ، وهُو ضَلَالُهُ، ويَكُونُ هَذَا العَامِلُ عَلَيْهِمْ، وهُو ضَلَالُةٌ، وهُو ضَلَالٌ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِمْ قَالَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (١)، ويَكُونُ هَذَا العَامِلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۲/۱۲۲)، وأبو داود: كتاب السنّة، باب في لزوم السنة، رقم (۲۲۷)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (۲۲۷)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢) من حديث العرباض بن سارية رَضَاً لِللّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «حسن صحيح». وصحَّحه الحاكم.

المُتَعَبِّدُ للهِ بِمَا لَمْ يَشْرَعْ إِلَى الإثْمِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ إِلَى الإثْمِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ أَلَى الإَثْمِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَامَةِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَفْعَلُ هَذَا الشَّيْءَ تَأْوِيلًا لَا عِنَادًا، لكِنْ إِذَا بُيِّنَ لَهُ الحَقُ، وعَادَ وأَصَرَّ عَلَى بِدْعَتِهِ، فَهُو آثِمٌ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيَّالًا حَذَرَ تَحْذِيرًا بَالِغًا مِنَ المُحْدَثَاتِ فِي الدِّينِ، حَتَّى كَانَ عَيَّا يُعْلِنُ ذَلِكَ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ جُمُّعَةٍ، يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: اللَّهُ حُدَثَاتِ فِي الدِّينِ، حَتَّى كَانَ عَيَّ يُعْلِنُ ذَلِكَ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ جُمُّعَةٍ، يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ المَدْيِ هَذِي مُكَلِّ خُعْرَا الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ فُطْبَةً بِدْعَةٌ ﴾ (أَكُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ﴾ (أُنْ .

وهَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَجْعَلَ هَذِهِ القَاعِدَةَ قَاعِدَةً فِي المَنْهَجِ والسُّلُوكِ، وأنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ فِي مَنْهَجِهِ الحَيَاتِيِّ أَنْ يَرْجِعَ لهَذَا الأَصْلِ؛ حَتَّى لَا تَرِدَ عَلَيْهِ الشُّكُوكُ الكَثِيرَةُ الَّتِي رُبَّمَا تُشَكِّكُهُ حَتَّى فِي أَهْلِهِ؟

الجَوَابُ: يُمْكِنُ ذَلِكَ؛ فَنَقُولُ لِلإِنْسَانِ: الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَلَا تُتْعِبْ نَفْسَكَ بِالوَسَاوِسِ، فَقَدْ يَعْرِضُ الشَّيْطَانُ لِلشَّخْصِ حَتَّى يُشَكِّكَهُ فِي أَهْلِهِ، فَنَقُولُ: الأَصْلُ السَّلَامَةُ، أَعْرِضْ عَنْ هَذَا نِهَائِيًّا. وَقَدْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ لِلشَّخْصِ أَهْلِهِ، فَنَقُولُ لَهُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، الأَصْلُ أَنَّهُ لَيْسَ يُشَكِّكُهُ فِي أُمُورٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ عَرَّفَهَلَ، فَنَقُولُ لَهُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، الأَصْلُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَكَ شَكِّهُ فِي أُمُورٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ عَرَّفَهَلَ، فَنَقُولُ لَهُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، الأَصْلُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَكَ قَدْحُ فِي اللهِ، أَلَسْتَ تَتَوَضَّأُ للهِ وتُصَلِّي للهِ، وتَتَصَدَّقُ للهِ، وتَصَدِّقُ اللهِ عَزَوجَلَ وتَعُرَفَ وَسَاوِسُ فِيهَا مَشَقَّةٌ عَلَيْكَ مِنْ أَجْلِ اللهِ عَزَوجَلَ وَسَاوِسُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ اللهِ؟!! لِأَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ وَسَاوِسُ وَسَاوِسُ وَسَاوِسُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ اللهِ؟!! لِأَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ وَسَاوِسُ فَي اللهِ عَنَامَ فَي بِذَاتِ اللهِ؟!! لِأَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ وَسَاوِسُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ اللهِ؟!! لِلْأَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ وَسَاوِسُ فَيها مَشَوَّةٌ عَلَيْكُ لَا يَعْمَلُ هَذِهِ الأَعْمَالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧/ ٤٣) من حديث جابر ابن عبد الله رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وأَنَّكَ مُؤْمِنٌ مُقِرُّ، وأَنَّ هَذِهِ وَسَاوِسُ مِنَ الشَّيْطَانِ بِمَنْزِلَةِ السِّهَامِ، يَرْمِي بِهَا الفَرِيسَةَ، لكنْ إِذَا كَانَتِ الفَرِيسَةُ قَوِيَّةً نَجَتْ مِنْ سِهَامِهِ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّنَا عِنْدَ الشَّكِّ فِي الأُمُورِ نَرْجِعُ إِلَى أُصُولِهَا؟

الجَوَابُ: الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ فَرْدِيَّةٌ وَقَعَتْ فِي قَضِيَّةِ طَهَارَةٍ، لكنْ صَارَتْ مِيزَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَهِيَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ شُكِيَ إِلَيْهِ: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ -الشَّيْءَ يَعْنِي: النَّاقِضَ لِلوُضُوءِ كَالرِّيحِ- فَقَالَ ﷺ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ -الشَّيْءَ يَعْنِي: النَّاقِضَ لِلوُضُوءِ كَالرِّيحِ- فَقَالَ ﷺ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (۱).

والحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى فَرْدٍ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي العِبَادَاتِ والمُعَامَلَاتِ والأَنْكِحَةِ والطَّلَاقِ فَاعِرْ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ شَكَّ الإِنْسَانُ فِي الطَّلَاقِ هَلْ وَقَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ ؟ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: الوَرَعُ الْتِزَامُ الطَّلَاقِ، لكنْ نَقُولُ: هَذَا قَوْلُ ضَعِيفٌ، بَلِ الوَرَعُ عَدَمُ الْتِزَامِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ العِصْمَةِ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ الوَرَعُ الْتِزَامُ الطَّلَاقِ لَا يَرْجُلِ ثَانٍ بِدُونِ يَقِينِ الحلِّ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ النَّاظِمِ:

# فَإِنْ يَقَعْ فِي الْحُكْمِ شَكٌّ فَارْجِعِ لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِعِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر (١٧٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلِّي بطهارته تلك، رقم (٣٦١/ ٩٨) من حديث عبد الله بن زيد رَضِّوَلَيْكَهُءَنهُ.

قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخَصْ اللَّهُ الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (۱) بِلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا: إِنْ يَقَعْ فِي الحُكْمِ شَكَّ. أَنَّنَا إِذَا شَكَكْنَا هَلْ هَذِهِ عِبَادَةٌ مَشْرُوعَةٌ أَوْ لَا، فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَجَنَّبَهَا، وإِنْ طَابَتْ نُفُوسُنَا بِهَا، أَوْ رَكَنَتْ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ عَلَيْنَا أَنْ نَتَجَنَّبَهَا، وإِنْ طَابَتْ نُفُوسُنَا بِهَا، أَوْ رَكَنَتْ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ الحَظْرُ، وأَمَّا فِي المُعَامَلَاتِ فَالأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ، فَإِذَا شَكَكْنَا هَلْ هَذِهِ المُعَامَلَةُ حَلَالُ الْعَرامِ الحَظْرُ، وأَمَّا فِي الْمُعَامِلَة عَلَا أَنْ الْعَامِلُةِ وَلَا شَكَكْنَا فِي هَذَا الحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مِنَ الحَلَالِ أَوِ الحَرَامِ فَنَا خُذُ بِالحِلِّ، وَإِذَا شَكَكْنَا فِي هَذَا الْحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مِنَ الْحَلَالِ أَوِ الحَرَامِ فَنَا خُذُهُ بِالحِلِّ، وَإِذَا شَكَكْنَا فِي هَذَا الْحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مِنَ الْحَلَالِ أَوِ الحَرَامِ فَنَا خُذُهُ بِالحِلِّ، وَإِذَا شَكَكْنَا فِي هَذَا الْحَيَوَانِ هَلْ هُو مِنَ الْحَلَالِ أَو الحَرَامِ فَنَا خُذُهُ بِالحِلِّ، لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ؛ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ هُو اللّهِ وَالْمَرُونِ حَمْلُ فَلَا الْمَعْمَالُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلَالِهُ مَا لَذِي كُلُكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا كَانَ وَالْمَالِ الْعَلَى الْمُنَاقِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَا اللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِلُ وَلَالَالِ الْمُعْمَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْوَالْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ اللللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ وَالْمُؤْمُ الللّهُ وَالْمُؤْمُ اللللْهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللْهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللْهُ اللللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

فَهَذَا أَصْلُ عَظِيمٌ، يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الأَرْضِ حِلُّ لَنَا، فَإِذَا شَكَكْنَا هَلْ هَذَا مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ أَوْ لَا، رَجَعْنَا لِلأَصْلِ وهُوَ الحِلُّ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ قَرَائِنُ تُرَجِّحُ أَنَّهُ مِنَ الْمُشْتَجِهَاتِ، ونَقُولُ: إِنَّ مِنَ التَّقْوَى تَرْكَ المُشْتَجِهَاتِ، والمُحْتِيَاطَ فِي الحُّكْم.

مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ لَهَا طِفْلٌ مُعَوَّقٌ، وَكَانَ مَوْلُودًا عَلَى هَذَا الوَضْعِ، وكَانَتْ تَرْعَاهُ هِي وَأَبْنَاؤُهَا الكِبَارُ، وَفِي يَوْمٍ وَجَدَتْ أَنَّ الطِّفْلَ قَدْ مَاتَ، وَهِي لَا تَعْرِفُ فِي هَذَا اليَوْمِ هَلْ وَضَعَتِ الحَلِيبَ لَهَذَا الطِّفْلِ أَوْ لَا، وَلَا تَعْرِفُ هَلْ إِخْوَتُهُ أَرْضَعُوهُ أَمْ لَمْ يُرْضِعُوهُ، وَقَدْ رَأَتُهُ مَيِّتًا فَهَاذَا عَلَيْهَا، عِلْمًا بِأَنَّهَا قَدْ وَجَدَتِ الحَلِيبَ الَّذِي وَضَعَتْهُ فِي الثَّلَاجَة؟

نَقُولُ: هَذِهِ المَرْأَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ومِثْلُ هَذِهِ الحَالِ يَقَعُ كَثِيرًا، فَيَشْتَبِهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٠٧/١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

بَعْضِ النَّاسِ، تَجِدُ المَرْأَةُ طِفْلَهَا مَيَّتًا عَلَى الفِرَاشِ، وَلَا تَدْرِي هَلِ انْقَلَبَ عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَنَحْنُ نَقُولُ قَاعِدَةً مُفِيدَةً: إِذَا حَصَلَ الشَّكُ هَلْ كَانَ القَتْلُ بِسَبَبٍ مِنَ الأُمُّ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّاسِ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ اللهِ عَنَّقِجَلً - فَإِنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مِنَ النَّامِ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ اللهِ عَنَّقِجَلً - فَإِنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الأُمِّ، وَلَا عَلَى غَيْرِهَا مَعَ الشَّكُ؛ لِأَنْنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ نُوجِبَ عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا لَا كَفَّارَةً وَلا دِيَةً إلَّا إِذَا عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ حَصَلَ القَتْلُ بِسَبَبِ تَعَدِّ مِنْهُ أَوْ تَفْرِيطٍ، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ لِهَذِهِ اللهَ إِذَا عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ حَصَلَ القَتْلُ بِسَبَبِ تَعَدِّ مِنْهُ أَوْ تَفْرِيطٍ، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ لِهَذِهِ اللهَ إِذَا عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ حَصَلَ القَتْلُ بِسَبَبِ تَعَدِّ مِنْهُ أَوْ تَفْرِيطٍ، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ لِهَذِهِ المَرْأَةِ: لَا شَيْءَ عَلَيْكِ، لَا إِثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَلَا دِيَةً

### ٢٥ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْأَمْرَ والنَّهْيَ حُتِمْ إِلَّا إِذَا النَّـدْبُ أَوِ الكُـرْهُ عُلِـمْ

قَوْلُهُ: «الأَصْلُ أَنَّ الأَمْرَ»: أَيْ: أَمْرَ اللهِ ورَسُولِهِ، (والنَّهْيَ): أَيْ نَهْيَ اللهِ وَرَسُولِهِ، (والنَّهْيَ لَازِمُ النَّهْيَ لَازِمُ النَّهْيَ لَازِمُ النَّهْيَ لَازِمُ النَّهْيَ لَازِمُ النَّهْيَ النَّمْ اللهِ لَازِمُ الفِعْلِ، والنَّهْيَ التَّحْرِيمُ، إلَّا إِذَا وهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ، والأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، إلَّا إِذَا وهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ اللَّمْرَ لِلنَّدْبِ أَوْ أَنَّ النَّهْيَ لِلكَرَاهَةِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ القَرَائِنِ؛ وَلَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلنَّدْبِ أَوْ أَنَّ النَّهْيَ لِلكَرَاهَةِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ القَرَائِنِ؛ ولهَذَا قَالَ: «إِلَّا إِذَا النَّدْبُ أَوِ الكُرْهُ عُلِمْ» وهَذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ قَوَاعِدِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَهِنِي عَلَى فَرْعَيْنِ:

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ، والأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ.

وقَدِ اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّونَ: هَلِ الأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ أَوِ النَّدْبَ؟ وَفِي النَّهْيِ: هَلْ يَقْتَضِي الوُجُوبَ النَّمْرِ فُ الأَمْرَ عَنِ الوُجُوبِ هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوِ الكَرَاهَةَ؟ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إِلَى النَّهْيُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنِ النَّدْبِ إِلَى الإِباحَةِ أَيضًا، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنِ النَّدْبِ إِلَى الإِباحَةِ أَيضًا، فكلامُنَا فِي الأَمْرِ المُجَرَّدِ، وَالنَّهْيِ المُجَرَّدِ. والنَّهْيِ المُجَرَّدِ.

القَوْلُ الأَوَّلُ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴾ [النور: ٣٦]، فَحَذَّرَ اللهُ تَعَالَى المُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ إِحْدَى هَاتَيْنِ العُقُوبَتَيْنِ: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تَعَالَى المُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ إِحْدَى هَاتَيْنِ العُقُوبَتِيْنِ: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَقَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ﴾: اللامُ هُنَا لِلأَمْرِ، والمُرَادُ بِهَا التَّهْدِيدُ. (يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ وطَاعَتِهِ. (يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ وطَاعَتِهِ.

ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ الفِعْلَ هُنَا مُضَمَّنُ مَعْنَى الخُرُوجِ. وكَلِمَةُ (أَمْرِهِ): عَامَّةٌ؛ لِأَنَّهَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَتَعُمُّ جَمِيعَ أَوَامِرِهِ، أَيْ: أَنَّ الإِنْسَانَ مُهَدَّدٌ بِأَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُ العَذَابُ الأَلِيمُ إِذَا خَالَفَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ الفِتْنَةُ الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ ﷺ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ (١).

والفِتْنَةُ فِي الحَقِيقَةِ أَعَمُّ مِمَّا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحَمَهُٱللَّهُ، لكنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ذَكَرَ أَعْلَاهَا وأَطَمَّهَا وأَعْظَمَهَا وهُوَ الشِّرْكُ، وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ الفِتْنَةُ دُونَ الشِّرْكِ، قَدْ يَحْصُلُ لِلإِنْسَانِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَنَّهَجَلَ، ويُغْفِلُ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ، وهَذِهِ فِتْنَةٌ.

وهَذِهِ العُقُوبَةُ شَدِيدَةٌ، أَعْنِي: عُقُوبَةَ الشِّرْكِ والمَعَاصِي، فَهِيَ فِي الحَقِيقَةِ لَمِنْ كَانَ عَاقِلًا أَشَدُّ مِنَ العُقُوبَةِ الحِسِّيَّةِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ العُقُوبَةَ تُؤدِّي إِلَى خَسَارَةِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ أَنَّهَ يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ اللهُ يَا لَكُ يُوبِهِمُ مِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَلَا خَرَةِ، يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ أَنَهَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَلَا يَا اللهُ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

أمَّا العَذَابُ الأَلِيمُ: فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَذَابٌ مُؤْلِمٌ إِمَّا فِي الدُّنْيَا، وإمَّا فِي الآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ٢٦٠)

الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لِمَّا أَمْرَ أَصْحَابَهُ فِي عَزْوَةِ الحُدَيْبِيةِ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَجَلُّوا، تَوَقَّفُوا، رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١)، لَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَوَقَّفُوا عِصْيَانًا، ولَكِنَّهُمْ تَوَقَّفُوا انْتِظَارًا لِأَمْرٍ يَشْكُ الْمَائِمُ النَّبِي عَلَيْ أَحْيَانًا يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يُرَاجَعُ فِيهِ، لِأَمْرٍ اللَّمْرِ اللَّمْرِ اللَّمْرُ اللَّمْرُ اللَّهَ اللَّمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ ا

فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- مُغْضَبًا، وكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ دُهَاةِ النِّسَاءِ، عَاقِلَةً حَكِيمَةً، فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ فَأَخْبَرَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَثْرِيدُ أَنْ يَحْلِقُوا؟ قَالَ: «نَعَمْ» فقَالَتِ: اخْرُجْ، وادْعُ الحَلَّاقَ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ. فَفَعَلَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَدْ حَلَقَ كَادَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يَتَدَافَعُونَ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد...، رقم (٢٧٣١) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَجَوَلَيْنَهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب تكسر الدنان التي فيها الخمر...، رقم (٢٤٧٧)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٢١٨٠٢/ ٣٣) من حديث سلمة بن الأكوع رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ.

الحَلَّاقِ<sup>(۱)</sup>؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وشَاهَدُوهُ يَفْعَلُ، فَعَلِمُوا أَنَّ النَّسْخَ الآنَ غَيْرُ مُمْكِن.

فهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلوُّجُوبِ، وَإِلَّا لَمَا غَضِبَ الرَّسُولُ عَلَيْ.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: مَا حَصَلَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فإنَّ الرَّسُولَ ﷺ والأَغْنِيَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ سَاقُوا الهَدْيَ مِنَ المَدِينَةِ؛ تَعْظِيمًا لِشَعَائِرِ اللهِ، وَفِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً (٢)؛ لِيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا، ولكنِ الصَّحَابَةُ لَمْ يَرَوْا مِنْهُ عَرْبَهُ. فَاسْتَمَرُّوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ.

وليًّا وَصَلَ مَكَّة وَطَافَ وَسَعَى أَمَرَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ - يَعْنِي: لَبَّيْنَا بِالحَجِّ -؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، ولَوْلا أَنِي سُقْتُ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ»، وغَضِبَ حَتَّى أَوْرَدُوا عَلَيْهِ مَسْأَلَةً يَسْتَحْيَى مِنْهَا، كُلُّ اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ»، وغَضِبَ حَتَّى أَوْرَدُوا عَلَيْهِ مَسْأَلَةً يَسْتَحْيَى مِنْهَا، كُلُّ اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ اللهِ إِنَّهُ إِذَا حَلَّى اللهِ! أَيُخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى مِنْى وذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِياً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل وفيه: «حتى كان يقتل بعضهم بعضًا غمَّا». انظر الحديث (ص:١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ آلْحَجُ أَشَهُرٌ مَّمْلُومَتُ ﴾ الآية (١٥٦٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...، رقم (١٢١/ ١٢١) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا. (٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، رقم (٧٢٣٠)، وكتاب الاعتصام بالسنَّة، باب نهى النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته...، رقم

إِذَنْ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَدِلَّةٍ: وَاحِدٌ مِنَ القُرْآنِ، واثْنَانِ مِنَ السُّنَّةِ، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ الوُجُوبُ.

فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ الأَصْلِ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» (١)، فالأَمْرُ بِالاجْتِنَابِ لِلوُجُوبِ، وَإِذَا وَجَبَ الاجْتِنَابُ صَارَ الفِعْلُ مُحَرَّمًا.

ويُمْكِنُ أَنْ نَسْتَدِلَ أَيضًا مِنْ بَابِ القِيَاسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَ مَنْهُ فَأَنَهُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧]، فهذِهِ الآيَةُ فِي الفَيْءِ، وهُوَ عَطَاءُ المَالِ، فَهَا سِوَاهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وعَلَى هَذَا نَقُولُ: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ أَنَّهُمَا مَحْتُومَانِ، الأَمْرُ وَاجِبُ الفِعْلِ؛ والنَّهْيُ وَاجِبُ النَّهْيُ وَاجِبُ النَّهْيُ وَاجِبُ التَّرْكِ إِلَّا بِدَلِيلِ.

وقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ وهُوَ القَوْلُ الثَّانِي: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ عَدَمُ الحَتْمِ، وأنَّ المَّامُورَ بِهِ فِعْلُهُ أَفْضَلُ، والمَنْهِيَّ عَنْهُ تَرْكُهُ أَفْضَلُ.

وعَلَّلُوا قَوْلَهُمْ هَذَا بِأَنَّ الأَمْرَ بِهِ يَقْتَضِي طَلَبَ فِعْلِهِ، والنَّهْيَ عَنْهُ يَقْتَضِي طَلَبَ تَرْكِهِ، والأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِيهَا لَوْ تَرَكَ المَأْمُورَ أَوْ فَعَلَ المَحْظُورَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُؤَثِّمَهُ أَوْ نَشْغَلَ ذِمَّتَهُ بِأَمْرِ مَشْكُوكٍ فِيهِ.

 <sup>(</sup>٧٣٦٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...، رقم (١٢١٣/١٣٦، ١٣٨ وَجَالَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

لكنْ هَذَا التَّعْلِيلُ مُعَارَضٌ بالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الَّتِي سُقْنَاهَا فِي أَنَّ الأَمْرَ وَاجِبُ الفِعْل وأنَّ النَّهْيَ وَاجِبُ التَّرْكِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الأَصْلُ (أَنَّ الأَمْرَ لِلوُجُوبِ والنَّهْيَ لِلتَّحْرِيم مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ) يُنتَقَضُ بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّهَا للاسْتِحْبَابِ، وَهِيَ أَوَامِرُ ونَوَاهٍ، فقَالُوا فِي النَّوَاهِي: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وقَالُوا فِي الأَوَامِرِ: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ. فَمَا الجَوَابُ؟ قُلْنَا: الجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ نَأْخُذَ بِالأَصْلِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ هَذَا

ثَانِيًا: أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ سَلَكَ مَسْلَكًا جَيِّدًا، وهُوَ:

القَوْلُ الثَّالِثُ فِي المَسْأَلَةِ: إنَّ الأَوَامِرَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَوَامِرَ تَعَبُّدِيَّةٍ، وأَوَامِرَ تَأْدِيبِيَّةٍ، يَعْنِي: مِنْ بَابِ الآدابِ ومَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.

فَهَا قُصِدَ بِهِ التَّعَبُّدُ فالأَمْرُ فِيهَا لِلوُّجُوبِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِهَا وَرَضِيَهَا لِنَفْسِهِ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِهَا، فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَقُومَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتْ أَمْرًا، وأَنْ نَتْرُكَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ نَهْيًا.

أُمَّا إِذَا كَانَتْ مِنْ بَابِ الآدَابِ ومَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ولَيْسَ هُنَاكَ عَلَاقَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فإنَّ الأَمْرَ فِيهَا يَكُونُ للاسْتِحْبَابِ والنَّهْيَ فِيهَا لِلكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيم، إلَّا إِذَا وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الوُّجُوبِ فَهُوَ لِلوُّجُوبِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ العِبَادَةِ وبَيْنَ الأَدَب.

وهَذَا القَوْلُ أَضْبَطُ مِنَ القَوْلَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ السَّابِقَيْنِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّكَ إِذَا تَتَبَّعْتَ كَثِيرًا مِنَ الأَوَامِرِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالآدَابِ والأَخْلَاقِ وَجَدْتَهَا للاسْتِحْبَابِ والنَّدْبِ لَا لِلوُجُوبِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ كَثِيرًا مِنَ النَّوَاهِي فِي الأَخْلَاقِ والآدَابِ وَجَدْتَهَا لِلكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيم.

وهَذِهِ طَرِيقَةٌ جَيِّدَةٌ، ويَتَخَلَّصُ بِهَا الإنْسَانُ مِنْ إِيرَادَاتٍ كَثِيرَةٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَيَّةِ: «إِذَا لَبِسْتُمْ فَابْدَؤُوا بِالْيَمِينِ»(۱)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا خَلَعْتُمْ فَابْدَؤُوا بِالنَّمِينِ» (أَمْرُ لِلوُجُوبِ، فَيَجِبُ عَلَى «إِذَا خَلَعْتُمْ فَابْدَؤُوا بِالشِّمَالِ»(۱)، فَهَلْ نَقُولُ: هَذَا الأَمْرُ لِلوُجُوبِ، فَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا لَبِسَ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّمَالِ؟

الجَوَابُ: لَا، ولكنْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّادُّبِ، فَهَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، وَمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الوَّجُوبِ، مَا لَمْ يُوجَدْ قَرِينَةٌ فِي المَوْضِعَيْنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ للاسْتِحْبَابِ فِي مَسْأَلَةِ التَّادُّبِ.

مِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لِلوُجُوبِ وهُوَ مِنْ بَابِ الأَدَبِ: الأَكْلُ بِاليَمِينِ، هُوَ مِنْ آدَابِ الأَكْلِ بِلَا شَكِّ، لكنِ الأَمْرُ بِهِ لِلوُجُوبِ، والنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِوُجُودِ هُوَ مِنْ آدَابِ الأَكْلِ بِلَا شَكْ، لكنِ الأَمْرُ بِهِ لِلوُجُوبِ، والنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِوُجُودِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَهِي قَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في النعال، رقم (١٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، رقم (٥٨٥٥)، واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال...، رقم (٢٠٩٧) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٢٠٢٠/ ١٠٥) من حديث ابن عمر رَهَوَاللَّهُءَنْهُا.

ونَحْنُ مَنْهِيُّونَ عَنِ اتِّبَاعِ خُطُّوَاتِ الشَّيْطَانِ ومُوَافَقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَدُوُّ لَنَا والعَدُّوُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لَكَ، فَلَيْسَ مِنَ العَقْلِ وَلَا مِنَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ عَدُوُّكَ إِمَامًا لَكَ.

وهَلِ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا حِينَ قَضَاءِ الحَاجَةِ مِنْ بَابِ الآدَابِ أَمْ مِنْ بَابِ العِبَادَاتِ؟

الجَوَابُ: مِنْ بَابِ العِبَادَاتِ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ تَعْظِيمُ الكَعْبَةِ، فَيَكُونُ النَّهْيُ هُنَا لِلتَّحْرِيم كَمَا هُوَ الأَصْلُ.

ومِنَ القَرَائِنِ الَّتِي تَصْرِفُ الأَمْرَ فِي الآدَابِ مِنَ الاسْتِحْبَابِ إِلَى الوُجُوبِ، والنَّهْيَ مِنَ الكَرَاهَةِ إِلَى التَّحْرِيمِ: مَا لَوْ تَضَمَّنَ إِيذَاءً لِلمُسْلِمِ أَوْ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ وَاجِبًا فِي الأَمْرِ، حَرَامًا فِي النَّهْيِ، مِنْ أَجْلِ العَارِضِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَقَوْلُهُ يَكُونُ وَاجِبًا فِي الأَمْرِ، حَرَامًا فِي النَّهْيِ، مِنْ أَجْلِ العَارِضِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات:١٢]، لا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: النَّهْيُ فِيهِ لِلكَرَاهَةِ، بَلْ هَذَا لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَذِيَّةً لِلغَيْرِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ

وهَذَا القَوْلُ -أي: القَوْلُ الثَّالِثُ فِي المَسْأَلَةِ - إِذَا تَأَمَّلْتَهُ وَجَدْتَ فِيهِ قُوَّةً حَتَّى إِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ الأَمْرَ إِذَا كَانَ المَقْصُودُ مِنْهُ الإِكْرَامَ، فإنَّ مُحَالَفَتَهُ تَأَدُّبًا لَا تُعَدُّ مَعْصِيَةً، وَلَا يَأْثُمُ الإِنْسَانُ بِهَا. واسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالَكُ عَنْهُ حِينَ خَلَّفَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَدْ ذَهَبَ لِيُصْلِحَ حِينَ خَلَّفَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَدْ ذَهَبَ لِيُصْلِحَ لِيَصْلِحَ فَي خَلَّفَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَدْ ذَهَبَ لِيُصْلِحَ

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام رَحِمَهُاللَّهُ: «فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام، لا أمر إلزام، فتأخر تأدبًا معه، لا معصية لأمره» اه منهاج السنَّة النبوية (٨/ ٥٧٧).

بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فَا فَلَمَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ لَهُ: النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ لَهُ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: مَا كَانَ لا بْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ (۱).

وهَذَا مِنَ الفَرَائِنِ الَّتِي ثُحَوِّلُ الأَمْرَ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى الاسْتِحْبَابِ، لكنْ هَلِ الأَوْلَى الأَدْبُ أَوِ الامْتِثَالُ؟

الظَّاهِرُ أَنَّ الامْتِثَالَ أَوْلَى، لكنْ لِقُوَّةِ تَعْظِيمِ أَبِي بَكْرٍ لِلرَّسُولِ ﷺ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَوَ النَّسْخَالِ، كَيْفَ يُصَلِّي الرَّسُولُ النَّهُ لَوِ اسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ بِالوَسَاوِسِ والانْشِغَالِ، كَيْفَ يُصَلِّي الرَّسُولُ النَّهُ وَرَاءَهُ مَأْمُومًا بِهِ، فَرَأَى أَنَّ تَأْخُرَهُ خَيْرٌ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ، لَا مُجَرَّدُ إِكْرَامًا وإِقَامًا لِلصَّلَاةِ. إِكْرَامًا وإِقَامًا لِلصَّلَاةِ.

لكنْ لَوْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ أَدَبًا عَادِيًّا، فَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الامْتِثَالَ خَيْرٌ مِنَ الأَدَب.

### إِذَنِ الأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ:

الأَوَّلُ: إِنَّ الأَمْرَ لِلوُّجُوبِ، والنَّهْيَ لِلتَّحْرِيم مُطْلَقًا.

الثَّانِي: إِنَّ الأَمْرَ لِلاسْتِحْبَابِ، والنَّهْيَ لِلكَرَاهَةِ مُطْلَقًا.

الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا كَانَ لِلتَّعَبُّدِ، وَمَا كَانَ لِلتَّأَدُّبِ فَالأَوَّلُ: الأَمْرُ فِيهِ لِلنَّذِبِ، وَالنَّهْيُ لِلكَرَاهَةِ. لِلوُجُوبِ، والنَّهْيُ لِلكَرَاهَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاعة والإمامة، باب من دخل ليؤمَّ الناس فجاء الإمام...، رقم (٦٨٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجهاعة من يصلي بهم...، رقم (٢٤٢١) من حديث سهل ابن سعد رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الفَرْعُ الثَّانِي: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ الفَوْرِيَّةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ لَمَّا تَأَخَّرُ الصَّحَابَةُ وَخَوْلِكُ غَضِبَ حِينَ تَأَخَّرُوا الصَّحَابَةُ وَخَوْلِكُ غَضِبَ حِينَ تَأَخَّرُوا عَلَى الفَوْرِ عَلَى الغَوْرِ التَّحَوُّلِ إِلَى العُمْرَةِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلمُتَمَتِّعِ (١)، ولَ وْلَا أَنَّ الأَوَامِرَ عَلَى الفَوْرِ مَا غَضِبَ الرَّسُولُ ﷺ لِذَلِكَ.

ثُمَّ هُنَاكَ دَلِيلٌ وَاقِعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَوَامِرَ عَلَى الفَوْرِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى الفَوْرِ صَارَ أَدَلَّ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ويَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالمِثَالِ:

لَوْ أَمَرَكَ شَخْصُ بِأَمْرٍ ثُمَّ قُمْتَ فَوْرًا وأَتَيْتَ بَهَذَا الأَمْرِ، لَعَدَّكَ النَّاسُ مُكَرِّمًا لَهُ، مُعَزِّزًا مُعَظِّمًا لَهُ، وَلَوْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ ثُمَّ تَوَانَيْتَ ثُمَّ أَتَيْتَ بِالأَمْرِ لَعَدَّكَ النَّاسُ نَاقِصَ التَّعْظِيمِ والإِعْزَازِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِيهَا يَتَآمَرُ بِهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، فكَيْفَ بِأَمْرِ اللهِ؟!

وهُنَا دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ وهُو أَنَّ الإنْسَانَ لَا يَأْمَنُ العَجْزَ عَنِ المَاْمُورِ إِذَا أَخَّرَهُ، سَوَاءٌ كَانَ العَجْزُ مَعَ البَقَاءِ أَوِ العَجْزُ بِالفَنَاءِ، فَقَدْ يَمُوتُ الإنْسَانُ، وَقَدْ لَا يَمُوتُ، لكنْ يَعْجِزُ عَنْ تَنْفِيذِ الأَمْرِ، فَكَانَ مُقْتَضَى العَقْلِ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ؛ ولهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ يَعْجِزُ عَنْ تَنْفِيذِ الأَمْرِ، فَكَانَ مُقْتَضَى العَقْلِ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ؛ ولهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ كَلْمِتَ عَنْ تَعْدِثُ كَلَيْمَا وَهُو اللّهُ الْمَانَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ كَلِمَةً جَيِّدَةً قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ فَلْيُبَادِرْ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَكُونُ. وَمِنْ الرَّسُولِ ﷺ: «خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لَمَرْضِكَ، وَمِنْ لَهُ أَنْ يُؤْخَذَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لَمَرْضِكَ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد...، رقم (٢٧٣١) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) أصل مقالة الإمام أحمد رَحْمَهُ اللّهُ هذه حديث أخرجه في مسنده عن ابن عباس رَحَوَاللّهُ عَنْهَا، (٣١٣/١) أن النبي ﷺ قال: «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له».

حَيَاتِكَ لَمُوْتِكَ»<sup>(۱)</sup>، فالأَوَّلُ: تَحْذِيرٌ مِنَ العَجْزِ. والثَّانِي: تَحْذِيـرٌ مِنَ المَوْتِ والفَنَاءِ. فَلَا يَنْبَغِي لِلعَاقِل أَنْ يَتَأَخَّرَ فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا إِذَا النَّدْبُ أَوِ الكُرْهُ عُلِمْ»: فَقَوْلُهُ: ﴿إِذَا النَّدْبُ» عَائِدٌ إِلَى الأَمْرِ. وقَوْلُهُ: ﴿إِذَا النَّدْبُ عَائِدٌ إِلَى النَّهْيِ، وهَذَا الاسْتِثْنَاءُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ؛ وَإِلَّا فَقَدْ يَدُلُّ الأَمْرُ عَلَى الإَبَاحَةِ، والنَّهْيُ عَلَى رَفْعِ الحَرَجِ، وَكُلُّ هَذَا يَتَعَيَّنُ بِالقَرَائِنِ، أَوْ بِتَنْزِيلِهِ عَلَى القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ.

والمَعْنَى: إِذَا عُلِمَ النَّدْبُ فِي الأَمْرِ، أَوِ الكُرْهُ فِي النَّهْيِ، فَنَأْخُذُ بِمَا عَلِمْنَا، ونَعْلَمُ هَذَا إِمَّا مِنْ فِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ مِنْ إِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، أَوْ مِنْ وُجُودِ نَظِيرٍ لَهُ فِي الشَّرْعِ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لِلنَّدْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

الْمُهِمُّ أَنَّ طُرُقَ العِلْمِ بِأَنَّ الأَمْرَ لِلنَّدْبِ والنَّهْيَ لِلكَرَاهَةِ كَثِيرَةٌ.

أَحْيَانًا يَكُونُ الأَمْرُ لَيْسَ لِلوُجُوبِ وَلَا للاسْتِحْبَابِ، بَلْ لِإِعَادَةِ الحَالِ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَنَهِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَنْدُ وَلَا اللَّهْمَ وَلِيضَوَنَا قَوْلَا اللَّهُمَ وَلِا اللَّهُمَ وَلِا اللَّهُمَ وَلِا اللَّهُمَ وَلِا اللَّهُمَ وَلِا اللَّهُمِ وَلَا اللَّهُمَ وَلَا اللَّهُمَ وَلَا اللَّهُمَ وَلَا اللَّهُمِ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ بَالاصْطِيَادِ بَعْدَ الحِلِّ، ولَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ بَالاَصْطِيَادِ بَعْدَ الحِلِّ، ولَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ بِالإَجْمَاعِ، وَلَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ أَيْطًا؛ ولهَذَا لَمْ يَعْمَلِ النَّسْلِمُونَ بَهَذَا، يَعْنِي: بالإِجْمَاعِ، وَلَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ أَيْطًا؛ ولهَذَا لَمْ يَعْمَلِ النَّسْلِمُونَ بَهَذَا، يَعْنِي: مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِذَا حَلَّ ذَهَبَ يِطْلُبُ الصَّيْدُ، لكنِ الأَمْرُ بِهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ يُفِيدُ رَفْعَ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِذَا حَلَّ ذَهَبَ يِطْلُبُ الصَّيْدُ، لكنِ الأَمْرُ بِهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ يُفِيدُ رَفْعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب...»، رقم (٦٤١٦) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند شرح البيت الحادي والأربعين.

النَّهْيِ، فَيَبْقَى الاصْطِيَادُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، فَيَكُونُ حَلَالًا، لكنْ قَدْ يَكُونُ الضَّيْدُ وَاجِبًا كَمَا لَوِ اضْطُرَّ الإِنْسَانُ إِلَى الأَكْلِ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَّا الصَّيْدُ فَهُنَا يَكُونُ الصَّيْدُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا حَسَبَ مَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِنَ الأَحْوَالِ.

وَقَوْلُهُ: «أَوِ الكُرْهُ عُلِمْ»: كَذَلِكَ إِذَا عَلِمْنَا بِالقَرِينَةِ أَنَّ النَّهْيَ لِلكَرَاهَةِ، فَإِنَّنَا نَصْرِفُهُ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى الكَرَاهَةِ، ويُمْكِنُ أَنْ نُمَثِّلَ لِذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي نَصْرِفُهُ مِنَ التَّحْرِيمِ، بَلْ لِلكَرَاهَةِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أَجَازَ الطَّلَاةِ (١)، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ، بَلْ لِلكَرَاهَةِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّهُ أَجَازَ الانْتِفَاتَ لِأَدْنَى حَاجَةٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرُورَةٍ. الانْتِفَاتَ لِأَدْنَى حَاجَةٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.

وكَثِيرًا مَا يَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّهْ يَ لِلكَرَاهَةِ فِعْلَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَمَثَلًا: ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» (\*)، وَفِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: «زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» (\*)، لكنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا بِأَدْنَى حَاجَةٍ، فَشَرِبَ قَائِمًا مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ لكنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا بِأَدْنَى حَاجَةٍ، فَشَرِبَ قَائِمًا مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ مَا شَرِبَ لِأَنَّهُ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَحْمِلَ الشَّنِّ وَيُنْزِلَهُ إِلَى الأَرْضِ ويَشْرَبَ، وشَرِبَ مِنْ مَاءِ وَمُزَمَ وَابَعًا، وذَلِكَ لازْدِحَامِ النَّاسِ وكَثْرَتِهِمْ حَوْلَهُ، وهذِهِ حَاجَةٌ ولَيْسَتْ ضَرُورَةً؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة، رقم (١٥١) من حديث عائشة رَضَيَالِيَهُ عَنهَا قالت: سألت رسول الله عليه عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العد».

وفي الباب عن أبي هريرة رَصِحَالِيَّهُ عَنهُ قال: «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث... وقال: ونهاني عن الالتفات وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك».

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص:۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا، رقم (٢٠٢٥/ ١١٤) من حديث أبي سعيد الخدرى رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) هو أحد ألفاظ الحديث السابق.

لِأَنَّهُمْ لَوْ رَأُوهُ تَهَيَّأَ لِلجُلُوسِ لَأَفْسَحُوا لَهُ، وعَلَيْهِ فيَكُونُ النَّهْيُ هُنَا لِلكَرَاهَةِ.

وأمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ لَا يُحَصِّصُ قَوْلَهُ وَلَا يَنْقُلُهُ عَنْ حُكْمِهِ الأَصْلِيِّ، فهَذَا الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ، فَإِنَّهُ يَرَى حُكْمِهِ الأَصْلِيِّ، فهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ. وعِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ، فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ ﷺ لَا يُخَصِّصُ قَوْلَهُ، ويُقَدَّمُ عُمُومُ القَوْلِ (١١)، لكنْ قَوْلُهُ رَحِمَهُٱللَّهُ مَرْجُوحٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّا وَفِعْلَهُ كِلَاهُمَا سُنَّةٌ، وتَقْدِيمُ عُمُومِ القَوْلِ يَسْتَلْزِمُ طَرْحَ الشَّيْ الفِعْلِيَّةِ.

## ٢٦ وَكُلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَصْلُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ فَهُ وَ نَدْبٌ يَجْلُو

قَوْلُهُ: "وَكُلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَضْلُ»: هَذِهِ القَاعِدَةُ تُبَيِّنُ أَنَّهُ إِذَا رُتِّبَ الفَضْلُ عَلَى عَمَلٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ بِالحَثِّ والتَّرْغِيبِ والجُزَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بدُونِ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ عَلَى عَمَلٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ بِالحَثِّ والتَّرْغِيبِ والجُزَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بدُونِ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ فَإِلَّهُ لِلنَّدْبِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الفَضْلَ الَّذِي رُتِّبَ عَلَيْهِ يُقْصَدُ بِهِ التَّرْغِيبُ فِي فِعْلِهِ، ولكِنْ لَيَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَوْ أُمِرَ بِهِ لَكَانَ مُنَزَّلًا عَلَى الجِلافِ السَّابِقِ.

وهَذَا نَجِدُهُ كَثِيرًا فِي النُّصُوصِ، مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا، كَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ:

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ،
ومَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ،

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ٢٢٠)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتهاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٦٩٩/ ٣٨) من حديث أبي هريرة رَضَالِيَثَهُ عَنْهُ.

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: السِّوَاكُ. قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِللَّرِّبِّ» (١)، هَذَا الحَدِيثُ بِمُجَرَّدِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ، ولَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّ تَرْبِبَ الفَضْلِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهِ وعَدَم العُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ.

ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّواكِ دَائِيًا، خُصُوصًا مَعَ حَاجَةِ الفَم إِلَيْهِ لِلتَّطْهِيرِ والتَّنْظِيفِ، وهُو كَذَلِكَ فَالسِّواكُ مَسْنُونٌ كُلَّ وَقْتٍ، إلَّا فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ الَّتِي قَدْ يَشْغَلُ الإِنْسَانَ فِيهَا عَمَّا هُو أَهَمُّ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَاكَ حَالَ خُطْبَةِ الْحَالَاتِ الَّتِي قَدْ يَشْغَلُ الإِنْسَانَ فِيهَا عَمَّا هُو أَهَمُّ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَاكَ حَالَ خُطْبَةِ الْحَالَاتِ النِّي قَدْ يَشْغَلُ عَنْ سَمَاعِ الخُطْبَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ أَخَذَتُهُ الجُمُعَةِ، فإنَّ الأَفْضَلَ عَدَمُ السِّوَاكِ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ سَمَاعِ الخُطْبَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ أَخَذَتُهُ سِنَةٌ -أَيْ: نُعَاسٌ - وأَرَادَ أَنْ يَتَسَوَّكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطُرُدَ السِّنَةَ عَنْهُ، فهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا -أَيْ: مِمَّا وَرَدَ فِيهِ الفَضْلُ دُونَ الأَمْرِ-: صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ "(١)، ولَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَلِكَ، فيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ "(١)، ولَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَلِكَ، فيكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنْ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ إِكْمَالِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبُّ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيضَ ذَلِكَ أَيضَة ذَلِكَ. ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: صِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (١)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وهو عند البخاري: كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، تعليقًا مجزومًا به. وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان، رقم (٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب الأنصاري رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٤٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦٢)، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث

قَوْلُهُ: «فَهْوَ نَدْبٌ يَجْلُو»: (فَهْوَ نَدْبٌ) يَعْنِي: ولَيْسَ لِلوُجُوبِ (يَجْلُو) بِمَعْنَى: يَتَيَّنُ ويَظْهَرُ.

ومِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْ طُرُقِ إِثْبَاتِ العِبَادَاتِ التَّرْغِيبَ فِي الشَّيْءِ.

٧٧ وَكُلُّ فِعْلٍ لِلنَّبِيِّ جُرِّدًا عَنْ أَمْرِهِ فَغَيْرُ وَاجِبٍ بَدَا

قَوْلُهُ: «كُلُّ فِعْلٍ»: مُبْتَدَأُ، و(جُرِّدَا): جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ صِفَةٌ لِكَلِمَةِ (فِعْلٍ). (فَغَيْرُ وَاجِبٍ بَدَا): جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، واقْتَرَنَ بالفَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يُشْبِهُ الشَّرْطَ فِي العُمُومِ.

و(أل) فِي قوله: «لِلنَّبِيِّ»: لِلعَهْدِ الذِّهْنِيِّ لَا لِلذِّكْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ، وَلَا لِلحُضُورِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ، وَلَا لِلحُضُورِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ، والْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ.

قَوْلُهُ: «جُرِّدَا عَنْ أَمْرِهِ»: أَيْ: لَمْ يَقْتَرِنْ بِأَمْرٍ، بَلْ هُوَ مُجُرَّدُ فِعْلٍ، فَإِنِ اقْتَرَنَ بِأَمْرٍ فَعَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الجِلَافِ، لكِنْ إِذَا كَانَ فِعْلًا مُجُرَّدًا (فَغَيْرُ وَاجِبٍ بَدَا) يَعْنِي: فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، و(بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ.

وعَلَيْهِ فَنَقُولُ: القَاعِدَةُ فِي هَذَا البَيْتِ أَنَّ الفِعْلَ الْمُجَرَّدَ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ. لكنْ عَلَى أيِّ شَيْءٍ يَدُلُّ؟

الجَوَابُ: لَا بُدَّ أَنْ نَعْرِفَ أَقْسَامَ فِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ والطَّبِيعَةِ، فَهَذَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٢٤٠٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١٧٠٨) من حديث أبي ذر رَضَالِتَهُ عَنْهُ.
 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وقد صحَّحه غير واحد من الأثمة.

أَمْرُ وَلَا نَهْيٌ. مِثَالُهُ: النَّوْمُ، الأَكْلُ، الشُّرْبُ، ونَحْوُهَا، لكنْ قَدْ يُطْلَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَيَكُونَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ يُنْهَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.

فالنَّوْمُ مَثَلًا: مِمَّا تَقْتَضِيهِ الطَّبِيعَةُ والجِبِلَّةُ، وعَلَيْهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، لَكِنْ كَوْنُهُ يَنَامُ عَلَى الجَنْبِ الأَيْمَنِ، وعَلَى ذِكْرِ اللهِ، هَذَا سُنَّةٌ (١) تُفْعَلُ فِي هَذَا الفِعْلِ الجَبْلِّ. الجِبِلِّيِّ.

الأَكْلُ: الإنْسَانُ بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ والجِبِلَّةِ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ هَذَا، لَكِنْ كَوْنُهُ يَأْكُلُ والشَّرْبِ، ويَحْمَدُ لَكِنْ كَوْنُهُ يَأْكُلُ والشَّرْبِ، ويَحْمَدُ عِنْدَ الأَكْلِ والشَّرْبِ، ويَحْمَدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْهُمَا، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الإَنَاءِ، ويَكُونُ شُرْبُهُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْهُمَا، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الإَنَاءِ، ويَكُونُ شُرْبُهُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَنْدَ الفَرَاغِ مِنْهُمَا، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الإَنَاءِ، ويَكُونُ شُرْبُهُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَنْدَ النَّرَاخُ مَنْهُ مَا لُوبَةً.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الفِعْلَ الجِبِلِّيَّ قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ؛ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ تَقْتَضِيهِ، لكِنْ إِذَا كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حِفْظُ الصِّحَّةِ، ويَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ الضَّرَرُ صَارَ مَأْمُورًا بِهِ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ، وإمَّا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ.

فالسُّحُورُ مَثَلًا لِلصَّائِمِ مَأْمُورٌ بِهِ مَعَ أَنَّهُ أَكْلٌ وشُرْبٌ تَقْتَضِيهِ الجِبِلَّةُ، لكنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ لِحِفْظِ بَدَنِهِ وقُوَّتِهِ ونَشَاطِهِ واسْتِعَانَتِهِ بِهِ عَلَى الصَّوْمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) الأحاديث في ذلك كثيرة منها:

حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه.. فليضطجع على شقّه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه...» الحديث. أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٤).

فإِنْ خَافَ الضَّرَرَ بِعَدَمِ الأكلِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وإِنْ خَافَ الضَّرَرَ بِالأَكْلِ فَهُوَ مُحُرَّمٌ، وَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ بِالأَكْلِ فَهُوَ مُحُرَّمٌ، وَلَوْ كَانَ الأَصْلُ فِيهِ الإَبَاحَةَ؛ ولهَذَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَحَمَّاُللَّهُ: إِنَّ الأَطْعِمَةَ المُبَاحَةَ إِذَا خَافَ الإِنْسَانُ مِنْهَا الضَّرَرَ صَارَتْ حَرَامًا(۱).

ويُمْكِنُ أَنْ نَضْرِبَ مَثَلًا لِذَلِكَ بِرَجُلٍ مُصَابٍ بِمَرَضِ السُّكَّرِ، فَقَالَ لَهُ الأَطِبَّاءُ: إِنَّ أَكْلَكَ الحُلُو يَضُرُّ بِكَ. فَهُنَا نَقُولُ لَهَذَا الرَّجُلِ: إِنَّ أَكْلَكَ لَهَذَا الحُلُو حَرَامٌ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ، واللهُ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ الأَشْيَاءَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ بِهَا.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ العَادَةِ، فَهَذَا مُبَاحٌ، ولَيْسَ بِسُنَّةٍ. بَلِ السُّنَّةُ فِعْلُ العَادَةِ فِي الْمَادَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، والزَّمَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، مَا لَمْ ثَخَالِفِ الشَّرْعَ؛ ولهَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الآنَ أَنْ نَلْبَسَ إِزَارًا ورِدَاءً وعِمَامَةً، أَوْ أَنْ نَلْبَسَ قَمِيصًا وسِرْوَالًا وغُتْرَةً؟

الجَوَابُ: الثَّانِي أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ. فالسُّنَّةُ فِي اللِّبَاسِ تَكُونُ فِي الجِنْسِ
أو النَّوْعِ، لَا فِي العَيْنِ، وذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ الإنْسَانُ مُوَافِقًا لِلعَادَةِ فِي لِبَاسِهِ وهَيْئَتِهِ؛
لِأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ العَادَةَ صَارَ لِبَاسُهُ شُهْرَةً، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الشُهْرَةِ (٢).

لِأَنْنَا إِنْ لَمْ نَتَيَقَّنْ، فَإِنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنْنَا أَنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا يَلْبَسُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية -البعلى- (ص: ١٥١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٢٩ ٤)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم (٣٦٠٧)، وغيرهما، من حديث ابن عمر رَضِّالِلَهُ عَنْهُا.

هَذَا القِسْمُ الَّذِي هُوَ العَادِيُّ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عُكُمٌ، فَمَثَلًا: أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا لَبِسَ يَبْدَأُ بِإِذْ خَالِ اليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ يَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ اليُسْرَى؛ لِأَنَّ اليُمْنَى لَهَا حَقُّ الإِكْرَامِ، فَنُقَدِّمُهَا فِي اللَّبْسِ وَنُوَخِّرُهَا فِي الخَيْعِ؛ لِأَنَّ اللَّبُاسَ كِسْوَةٌ وكَرَامَةٌ وإِجْلَالٌ لِلشَّيْءِ؛ فلِذَلِكَ كَانَتِ وَنُوَخِّرُهَا فِي الخَيْمِ، وآخِرَ مَا ثُخْرَجُ.

أمًّا إِذَا كَانَتِ العَادَةُ مُحَرَّمَةً فَلَا يَجُوزُ مُوافَقَتُهَا، فَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ مَثَلًا أَنْ يَلْبَسُوا ثِيَابًا يَجُرُّونَهَا أَوْ يُنْزِلُونَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ المَلْبُوسُ إِزَارًا أَوْ يَلْبَسُوا ثِيَابًا يَجُرُّونَهَا أَوْ يُنْزِلُونَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ المَلْبُوسُ إِزَارًا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ مِشْلَحًا أَوْ قَمِيصًا، فإنَّ هَذِهِ العَادَةَ مُحَرَّمَةٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُتَابِعَ النَّاسَ فِيهَا، بَلْ هِي مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لِأَنَّهَا رَتَّبَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةً خَاصَّةً، فإنْ كَانَ لَنَاسَ فِيهَا، بَلْ هِي مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لِأَنَّهَا رَتَّبَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةً خَاصَّةً، فإنْ كَانَ لَكِنَا اللهَ لَا يُكَلِّمُهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، ولَهُ عَذَابٌ خُيلَاءَ فَعُقُوبَةُ أَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، ولَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْحُيلَاءِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِقَدْرِ المُخَالَفَةِ، أَيْ: مَا جَاوَزَ الحَدَّ الْمُبَاحُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (الْ

وبهَذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نُخَصِّصَ هَذَا العَامَّ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» بِحَدِيثِ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ»(٢)، وذَلِكَ لِإخْتِلَافِ السَّبَبَيْنِ، واخْتِلَافِ السَّبَبَيْنِ، واخْتِلَافِ العُقُوبَتُهُ أَنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٥٦) ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جرِّ الثوب خيلاء...، رقم (٢٠٨٥) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُ، وَلَا يُزَكِّيهِ، ولَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وعُقُوبَةُ مَنْ نَزَّلَ ثَوْبَهُ عَنِ الْكَعْبَيْنِ دُونَ خُيلَاءَ أَنْ يُعَذَّبَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ الْمُخَالَفَةُ فَقَطْ، فَلَوْ خَصَّصْنَا أَحَدَهُمَا الكَعْبَيْنِ دُونَ خُيلَاءَ أَنْ يُعَذَّبِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ الْمُخَالَفَةُ فَقَطْ، فَلَوْ خَصَّصْنَا أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ لَزِمَ تَكْذِيبُ أَحَدِ الْحَبَرَيْنِ؛ وذَلِكَ لاخْتِلَافِ العُقُوبَتَيْنِ، لِأَنْنَا سَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ فِي النَّارِ، ومَرَّةً بِأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ اللهُ صَاحِبَهُ، وَلا يَنْظُرُ اللهُ عَلَى وَاحِدٌ، فَمَرَّةً يُعاقَبُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ فِي النَّارِ، ومَرَّةً بِأَنَّهُ لا يُكَلِّمُ اللهُ صَاحِبَهُ، وَلا يَنْظُرُ وَاحِدٌ، وَلَا يُزَكِّيهِ، ولَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وهَذَا تَنَاقُضٌ، فهذَا عَمَلٌ لَهُ عُقُوبَتُهُ الحَاصَّةُ، والجَزَاءُ بِحَسَبِ العَمَلِ.

وَكَذَلِكَ لَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَنْ يَلْبَسَ الرِّجَالُ ثِيَابَ الحَرِيرِ، فإنَّ هَذِهِ العَادَةَ مُحَرَّمَةٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَّبِعَ النَّاسَ فِيهَا.

إِذَنْ: مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وهُوَ مِنَ الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَتَّبِعَ الإِنْسَانُ فِيهِ الْعَادَة، فَلِبَاسُ الرَّسُولِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِهَامَةَ والإِزَارَ والرِّدَاءَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ العَادَة، فَلِبَاسُ الرَّسُولِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَهَامَةَ والإِزَارَ والرِّدَاءَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ العَادَة، فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبًا بِجِنْسِهِ، والمَطْلُوبُ هُوَ مُوافَقَةُ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ.

فالأَمْرُ بالصَّلَاةِ مَثَلًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ ﴾ [البقرة: ٤٣] أَمْرٌ مُجْمَلُ وَلَا تَتَبَيَّنُ كَيْفِيَّةُ الإَقَامَةِ إِلَّا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَوْ فِعْلِهِ، فَجَمِيعُ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ المَأْمُورِ بِهَا.

ومِنَ الفِعْلِ الَّذِي جَاءَ مُبَيِّنًا لِأَمْرِ مَحْمَلُهُ الوُجُوبُ: خُطْبَتَا الجُمُعَةِ أَصْلًا وعَدَدًا ومَوْضِعًا.

فَإِنْ قِيلَ: كَثِيرٌ مِنَ العِبَادَاتِ تَأْتِي مُبَيِّنَةً لِأَوَامِرَ مَحْمَلُهَا الوُجُوبُ، وَهِيَ سُنَّةٌ، كالسُّنَنِ الَّتِي تُفْعَلُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ وَلَا قَائِلَ بِوُجُوبِهَا؟!

فَالَجُوَابُ عَنْ هَذَا: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حُكْمَ تِلْكَ الأَفْعَالِ الْمُبَيِّنَةِ لِلأَمْرِ هُوَ الوُجُوبُ أَصَالَةً، إِلَّا أَنْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ بِالوُجُوبِ، فَيَكُونُ صَارِفًا لَهَا مِنَ الوُجُوبِ إِلَى الاسْتِحْبَابِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ قَضَاءُ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ مُرَتَّبَةً كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الحَنْدَقِ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فَعَلَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرٍ مُجْمَلٍ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ؟

الإِجَابَة: أَنَّهُ فَعَلَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ مُجْمَلٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١)، فَهُو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شُغِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّاهَا حِينَ فَرَغَ مِنْ شُغُلِهِ مُرَتَّبَةً، وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢)؛ ولهذَا كَانَ القَوْلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ شُغُلِهِ مُرَتَّبَةً، وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢)؛ ولهذَا كَانَ القَوْلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذَكَرَها...، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤/ ٣١٥) من حديث أنس رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقم (٦٣١).

الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي قَضَاءِ الفَوَائِتِ وَاجِبٌ، وأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصِلِّي صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. أَنْ يُصَلِّي صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِعْلًا مُبَيِّنًا لِأَمْرٍ مُجْمَلٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاسْتِمْرَاريَّةُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا، بَلْ حَسَبَ الأَمْرِ المُجْمَلِ، لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ ﷺ تَرَكَهُ هُوَ نَفْسَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلوُجُوبِ، لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الأَصْلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الاسْتِمْرَادِ، لَكَنْ نَقُولُ: لَمَّا تَرَكَهُ عَلِمْنَا أَنَّ الأَمْرَ الأَوَّلَ للاسْتِحْبَابِ.

القِسْمُ الرَّابِعُ: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِعْلَا مُجَرَّدًا يَظْهَرُ فِيهِ التَّعَبُّدُ للهِ عَنَّهَجَلَ، فهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الإِبْلَاغ، وبَعْدَ أَنْ يُبَلِّغَ الأُمَّةَ يَكُونُ نَدْبًا لَهُ وَلَنَا.

مِثَالُهُ: السِّوَاكُ عِنْدَ دُخُولِ البَيْتِ، فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِالسِّواكِ (() هَذَا فِعْلُ مُجَرَّدٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، لكنَّهُ مُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ التَّسَوُّكَ تَنْظِيفٌ ولَيْسَ بِعِبَادَةٍ، قُلْنَا: بَلْ مُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ التَّسَوُّكَ تَنْظِيفٌ ولَيْسَ بِعِبَادَةٍ، قُلْنَا: بَلْ عِبَادَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلِيْ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَم، وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِ» (٢).

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهَا حِينَ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مُؤْتَمَّا بِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسِهِ مِنْ وَرَائِهِ فَأَدَارَهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٣/ ٤٤) من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥) من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

وهو عند البخاري: كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، تعليقًا مجزومًا به. وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان.

يَمِينِهِ (١)، فإنَّ هَذَا فِعْلُ مُجُرَّدٌ ولَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ صَلَّى عَلَى يَسَارِ الإَمَامِ أَنْ يَعُودَ إِلَى يَمِينِهِ، فَيَكُونُ الوُقُوفُ عَلَى يَمِينِ الإَمَامِ إِذَا كَانَ المَاْمُومُ وَاحِدًا سُنَّةً، ولَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مُجَرَّدُ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، والفِعْلُ المُجَرَّدُ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ.

لكنْ بَعْضُ العُلَمَاءِ اخْتَارَ أَنَّ مَوْقِفَ المَاْمُومِ الوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَاجِبٌ، لَيْسَ اعْتِهَادًا عَلَى مُجُرَّدِ إِدَارَةِ النَّبِيِّ عَيْلًا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَعَوَلِللهُ عَنْهَا إِلَى يَمِينِهِ، ولكِنْ لَيْسَ اعْتِهَادًا عَلَى مُجُرَّدِ إِدَارَةِ النَّبِيِّ عَيْلًا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَعَوَلِللهُ عَنْهَ الوَّسُولُ وَفَي الصَّلَاةِ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، لِأَنَّهُ فِعْلُ حَصَلَ بِهِ حَرَكَةٌ فِي الصَّلَاةِ، وهَذَا الفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ حَصَلَ بِهِ حَرَكَةٌ مِنْ الشَّهُوعُ فِي الصَّلَاةِ، وهَذَا الفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ حَصَلَ بِهِ حَرَكَةٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَعَوَلِيَهُ عَنْهُا، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، أَيْ: وُجُوبِ قِيَامِ المَامُومِ الوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الإمَام، وأَنَّهُ لَا يَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

والمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَلَا شَكَ أَنَّ الاحْتِيَاطَ أَنْ لَا يَقِفَ المَاْمُومُ الوَاحِدُ عَنْ يَسَارِ الإمَامِ، بَلْ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ، ولكِنْ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الإمَامِ، ولَمْ يَكُنِ المَكَانُ وَاسِعًا لَوْ تَقَدَّمَ الإمَامُ عَلَيْهِمَا، فَفِي هَذِهِ الحالِ يَكُونُ الإمَامُ بَيْنَهُمَا، فَفِي هَذِهِ الحالِ يَكُونُ الإمَامُ بَيْنَهُمَا، فَفِي هَذِهِ الحالِ يَكُونُ الإمَامُ بَيْنَهُمَا: أَحَدُ المَامُ مُعْنِ عَنْ يَمِينِهِ والثَّانِي عَنْ يَسَارِهِ، لَا أَنَهُمَا كِلَيْهِمَا عَنْ يَمِينِهِ الإَمَامُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا إِلَى أَنْ لِأَنَّ هَذَا كَانَ هُو المَشْرُوعَ فِي الثَّلاثَةِ: أَنْ يَكُونَ الإمَامُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا إِلَى أَنْ يَكُونَ الإمَامُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا إِلَى أَنْ يَكُونَ الإمَامُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا إِلَى الأَصْلِ يَكُونَ الإمَامُ بَيْنَهُمَا مُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا الَّذِي آلَ الحُكْمُ إِلَيْهِ بِالنَّسْخِ، رُجِعَ إِلَى الأَصْلِ يَكُونَ الإمَامُ أَمَامَهُمَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا الَّذِي آلَ الحُكْمُ إِلَيْهِ بِالنَّسْخِ، رُجِعَ إِلَى الأَصْلِ يَكُونَ الإمَامُ أَمَامُهُمَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا الَّذِي آلَ الحَكْمُ إِلَيْهِ بِالنَّسْخِ، رُجِعَ إِلَى الأَصْلِ يَكُونَ الإمَامُ أَيْنَ المَامُ بَيْنَ المَامُ بَيْنَ المَامُ بَيْنَ المَامُ وَمَيْنِ، لكنْ هَذَا عِنْدَ الحَاجَةِ كَمَا أَسْلَفْتُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب السمر في العلم، رقم (١١٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣/ ١٨١) من حديث ابن عباس رَحِوَالِتَهُ عَنْهُا.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ سُجُودُ السَّهْـوِ فِيهَا إِذَا سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ صَلاتِـهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا، سُنَّةُ أَوْ وَاجِبٌ؟

الجَوَابُ: وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١)، يَشْمَلُ سُجُودَ السَّهْوِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ.

مَسْأَلَةٌ: مَا صِحَّةُ قَوْلِ القَائِلِ: إِنَّ جِلْسَةَ الاَسْتِرَاحَةِ فِي الصَّلَةِ فَعَلَهَا النَّبِيُّ وَعُلَهَا النَّبِيُّ عَلَى وَجْهِ الحَاجَةِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ لَمَّا كَبرَ شَقَّ عَلَيْهِ القِيَامُ مُبَاشَرَةً؟

الإِجَابَةُ: هَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ (٢) ومِنْ بَعْدِهِ ابْنُ القَيِّمِ (١) رَحَهُمَالسَّهُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ إِذَا قَامَ مِنْ هَذِهِ الجِلْسَةِ يَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدُيْهِ (٥)، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيْهِ القِيَامُ.

أمَّا حَدِيثُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَنَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ إِلَى حَالٍ بَلَغَهَا الرَّسُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَثْنِ فَنَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ لَمْ تَمُرُّ بِهِ حَالاتٌ مُخَالِفَةٌ لِهَا كَانَ عَلَيْهِ. فَمَثَلًا: فِي صَلَاةِ الخَوْفِ نُصَلِّي كَهَا صَلَّى، فَنُطِيلُ

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠٠٨) من حديث مالك بن الحويرث رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض (٨٢٣) من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ﷺ يصلّي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدًا.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة المقدسي (٢/ ٢١٣)

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٢٤١)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ، كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، رقم (٨٢٤).

الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَطْوَلَ مِنَ الأُولَى، ونَجْعَلُ المَأْمُومِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْمُتَابَعَةِ.

القِسْمُ الخَامِسُ: مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ العَادَةِ والعِبَادَةِ، يَعْنِي: أَنَّنَا لَا نَدْرِي هَلْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَى سَبِيلِ العَادَةِ، أَوْ فَعَلَهُ لِسَبَبٍ آخَرَ لَيْسَ تَعَبُّدِ، أَوْ فَعَلَهُ لِسَبَبٍ آخَرَ لَيْسَ تَعَبُّدِيًّا، فَهَذَا أَحْيَانًا يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ عِبَادَةٌ، وأَحْيَانًا أَنَّهُ غَيْرُ عِبَادَةٍ.

فَمَثَلًا: كَوْنُهُ ﷺ يَتَّخِذُ شَعَرَ رَأْسِهِ، فَكَانَ لَا يَحْلِقُهُ وَلَا يُقَصِّرُهُ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةٌ أَوْ عِبَادَةٌ ؟

الجَوَابُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عِبَادَةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عِبَادَةٌ. وَالْمَالُ الْآسُولُ إِنَّهُ عَادَةٌ. فَالُوا: إِنَّهُ عِبَادَةٌ. قَالُوا: هَذَا هُوَ الأَصْلُ، فالأَصْلُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ إِنَّهُ عَادَةٌ. فَالُوا: إِنَّهُ عِبَادَةٌ. قَالُوا: هَذَا هُوَ الأَصْلُ، فالأَصْلُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ لِلعَادَةِ أَو الجِبِلَّةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِعُمُومِ وَعَلَىٰ سَبِيلِ التَّعَبُّدِ، مَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ لِلعَادَةِ أَوِ الجِبِلَّةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِعُمُومِ وَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، يَعْنِي: أَنَّ كُلَّ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَ اللَّهُ مَا أَشَوَلُ عَبَادَةً، وإِلَى هَذَا ذَهَبَ شَعْدِ الرَّأُسِ: هُوَ سُنَّةٌ لَوْ نَقُوى عَلَيْهِ الْخَذْنَاهُ، والكَنْ لَهُ كُلْفَةٌ ومَؤُونَةٌ (١).

وأَيَّدُوا قَوْلَهُمْ هَذَا بِأَنَّ كَوْنَ الرَّسُولِ ﷺ يَتَّخِذُهُ مَعَ الكُلْفَةِ والمَوُّونَةِ والتَّرْجِيلِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اتَّخَذَهُ تَعَبُّدًا للهِ عَنَجَبً، فيَكُونُ عِبَادَةً.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ عَادَةٌ، ولكنِ الرَّسُولُ ﷺ مُحَافِظٌ عَلَى العَادَاتِ؛ لِئَلَّا يُتَّخَذَ مَا يَفْعَلُهُ سُنَّةٌ مَشْرُوعٌ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ١١٩)

واسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ الْقَزَّعِ: «احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُهُ كُلَّهُ»<sup>(۱)</sup>، قَالُوا: فَلَوْ كَانَ اتِّخَاذُ الشَّعَرِ سُنَّةً لَقَالَ: لَا تَحْلِقْهُ، أَبْقِهِ كُلَّهُ. وهَذَا هُوَ الأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّ اتِّخَاذَ الشَّعَرِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، ولكنَّهُ عَادَةٌ.

مِثَالٌ آخَرُ: لِمَّا سَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِيهَا نَقَلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، واتَّكَأَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدَيْهِ كَأَنَّهُ مَعْمُومٌ أَوْ خَضْبَانُ (٢). فَهَلْ يُشْرَعُ لَنِ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ؟

الجَوَابُ: لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الانْقِبَاضَ الَّذِي حَصَلَ لِلرَّسُولِ ﷺ انْقِبَاضُ غَيْرُ إِرَادِيٍّ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلِ بَاقِي عِبَادَتِهِ، وهُو لَا يَشْعُرُ، وهَذِهِ مِنْ حِمَايَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلعَبْدِ؛ أَحْيَانًا يُقَصِّرُ فِي شَيْءٍ وهُو لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ، فَيَأْتِيهِ مِثْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلعَبْدِ؛ أَحْيَانًا يُقَصِّرُ فِي شَيْءٍ وهُو لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ، فَيَأْتِيهِ مِثْلُ هَذَا الغَمِّ، فيَجْلِسُ يُفكِّرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الأَمْرُ، فَمِنْ حَمَايَةِ اللهِ تَعَالَى لِلشَّخْصِ أَنْ يُنبَهَ هِذَا الغَمِّ، فيَجْلِسُ يُفكِّرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الأَمْرُ، فَمِنْ حَمَايَةِ اللهِ تَعَالَى لِلشَّخْصِ أَنْ يُنبَهَ بِمِثْلِ هَذَا التَّبْيِهِ عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ.

وهُنَاكَ قِصَّةٌ غَرِيبَةٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ، كَانَ لَهُ أَثْلُ فَحَصَدَهُ لِيَتَّخِذَهُ حَطَبًا، وَكَانَ لَهُ جَارٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَهُ، وكَوَّمَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا أَغْصَانَ أَثْلِهِ؛ حَتَّى يَيْبَسَ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ، فَخَرَجَ هَذَا الرَّجُلُ بِبَعِيرٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ خَشَبَهُ، فَأَنَاخَ البَعِيرَ وربَطَ لَدْخِلَهُ بَيْتَهُ، فَخَرَجَ هَذَا الرَّجُلُ بِبَعِيرٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ خَشَبَهُ، فَأَنَاخَ البَعِيرَ وربَطَ الخَشَبَ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ، فنَهَرَ البَعِيرَ؛ لِيَقُومَ بِالحَطَبِ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ، فاسْتَغْرَبَ الخَشَبَ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ، فنَهَرَ البَعِيرَ؛ لِيقُومَ بالحَطَبِ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ، فاسْتَغْرَبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وأبو داود: كتاب الترجَّل، باب في الذؤابة، رقم (١٩٥)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس، رقم (٥٠٤٨) من حديث ابن عمر رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٨٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٩٧/٥٧٣) من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وأَخَذَ يُفَكِّرُ فِي البَعِيرِ مَاذَا بِهِ؟! فَلَمَحَ كَوْمَةَ خَشَبٍ أُخْرَى، فَإِذَا الْحَشَبُ الَّذِي حَمَّلَهُ عَلَى البَعِيرِ خَشَبُ جَارِهِ، وَإِذَا خَشَبُهُ بَاقٍ عَلَى الأَرْضِ، فَفَكَّ الْحَشَبَ ونَهَرَ بَعِيرَهُ فَقَامَ مُبَاشَرَةً. فهذِهِ مِنْ حِمَايَةِ اللهِ لِلإِنْسَانِ.

فَالحَاصِلُ: أَنَّ مَا حَصَلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ ذِي اليَدَيْنِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيعِ، ولكنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الفَيْضِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ أَنَّ اللهَ جَعَلَهُ فِي هَذَا الانْقِبَاضِ ؛ لِأَنَّ عِبَادَتَهُ لَمْ تَتِمَّ، فَلَا يُشْرَعُ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ كَفِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ فِيهَا لَوْ جَرَى لَنَا مِثْلُ هَذَا.

مِثَالُ ثَالِثٌ: نُزُولُهُ ﷺ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ وبَوْلُهُ وتَوَضَّؤُهُ وُضُوءًا خَفِيفًا، هَلْ هُوَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّنَا؟

الجَوَابُ: غَيْرُ مَشْرُوعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ؛ ولهَذَا لَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِهِ، ولَمْ يَعْلَمُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَبُولَ، فَنَزَلَ، وَبَالَ، وتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ سَارَ.

فمِثْلُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ كَوْنِ الرَّسُولِ عَلَيْقَةً فَعَلَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ العَادَةِ، يَخْتَلِفُ فِيهَا العُلَمَاءُ، والإنْسَانُ البَصِيرُ يَتَدَبَّرُ ويَتَأَمَّلُ، ويَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ مَا فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ العَادَةِ، فَيَحْكُمُ بِهَا تَقْتَضِيهِ الحالُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُثَابُ المَرْءُ عَلَى مَا يَقْتَدِي بِهِ مِنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ ﷺ الَّتِي فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ العَادَةِ، كَلُبْسِ الحَاتَم، وتَطْوِيلِ الشَّعَرِ، وغَيْرِهِمَا؟

الإِجَابَةُ: يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمُقْتَضَى العَادَةِ فإنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَتَّبَعَ عَادَةَ بَلَدِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً، ولَيْسَ السُّنَّةُ فِي عَيْنِ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ، بَلِ السُّنَّةُ

فِي جِنْسِ مَا فَعَلَهُ، فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى العَادَةِ، فإنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَفْعَلَ مَا تَقْتَضِيهِ العَادَةُ فِي زَمَنِكَ، مَا لَمْ تُخالِفِ النَّصَّ.

وعَلَى هَذَا فَلِبَاسُنَا نَحْنُ هُنَا فِي نَجْدٍ والجَزِيرَةِ عَامَّةً هُوَ القَمِيصُ والسَّرَاوِيلُ، والطَّاقِيَةُ والغُثْرَةُ، والمِشْلَحُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، فَإِذَا لَبِسَ الإِنْسَانُ هَذَا كَانَتْ فِي السُّنَيَّةِ مِثْلَ لِبَاسِ الرَّسُولِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى مِثْلَ لِبَاسِ الرَّسُولِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى العَادَةِ، ولأَنْنَا لَوْ خَالَفْنَا عَادَتَنَا إِلَى مَا كَانَ النَّاسُ يَعْتَادُونَهُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ لَكَانَ ذَلِكَ شُهْرَةً، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ الشَّهْرَةِ (١).

أمَّا مَسْأَلَةُ الحَاتَمِ فَالحَاتَمُ إِنَّمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ للحاجَةِ، وهُو أَنَّهُ نُقِشَ عَلَيْهِ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»(١)، وَكَانَ يَخْتِمُ عَلَى الرَّسَائِلِ الَّتِي يَبْعَثُهَا إِلَى المُلُوكِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَالتَّحْقِيقِ لِكَوْنِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: القَاضِي والأَمِيرُ والعَرِّيفُ ومَنْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ هَوُلَاءِ يَلْبَسُونَ الحَاتَمَ؛ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مَوُلَاءِ يَلْبَسُونَ الحَاتَمَ؛ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. عَلَى أَنَّ والعَرِّيفُ ومَنْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ هَوُلَاءِ يَلْبَسُونَ الحَاتَمَ؛ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. عَلَى أَنَّ والعَرِّيفُ ومَنْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مَوْلَاء يَلْبَسُونَ الحَاتَمَ؛ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ التَّخَتُّمَ سُنَةٌ مُطْلَقًا. والَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ التَّخَتُّمَ تَبعُ لِلعَادَةِ، فَلَا يَتَخَتَّمُ إِنْسَانٌ إِلَّا إِذَا اعْتَادَ النَّاسُ ذَلِكَ، إلَّا مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ السُّنَةَ أَنْ السُّنَةَ أَنْ يَتَخَتَّمَ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٢٩ ٤)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم (٣٦٠٧)، وغيرهما، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اللباس، باب اتخاذ الخاتم ليختم به...، رقم (٥٨٧٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي على خاتمًا...، رقم (٢٠٩٢/٥٦) من حديث أنس بن مالك رَضَاللَهُ عَنْهُ.

مَسْأَلَةُ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَجَدَ اليَهُودَ يُسْدِلُونَ شُعُورَهُمْ فَوَافَقَهُمْ وَخَالَفُوهُ، رَجَعَ إِلَى تَفْرِيقِ شَعَرِهِ<sup>(١)</sup> وَخَالَفُوهُ، رَجَعَ إِلَى تَفْرِيقِ شَعَرِهِ<sup>(١)</sup> أَفَلَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّهُودَ لَمَّا عَتَوْ اسْنَّةٌ؟

الإِجَابَةُ: الشَّعَرُ إِذَا التُّخِذَ فَلَهُ سُنَّةٌ مِثْلُ غَيْرِهِ مِنَ العَادَاتِ، وذَلِكَ بِأَنْ يُرَجِّلَهُ ويُنظِّفَهُ، وكَيْفِيَّةُ تَرْجِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ وَيُنظِّفَهُ، وكَيْفِيَّةُ تَرْجِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ؛ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمُوا ويَتَّبِعُوهُ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّأْلِيفِ.

ومِنْ جُمْلَةِ مَا وَافَقَهُمْ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسْدِلُ شَعَرَهُ وَلَا يَفْرِقُهُ، ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يَفْرِقُهُ كَمَا كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فِي مَكَّةَ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ صَارُوا أَقْرَبَ مِنَ اليَهُودِ؛ لِكَثْرَةِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ، وَلَا سِيَّا بَعْدَ فَتْح مَكَّةَ.

مَسْأَلَةٌ: الَّذِينَ قَالُوا بِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَمَا بَالَ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ سُنَّةٌ اسْتَدَلُّوا بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى لِللَّهِ أَسْتَوَةً حَسَنَةً بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى لِللَّهِ أَسْتَوَةً حَسَنَةً لِيَعْمُ ابْنِ عُمَرَ رَضَى لِللَّهِ أَسْتَوَةً حَسَنَةً لِيَعْمُ ابْنِ عُمْرَ رَضَى لِللَّهِ أَلْسُورَةً حَسَنَةً لِيَعْمُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا؟ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب:٢١]، فَهَا الجَوَابُ عَنْ هَذَا؟

الإِجَابَةُ: أَمَّا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي اقْتِضَاءِ الطِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ: إِنَّ هَذَا الأَصْلَ الَّذِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا يَتَمَسَّكُ بِهِ لَمْ يُوافِقُهُ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ، وإِنَّ الحُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وهُمْ قَادَةُ الحَجِيجِ وأَفْقَهُ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ، وإِنَّ الحُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وهُمْ قَادَةُ الحَجِيجِ وأَفْقَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ لَوَجَبَ عَلَى قَائِدِ الحَجِيجِ أَنْ يَفْعَلُو لَلْبَيِّنَ السُّنَةَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٥٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب سدل النبي ﷺ شعره وفرقه، رقم (٢٣٣٦/ ٩٠) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٣١)

وأمَّا الآيَةُ فَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ التَّعَبُّدُ؛ لِأَنَّ مَا يُرْجَى بِهِ اليَوْمُ الآخِرُ هُوَ العِبَادَةُ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّـقُ بِالأُمُورِ العَادِيَّةِ أَوِ الأُمُورِ الغَرِيزِيَّـةِ فَمَتَى احْتَاجَ إِلَيْهَا فَعَلَهَا.

القِسْمُ السَّادِسُ: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِيَّةِ، فَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدُ، ولكِنْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الحُصُوصِيَّةِ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الحُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ التَّاسِّي بِهِ عَيَّ إِلَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكَهَا ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وهَذَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ﷺ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ فِي أُوَّلِ الأَحْرِ، وكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَجُلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ مَنْ تَبَنَّاهُ، فأرادَ اللهُ أَنْ يُبْطِلَ هَذِهِ الْعَادَةَ، فَقَالَ: ﴿ فَلَمَا فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِم ﴾ [الأحزاب:٣٧].

فَالْحُكُمُ كَانَ فِي الأَوَّلِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالتَّعْلِيلُ لَهُ ولِغَيْرِهِ ﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى اَذَوْجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحُكْمَ الثَّابِتَ فِي حَقِّهِ حُكْمٌ لَهُ ولِلأُمَّةِ، ويَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ليَّا أَرَادَ الخُصُوصِيَّةَ نَبَّهَ

عَلَيْهَا فَقَالَ: ﴿وَٱمْزَأَةُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب:٥٠].

ودَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَهُ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأُمَّةِ عَلَى حَسَبِ
مَا يَلِيقُ بِنُبُوَّتِهِ ورِسَالَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ، فالحُصُوصِيَّاتُ الَّتِي ثَبْتُتُ لَهُ ثَبْتُتُ لَمُعْنَى
لَا تُشَارِكُهُ فِيهِ الأُمَّةُ؛ وهُوَ مَقَامُ النَّبُوَّةِ والرِّسَالَةِ، لَا لِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

وبهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ مَا يُشَارِكُهُ فِيهِ البَشَرُ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»(١).

وبَهَذَا نَعْرِفُ كَذِبَ مَا يُذْكَرُ بِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ خُلِقَ مِنْ نُورٍ، فإنَّ هَذَا كَذِبٌ، بَلْ خُلِقَ مِنْ مَاءِ أَبِيهِ الَّذِي أَصْلُهُ التُّرَابُ كَغَيْرِهِ مِنَ البَشَرِ.

إِذَنْ: مَا اخْتُصَّ بِهِ ﷺ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُشَارِكَهُ فِيهِ الأُمَّةُ، ولكِنْ هَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا خَاصُّ بِهِ بِدُونِ دَلِيلِ؟

الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنْنَا ذَكَرْنَا الأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بالرَّسُولِ ﷺ تَكُونُ لَهُ ولِلأُمَّةِ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ.

فهَذِهِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ لِأَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ أَنْ تَجِدَهَا مَحْصُورَةً فِي كِتَابٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ تَجِدُهَا مُشَتَّتَةً فِي كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ، لكنْ هَذَا مَا حَضَرَنِي مِنْهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٨٩/٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ رَحِمَهُ وَاللَّهُ كَتَبُوا خَصَائِصَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأُمُورِ الكَوْنِيَّةِ، ولكَوْنِيَّةِ، وكَثِيرٌ مِنْهَا ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لَهُ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ نُورٌ، والنُّورُ يُضِيءُ، وهَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ، بَلْ لَهُ ظِلُّ كَغَيْرِهِ؛ لِأَضْلَ لَهُ، بَلْ لَهُ ظِلُّ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنْ جِسْمَهُ جِسْمٌ كَثِيفٌ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَجْسَام، فَيَكُونُ لَهُ ظِلُّ.

وَمِنْهَا أَشْيَاءُ شَرْعِيَّةٌ، قَالُوا: إِنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهِ. بَعْضُهَا صَحِيحٌ وبَعْضُهَا غَيْرُ صَحِيحٍ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ فَضَلَاتِهِ مِنَ البَوْلِ والغَائِطِ ونَحْوِهِمَا طَاهِرَةٌ. فإنَّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

ومِنْ ذَلِكَ مَثَلًا: هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فِيهِ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَ أَنَّ الرَّسُولَ عَيَّالِهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا وَهُو مُحْرِمٌ (١) -ومَيْمُونَةُ خَالَتُهُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)، فَلَهُ عِلْمٌ بِهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا - لَكِنْ هَذَا، وإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)، فَلَهُ عِلْمٌ بِهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا - لَكِنْ هَذَا، وإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ الوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ اللهُ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُونَةً وَضَالِيهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ. وَهِيَ نَفْسُهَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيُهُ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ. وَهِيَ نَفْسُهَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيُهُ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ. وَهِيَ نَفْسُهَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيُّ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ. وَهِيَ نَفْسُهَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّالِهُ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ. وَهِيَ خَلَالٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب تزويج الحرم، رقم (۱۸۳۷)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته، رقم (۲۱۵۱/۲۱) من حديث ابن عباس رَمِحَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (٤٨/١٤١١) من حديث ميمونة رَضِّالِلَهُعَنْهَا.

وأما حديث أبي رافع فرواه أحمد (٦/ ٣٩٣، ٣٩٣). والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم (٨٤١)، وفيه مطر الوراق وهو سيئ الحفظ، لكن معناه صحيح يشهد له حديث ميمونة.

فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ رَضَالِيَّهُ عَنَّهَا حَدَّثَ بِهَا عَلِمَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِنِكَاحِهِ الْآ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ الرَّسُولُ عَلَيْ فَظَنَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ؛ ولهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

والحَاصِلُ: أنَّ مَسْأَلَةَ الخُصُوصِيَّةِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ، يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَهَا، ويَعْرِفَها، ويَعْرِفَ سَقِيمَهَا مِنْ صَحِيحِهَا؛ لِتَلَّا يَزِلَّ فِيهَا زَلَّ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

#### ••••

# ٢٨ وَإِنْ يَكُ نُ مُبَيِّنًا لِأَمْ رِ فَالْحُكُمُ فِيهِ حُكْمُ ذَاكَ الأَمْرِ

هَذَا شَرَحْنَاهُ فِي القِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَفْسَامِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ (أَ إِذَا كَانَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ مُبَيِّنًا لِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِ اللهِ أَوْ مِنْ أَوَامِرِهِ هُو نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّسُولِ ﷺ مُبَيِّنًا لِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِ اللهِ أَوْ مِنْ أَوَامِرِهِ هُو نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ ذَاكَ الأَمْرِ، إِنْ كَانَ هَذَا الأَمْرُ وَاجِبًا فَهُو وَاجِبٌ، وإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَهُو مُسْتَحَبُّ، وَهِذَا ظَاهِرٌ، لكِنْ أَهْلُ العِلْمِ قَالُوا: مَا كَانَ مُحْمَلًا لَا يَتَبَيَّنُ إلاّ بالفِعْلِ، كَانَ الفِعْلُ وَهَذَا ظَاهِرٌ، لكِنْ أَهْلُ العِلْمِ قَالُوا: مَا كَانَ مُحْمَلًا لَا يَتَبَيَّنُ إلاّ بالفِعْلِ، كَانَ الفِعْلُ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِ ﷺ مَكَانَ وَاجِبًا فَهُو وَاجِبٌ، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَهُو وَاجِبٌ، وإِنْ كَانَ فَاجِبًا فَهُو وَاجِبٌ، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَهُو وَاجِبٌ، وإِنْ كَانَ فَهُو سُنَةً فَهُو سُنَةً.

#### ••••

٢٩ وَقَـدِّمِ الْأَعْلَى لَـدَى التَّـزَاحُمِ
 قَوْلُهُ: «قَدِّم»: الخطابُ لَنْ يَتَأَتَّى خِطابُهُ.

<sup>(</sup>١) وانظر ذلك في شرح البيت السابع والعشرين.

قَوْلُهُ: «الأَعْلَى لَدَى التَّزاحُمِ... فِي صَالِحٍ»: يَعْنِي: إِذَا تَزَاحَمَتِ العِبَادَاتُ أَوْ غَيْرُهَا، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ إِحْدَاهَا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الأَعْلَى نَدْبًا فِي المَنْدُوبَاتِ، ووُجُوبًا غَيْرُهَا، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ إِحْدَاهَا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الأَعْلَى نَدْبًا فِي المَنْدُوبَاتِ، ووُجُوبًا فِي الوَاجِباتِ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيادَةَ خَيْرٍ، وزِيادَةُ الحَيْرِ مَطْلُوبَةٌ، وَفِي هَذَا قَالَ العُلَمَاءُ وَهَا الوَاجِباتِ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيادَةَ خَيْرٍ، وزِيادَةُ الحَيْرِ مَطْلُوبَةٌ، وَفِي هَذَا قَالَ العُلَمَاءُ وَهَا المَّاسَةُ الرَّاجَةُ الْحَيْرَةِ وَهَا اللَّهُ الرَّاجَةُ الْحَيْرَةِ وَهَا اللَّهُ الرَّاجُلُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ بِحُسْنِ صُحْبَتِهِ؟ قَالَ: «أَمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ »، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «أَبُوكَ» (١٠).

فَإِذَا تَزَاحَمَ حَتَّى الأُمِّ وحَتَّى الأبِ قَدَّمْتَ الأُمَّ؛ لِأَنَّ القيامَ ببِرِّهَا مِنَ المصالِحِ، وبِرُّهَا فِي المصالِحِ أَعْلَى مِنْ بِرِّ الأبِ.

تَزاحَمَ نَفْلُ مُطْلَقُ ونَفْلُ مُقَيَّدٌ، فيُقَدَّمُ النَّفْلُ الْمُقَيَّدُ، مِثْلُ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْ وَقْتِ العِشاءِ إِلَّا مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ، فَهُنَا نُقَدِّمُ رَكْعَتَيْ رَاتِبَةِ العِشَاءِ عَلَى النَّفْلِ المُطْلَقِ؛ لِأَنَّ النَّفْلَ المُقَيَّدَ أَعْلَى مِنَ النَّفْلِ المُطْلَقِ<sup>(۲)</sup>.

تَزَاحَمَ تَهَجُّدٌ وطَلَبُ عِلْمِ شَرْعِيٍّ، فَهُنَا نُقَدِّمُ طَلَبَ العِلْمِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ وأَصْلَحُ مِنَ التَّهَجُّدِ؛ فإنَّ التَّهَجُّدَ مَنْفَعَتُهُ قَاصِرَةٌ، وطَلَبَ العِلْم مَنْفَعَتُهُ مُتَعَدِّيَةٌ.

هَذَا إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ؛ ولهَذَا قُلْنَا: (لَدَى التَّزَاحُم).

أَشْكَلَ عَلَى شَخْصِ حُكْمُ مَسْأَلَةٍ يَحْتَاجُهَا الآنَ ومَسْأَلَةٍ أُخْرَى لَا يَحْتَاجُهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم (۵۹۷۱)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به، رقم (۲٥٤٨/ ۱) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي نظير هذا المثال مع مزيد إيضاح في أواخر شرح البيت التالي.

الآنَ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ فِي البَحْثِ الأُولَى الَّتِي يَخْتَاجُهَا؛ لكَوْنِهَا أَصْلَحَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ عَامَّةٌ ووقْتُهَا مُدْرَكٌ، أمَّا الحاضِرَةُ فَوَقْتُهَا حَاضِرٌ وخاصٌ.

جِهادُ المُشْرِكِينَ وأَهْلِ الكِتَابِ كُلَّهُ خَيْرٌ، لكِنْ نُجَاهِدُ المُشْرِكِينَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ أَهلَ الكِتَابِ أَجازَ الشَّارِعُ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ أَهلَ الكِتَابِ أَجازَ الشَّارِعُ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ طَعَامَهُمْ، وأَنْ نَتَزَوَّجَ نِسَاءَهُمْ، فلنَا فِيهِمْ نَوْعُ اتِّصالٍ، لكِنْ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ شَرَّ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ شَرِّ المُشْرِكِينَ عَلَيْنَا فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ جِهادَ أَهْلِ الكِتَابِ؛ لِأَنَّ المَصالِحَ لَهُ وَمُقَدَّمُ. فَيْهَا الأَعْلَى، فَكُلُّ شَيْءٍ كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ أَعْلَى فَهُوَ مُقَدَّمٌ.

إِذَا تَزَاحَمَ الفَرْضُ والنَّفْلُ فَنُقَدِّمُ الفَرْضَ؛ لِأَنَّ الفَرْضَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ الفَدْسِيِّ: «مَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى عِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ الْفَريضَةِ، فَأَرادَ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَهَا نَافِلَةً مَعَ طَلَيْهِ وَقْتُ الفَريضَةِ، فَأَرادَ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَهَا نَافِلَةً مَعَ ضِيقِ وقْتِ الفَريضَةِ، فَإَرَادَ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَهَا نَافِلَةً مَعَ ضِيقِ وقْتِ الفَريضَةِ، فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: قَدِّم الفَريضَة؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى.

إِذَا تَزَاحَمَتِ الحَاضِرَةُ والفَائِتَةُ فَنُقَدِّمُ الحَاضِرَةَ؛ لِأَنَّ القِيامَ بالحَاضِرَةِ يَجْعَلُهَا مُؤَدَّاةً، وَلَوْ قُمْنَا بِالفَائِتَةِ صَارِتِ الصَّلاتانِ كِلْتَاهُمَا مَقْضِيَّةً فَائِتَةً.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلُ ذَكَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ صَلَاةِ الفَجْرِ فَقَطْ أَنَّهُ صَلَّى العِشَاءَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَهُنَا عَلَيْهِ فَرِيضَتَانِ: العِشَاءُ والفَجْرُ، لكِنْ صَلَاةُ العِشَاءِ قَضَاءً؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ خَرَجَ، وصَلاةُ الفَجْرِ أداءً؛ لِأَنَّهُ مَا زَالَ فِي وَقْتِهَا، فَهُنَا نَقُولُ: قَضَاءً؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ خَرَجَ، وصَلاةُ الفَجْرِ أداءً؛ لِأَنَّهُ مَا زَالَ فِي وَقْتِهَا، فَهُنَا نَقُولُ: قَضَاءً عَلَى كُلِّ حالٍ، قَدِّمْ صَلَاةَ الفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ أَدَاءً، وأمَّا صَلَاةُ العِشَاءِ فَهِيَ قَضَاءٌ عَلَى كُلِّ حالٍ، سَواءٌ أَذَيْتَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

إِذَا تَزاحَمَ صِلَةُ أَخٍ وصِلَةُ عَمِّ، فَنُقَدِّمُ صِلَةَ الأَخِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى. وهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ؛ ولهَذَا قُلْنَا: «لَدَى التَّزَاحُم».

لكنْ يَقُولُ العُلَمَاءُ: قَدْ يَعْرِضُ للمَفْضُولِ مَا يَجْعَلُهُ أَفْضَلَ مِنَ الفاضِلِ. فالصَّلَاةُ بِالنِّسْبَةِ للتَّطَوُّ عَاتِ هِيَ أَفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ بَعْدَ الجِهَادِ، فَإِذَا عَرَضَ عَارِضٌ دُونَ الصَّلَاةِ فِي الفَضْلِ، لكنْ لَمِصْلَحَةٍ ثَانِيَةٍ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ، فَهَلْ هَذَا الكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ يُعْتَبَرُ اسْتِثْنَاءً مِنَ القَاعِدَةِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ اسْتِثْنَاءً؟

الجَوَابُ: الوَاقِعُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ اسْتِثْنَاءً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدَّمِ المَفْضُولُ إِلَّا لِسَبَبٍ زَائِدٍ عَلَى الأَصْلِ، هَذَا السَّبَبُ الزَّائِدُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ أَعْلَى، وعَلَى هَذَا فَتَكُونُ القَاعِدَةُ عَلَى بابهَا لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ.

ولوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ هُنَاكَ ضَابِطٌ للمَصَالِح؟

فالجَوَابُ: هَذَا مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ أَنْظارُ العُلَمَاءِ والْمُجْتَهِدِينَ وأَهْلِ الخِبْرَةِ؛ فَقَدْ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي المَصالِحِ، ولْنضْرِبْ لهَذَا مَثَلًا:

الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ سُنَّةُ، فَإِذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ بِتَنْفِيرِ النَّاسِ، والقَدْحِ فِي الفاعِلِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَلْ يَتْرُكُ ذَلِكَ مَعَ بَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ بِالقَوْلِ، أَوْ يُصَلِّي وَلَوْ حَصَلَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الفِتْنَةِ؟ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى المَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ؛ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى المَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ؛ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: المَصْلَحَةُ أَنْ ذَرَّ السُّنَّةَ بِالفَوْلِ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: المَصْلَحَةُ أَنْ أَبِيِّنَ السُّنَّةَ بِالفِعْلِ كَمَا بَيَّنَهَا الرَّسُولُ ﷺ.

وحينئذٍ تَخْتَلِفُ الأنْظارُ والاجْتِهَاداتُ، لكنِ الدَّلِيلُ مَعَ الأَوَّلِ فِي هَذَا، فإنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ لعَائِشَةَ: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ ولَبَنَيْتُهَا

عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ ('')، فَهُنَا تَرَكَ أُمرًا يَكَادُ يَكُونُ واجِبًا، وهُوَ أَنْ يَبْنِيَ الكَعْبَةَ عَلَى قَواعِدِهَا الأَصْلِيَّةِ، لكنْ تَرَكَهُ؛ خَوْفًا منَ الفِتْنَةِ، وعَلَى هَذَا نَقُولُ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ أَنْ يَتَحَرَّى بدِقَّةٍ مَا هُوَ الأَصْلحُ وَمَا هُوَ الصَّالِحُ.

ورُبَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: مَا يُسَمَّى عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ بِالمَصالِحِ المُرْسَلَةِ، ويَجْعَلُهُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ كالكِتَابِ والشُّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ.

لكِنْ هَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ عِنْدَ التَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ إِنْ شَهِدَ لَهَا الشَّرْعُ الله عَبَارِ فَهِي مِنَ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ الله يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسَانِ، وإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّرْعُ فَلَيْسَتْ مِنَ المَصَالِحِ، وإِنْ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ؛ ولهذَا تَوَسَّعَ قَوْمٌ فِي الشَّرْعُ فَلَيْسَتْ مِنَ المَصَالِحِ، وإِنْ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ؛ ولهذَا تَوَسَّعَ قَوْمٌ فِي الشَّرْعُ مِنَ الشَّرْعِ، بدَعْوَى أَنَّهَا مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ كَمَا الدَّلِيلِ، حَتَّى جَعَلُوا بَعْضَ البِدَعِ مِنَ الشَّرْعِ، بدَعْوَى أَنَّهَا مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ كَمَا زَعَمُوا، كَبِدْعَةِ المَوْلِدِ مَثلًا، قَالُوا: هَذِهِ مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ؛ لِأَنَّهَا تُقَوِّي اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – وتُحْيِي ذِكْرَاهُ وتَعْظِيمَةُ فِي إِيانَ الإِنْسَانِ بالرَّسُولِ –صلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – وتُحْيِي ذِكْرَاهُ وتَعْظِيمَةُ فِي قَلْهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وكالرِّبَا الاسْتِشْمَارِيِّ فِي البُنُوكِ -كَمَا يَدَّعُونَ - يَقُولُونَ: إِنَّهُ مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ؛ لِأَنَّهُ يُنْعِشُ اقْتِصَادَ البلادِ، ويُكْثِرُ مِنْ دَخْلِهَا، ونَسْتَفِيدُ مِنْهُ فِي إصْلاحِ الطُّرُقِ، وَفِي تَعْبِئَةِ الجَيْشِ، وَفِي تَقْوِيَةِ التَّكْنُولوجيَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُونَ، فَهُوَ إِذَنْ مِنَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنيانها، رقم (١٣٣٣/ ٤٠٢) من حديث عائشة رَضَالِلَهُـَمَنَهَا نحوه.

فنقولُ لَهُمْ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الإطلاقِ فَلَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَهِيَ مَغْمُورَةٌ فِي جَانِبِ المفاسِدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِ مَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا آَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩].

اللهِمُّ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ لَيْسَتْ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ لَيْسَتْ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ لَيْسَتْ وَدَلِيلُهَا شَرْعِيٌّ وهُوَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، وإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِذَلِكَ فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ، ولَيْسَتْ مِنَ المَصَالِح.

قَوْلُهُ: «والعَكْسُ فِي المَظَالِمِ»: (المَظَالِمِ) يَعْنِي: المُحَرَّمَاتِ، فإنَّ كُلَّ مُحَرَّمِ ظُلْمٌ، فيقَدَّمُ فِيهَا الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ اسْتِبَاحَةَ المَظالِمِ لِلضَّرُورَةِ فَيُقَدَّمُ فِيهَا الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ اسْتِبَاحَةَ المَظالِمِ لِلضَّرُورَةِ فَيُقَا الْآَنْ الْسَتِبَاحَةَ المَظالِمِ لِلضَّرُورَةِ فَهُو الْآَنِكَابُ مَظْلَمَةٍ لغَيْرِ حَاجَةٍ، وهَذَا حَرَامٌ.

فَمَثَلًا: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَنَا مَيْتَةُ بَعِيرٍ ومَيْتَةُ حِمَارٍ، والإِنْسَانُ مُضْطَرُّ لأَكْلِ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ البَعِيرَ؛ لِأَنَّهُ فِي الأَصْلِ حَلالٌ، والتَّحْرِيمُ طَارِئٌ عَلَيْهِ بِوَصْفِ المَوْتِ، أَمَّا الحِمَارُ فَأَصْلُهُ حَرامٌ، وازْدَادَ خُبْثًا بِالمَوْتِ، وعَلَى هَذَا فنُقَدِّمُ أَكْلَ البَعِيرِ.

رُجُلُ اضْطُرٌ إِلَى أَكْلِ طَعَامِ لِشَخْصٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَوْ طَعَامٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ، وَكِلاهُمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، فَيُقَدِّمُ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَخَفٌ، وَلَوْ أَنَّهُ أَكَلَ مَا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِكَابُ مَفْسَدَةٍ لَا حَاجَةَ لَهَا، وَهِيَ الْعَشَرَةُ الزَّائِدَةُ.

ويُمْكِنُ أَنْ نُمَثِّلَ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ بِهَا ذُكِرَ عَنْ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ أَنَّهُ مَرَّ بقَوْم مِنَ التَّتَارِ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، ولَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَكَانَ مَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ -أَيْ: لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ -: لِمَاذَا لَمْ تَنْهَهُمْ؟! قَالَ: لِأَنَّهُمْ ، لَوْ تَرَكُوا شُرْبَ الْحَمْرِ لَذَهَبُوا يَهْتِكُونَ أَعْرَاضَ المُسْلِمِينَ، ويَغْصِبُونَ أَمْوَالَهُمْ، وهَذَا ظُلْمٌ مُتَعَدِّ، وهُو أَعْظَمُ مِنَ الظَّلْمِ القَاصِرِ الحاصِلِ بِشُرْبِ الحَمْرِ (۱). وهذَا لا شَكَ أَنَّهُ مِنْ فِقْهِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ ، حَيْثُ قَدَّمَ أَخَفَ المَفْسَدَتَيْنِ عَلَى عُلْيَاهُمَا.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ لَهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ قَدْ يَسْتَحْضِرُ الإِنْسَانُ مِنْهَا فَرْعًا أَوْ فَرْعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ولَكِنْ إِذَا أَخَذَهَا عَلَى أَنَّهَا قَاعِدَةٌ مُنْضَبِطَةٌ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا بِلَا شَكِّ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: التَّعْبِيرُ بالمظالِمِ فِي مُقابَلَةِ المَصَالِحِ غَيْرُ مَأْلُوفٍ؛ لِأَنَّ المَأْلُوفَ أَنْ يُعَبَّرَ بالمَفَاسِدِ فِي مُقابَلَةِ المَصَالِح.

فَالْجَوَابُ: أَوَّلًا: أَنَّ الَّذِي جَعَلَ النَّاظِمَ يُعَبِّرُ بِالْمَظَالِمِ ضَرُورَةُ الشَّعْرِ.

وثانيًا: أنَّ المَظَالِمَ مَفَاسِدُ؛ لِأَنَّ المَفْسَدَةَ ظُلْمٌ إمَّا لنَفْسِكَ أَوْ لِغَيْرِكَ؛ ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١١]، قَالُوا: ﴿لَا نُفْسِدُواْ ﴾ بالمَعاصِي والظُّلْم.

فالمَفاسِدُ والمَظَالِمُ مُتَرَادِفَانِ فِي النِّهايَةِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى أَوْ مُتَقارِبَانِ، ولكنَّ النَّاظِمَ اضْطُرَّ إِلَى كَلِمَةِ (المَظَالِم) مِنْ أَجْلِ الرَّوِيِّ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الأَعْلَى فِي المَصَالِحِ وتَقْدِيمِ الأَذْنَى فِي المَصَالِحِ وتَقْدِيمِ الأَذْنَى فِي المَفَاسِدِ؟

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٣/ ١٦)

قُلْنَا: نَعَمْ، فِيهِ دَلِيلٌ وتَعْلِيلٌ.

أمَّا الدَّلِيلُ عَلَى تَقْدِيمِ الأَعْلَى فِي المَصَالِحِ فَعُمُومُ قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسَتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة:١٤٨]؛ لِأَنَّ الاسْتِبَاقَ إِلَى الشَّيْءِ تَقَدُّمٌ إِلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ اللهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَبِقَ الخيراتِ، دلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ أَخْيَرَ فَإِنَّنَا مَأْمُورُونَ بِالاسْتِبَاقِ إِلَيْهِ.

وأمَّا المَفَاسِدُ فِلأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، فَهُنَا تَعارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ:

المَفْسَدَةُ الأُولَى: تَرْكُ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ، وهَذَا قَدْ يَكُونُ حَرَامًا، فَهُوَ مَفْسَدَةٌ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ سَبُّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ، والتَّنْدِيدُ بِهَا، والتَّنْفِيرُ مِنْهَا.

والمَفْسَدَةُ الثَّانِيَةُ: سَبُّ الإلَّهِ عَزَّهَجَلَّ.

ومَعْلُومٌ أَنَّ سَبَّ الإلهَ عَنَّوَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ وأَشَدُّ مَفْسَدَةً؛ وَلِلْدَلِكَ نَهَى اللهُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ سَبُّهَا يَسْتَلْزِمُ سَبَّ المُشْرِكِينَ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱللَّهِ عَدْوال العَالَمِينَ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱللَّهِ عَلَهُمْ ﴾ أَيْ: أَصْنَامَهُمْ ﴿ فَيَسَبُّوا ٱللّهَ عَدْوال العَالَمِينَ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱللّهِ عَلَهُمْ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، يعْنِي: أَنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ آلِهَتَهُمْ فَسَدَةٌ أَعْظَمُ، فَسَوْفَ يَسُبُّونَ إِلَهَكُمْ. فَنَهَى عَنْ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ، وَهِي سَبُّ اللهِ عَنَوْجَلَ.

دَلِيلٌ آخَرُ: رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُدُ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:١١٩]، فإنَّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الحاجَةِ مِنَ المَفَاسِدِ لَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، فيكونُ بَاقِيًا عَلَى الأَصْلِ وهُوَ التَّحْرِيمُ.

ولهَذَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ وَاجِبٍ ومَسْنُونٍ، وَلَا بَيْنَ حَرَامٍ ومُباحٍ؛ لِأَنَّنَا نُقَدِّمُ المُباحَ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ المُباحِ والحَرَامِ، ونُقَدِّمُ الوَاجِبَ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الوَاجِبِ والمَسْنُونِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ عندَهُ ثَوْبَانِ، أَحَدُهُمَا حَرِيرٌ والثَّانِي مَغْصُوبٌ، وهُوَ مُضْطَرُّ إِلَى لَبْسِ أَحَدِهِمَا، فيُقَدِّمُ لُبْسَ الحَرِيرِ؛ لِأَنَّ المَغْصُوبَ مُحَرَّمٌ لِحِقِّ المَخْلُوقِ، والحَرِيرَ مُحَرَّمٌ لِبْسِ أَحَدِهِمَا، فيُقَدِّمُ لُبْسُ الحَرِيرِ لِأَنَّهُ أَخَفُ، لِجَقِّ اللهِ، وحَقُّ اللهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ يَنْقَلِبُ حَلالًا، فيُقَدَّمُ لُبْسُ الحَرِيرِ لِأَنَّهُ أَخَفُ، هَذَا مِنْ وَجْهٍ.

ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ فالحريرُ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فَهُوَ مِلْكُهُ وَلَا يُتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نِزَاعٌ وخُصُومَاتٌ فِي لُبْسِهِ، والمَغْصُوبُ يُتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خُصُومَاتٌ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَشَدُّ أَنْ يَدَّعِيَ المَالِكُ أَنَّهُ بِخِلَافِ الحريرِ، مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ المَالِكُ أَنَّهُ مَعِيبٌ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ رَفِيعٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الحريرِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ هُنَاكَ قِطَاعٌ عَسْكَرِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، يَخْلُو مِنَ الْمُصْلِحِينَ الَّذِينَ يُعَلِّمونَ النَّاسَ أَحْكَامَ دِينِهِمْ، وَلَا يُسْمَحُ لأَحَدِ بالوَظِيفَةِ فِي هَذَا المَكَانِ إلَّا أَنْ يَحْلِقَ لِحُيتَهُ، فَهَلْ أَحْلِقُ لِحُيتَهُ وَأَدْعُو إِلَى اللهِ فِي هَذَا المكانِ، أَوْ أَتْرُكُهُمْ بالكُلِّيَةِ؟

الإِجَابَةُ: اتْرُكْهُمْ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُول: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَا كَنَهُ وَلَا كُلِّمَةِ اللهِ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، ويَقُولُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ٢٥١]، وَلَا يُمْكِنُ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ بِالمَعْصِيةِ إطْلَاقًا، وأنتَ إِذَا حَلَقْتَ لِحْيَتَكَ وَقَعْتَ فِي المَعْصِيةِ، ولَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ، ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّهَا تَحْلِقُ اللَّحْيَةَ إِنَّا مَا تَظُنَّهُ مِنَ المَصَالِحِ، وَلَا تَتَحَقَّقُ لكَ، فَتأْتِي مَفْسَدَةً مُحَقَّقَةً لَمِصْلَحَةٍ غَيْرِ مُحَقَّقَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ، ووَجَدَ مُنْكَرًا فِي طَرِيقِهِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فأَيُّهُمَا يُقَدِّمُ، الإِنْكارَ أَوِ الذَّهابَ إِلَى المَسْجِدِ لِيُصَلِّىَ؟

الإِجَابَةُ: هَذَا مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الاجْتِهَاداتُ، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمُنْكَرِ، وَيَنْظُرُ إِلَى مَا يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ، هَلْ سيُدْرِكُ آخِرَ رَكْعَةٍ؟ لِلآَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ آخِرَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ سَتَفُوتُهُ بِالكُلِّيَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى المُنْكَرِ هَلْ إِذَا ذَهَبَ يُصَلِّي سَيَفُوتُ وَلَا يُنْكِرُهُ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَهُوا وَلَا يُنْكِرُهُ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَى هَؤُلَاءِ عَلَى مُنْكَرِهِمْ حَتَّى يُصَلِّي، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَهُوا مِنْ حِينِ يَنْهَاهُمْ؟ فالإنْسَانُ يُقَدِّرُ.

لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي الإِنْكَارِ مَصْلَحَةٌ عامَّةٌ فرُبَّمَا نُرجِّحُ المَصَالِحَ العَامَّةَ؛ ولهَذَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الرَّسُولُ عَلِيْةٍ صَلَاةَ الجَهَاعَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ »(۱)، فسَيَثْرُكُ الرَّسُولُ عَلِيْةٍ صَلَاةَ الجَهَاعَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنكِّلُ مَهُولًا و يُعافِمَهُمْ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا تَعَارَضَ المَنْدُوبُ والمَكْرُوهُ فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟

الإِجَابَةُ: يُقَدَّمُ الأَوَّلُ. وبِهَذِهِ المُناسَبَةِ أَوَدُّ أَنْ أُنَبَهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ الرَّدَّ الوَاجِبَ فَهَلْ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ الرَّدَّ الوَاجِبَ فَهَلْ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَرُدُّ الرَّدَّ الوَاجِبَ فَهَلْ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ نَقُولُ: سَلِّمْ، فأَنْتَ مَسْؤُولُ عَنِ البَّدَاءِ السَّلَامِ، وهُوَ مَسْؤُولُ عَنِ الرَّدِ، فَإِذَا قُلْتَ: السَّلَامُ فَإِذَا سَلَّمْتَ أَتَيْتَ بِهَا طُلِبَ مِنْكَ، وهُوَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ رَدًّا تَامًّا، فَإِذَا قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِيْكَ السَّلَامُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجهاعة، رقم (٦٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجهاعة، رقم (٢٥١/ ٢٥١) من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ نحوه.

فَائِدَةٌ: شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ يَرَى أَنَّ كُلَّ ذِكْرٍ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَهُ فِعْلُهُ (١)، فلكَ أَنْ تُتَابِعَ الْمُؤَذِّنَ فِي صَلاتِكَ، واسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي حَمِدَ اللهَ حِينَ عَطَسَ (١)، لَكِنْ فِيهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ نَظَرٌ، بَلْ يُقالُ: إِذَا كَانَ لَا يَشْغَلُكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيَ عَطَسَ أَنَّ ، لَكِنْ فِيهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ نَظَرٌ، بَلْ يُقالُ: إِذَا كَانَ لَا يَشْغَلُكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ، مِثْلُ: الحَمْدُ للهِ، وأَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِذَا نَزَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِذَا نَزَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِذَا نَزَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللهِ عَلَمُ الإِجَابَةِ. الشَّيْطَانِ، لكنْ إِجابَةُ المُؤذِّنِ ذِكْرٌ كَثِيرٌ يَشْغَلُ عَنِ الصَّلَاةِ، فالأَوْلَى عَدَمُ الإِجَابَةِ.

### ----

# ٣٠ وَادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ وَخُـذْ بِعَـالِي الفَاضِـلَيْنِ لَا تَخَـفْ

هذِهِ القَاعِدَةُ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تَكْمِيلًا للقَاعِدَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ ضَرَرَانِ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ أَشَدُّ الضَّرَرَيْنِ بأَخَفِّهِمَا إِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَا، ولهَا أَمْثِلَةٌ:

منْهَا: مَا حَصَلَ مِنَ الْخَضِرِ حِينَ رَكِبَ هُوَ وَمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّفِينَةُ فَخَرَقَهَا الْخَضِرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ خَرْقَ السَّفِينَةِ ضَرَرٌ، لكنِ الْخَضِرُ أَرَادَ أَنْ تَسْلَمَ السَّفِينَةُ مِنْ مَلِكٍ يَأْخُذُ السُّفُنَ الصَّالِحَةَ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ ﴿ وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ مِنْ مَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص: ٦٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، رقم (٢٠)، والترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، رقم (٤٠٤)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، رقم (٩٣١) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (٧٩٩) بدون العطس.

غَصِّبًا ﴾ [الكهف:٧٩]، فخَرْقُهَا ضَرَرٌ، ولَكِنْ أَخْذُهَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِنهُ، والسَّفِينَةُ إِذَا بَقِيَتْ للمَساكِينِ وفِيهَا عَيْبٌ أَهْوَنُ.

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: مَا ذَكَرَهُ الفُقَهَاءُ رَحَهُمُ اللّهُ فِيهَا لَوْ تَعَطَّلَتْ مَصالِحُ الوَقْفِ، فباعَ بَعْضَهُ لإصلاحِ باقِيهِ عَلَى وجْهٍ يُمْكِنُ الانتفاعُ بِهِ، فإنَّ هَذَا جائِزٌ أيضًا؛ لِأَنَّ المُحافَظَةَ عَلَى باقِيهِ خَيْرٌ مِنْ تَعَرُّضِهِ كُلِّهِ للتَّلَفِ وعَدَم الفَائِدَةِ مِنْهُ.

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: لَوْ أَنَّ سَفِينَةً فِيهَا أَمْوَالٌ وفِيهَا رِجَالٌ، ومالَتْ للغَرَقِ فَإِنَّنَا نَبْدَأُ بالمالِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ ضَرَرًا، فنُلقِيهِ فِي البَحْرِ؛ حَتَّى تَخِفَّ السَّفِينَةُ.

ومِنْ ذلكَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مَيْتَةُ بَعِيرٍ ومَيْتَةُ حِمَارٍ، واضْطُرَّ إِلَى الأَكْلِ، فيُقَدِّمُ مَيْتَةَ البَعِيرِ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا تُحِلُّهَا الذَّكَاةُ، وسَبَقَ هَذَا<sup>(۱)</sup>.

ومِنْ ذَلِكَ: إِذَا اجْتَمَعَ لِمُحْرِمٍ صَيْدٌ ومَيْتَةٌ، والمُحْرِمُ إِمَّا أَنْ يَصِيدَ الصَّيْدَ، وإِمَّا أَنْ يَاكُنُ الْجَنَمَعَ لِمُحْرِمٍ صَيْدٌ وَمَيْتَةٌ، والمُحْرِمُ إِمَّا أَنْ يَاكُلُ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مَفْسَدَةً؛ ولأَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ صَارَ مُبَاحًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وَقَالَ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الانعام: ١١٩].

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في شرح البيت السابق.

قَوْلُهُ: «وخُذْ بِعَالِي الفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ»: يَعْنِي: إِذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الآخَرِ، فخُذْ بالعَالِي فِي الفَضْلِ وَلَا تَخَفْ؛ لِأَنَّ العَالِيَ فِي الفَضْلِ فِيهِ زِيادَةٌ عَلَى مَا دُونَهُ، وزِيادَةُ الفَضْلِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ.

وَقَوْلُهُ: «لَا تَخَفْ»: يَعْنِي: أَنَّ الأَمْرَ مُسَلَّمٌ وَلَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنْهُ قَلَقٌ وَلَا رَيْبٌ.

ويُمْكِنُ أَنْ نُمَثِّلَ لِذَلِكَ برَجُلٍ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَكَانَ لَمْ يُصَلِّ رَاتِبَةَ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا، فأرادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بنَهْلٍ مُطْلَقٍ، لكنَّهُ يَقُولُ: إِنْ تَطَوَّعْتُ بالنَّهْلِ المُطْلَقِ خَرَجَ الوَقْتُ عَنْ صَلَاةِ الرَّاتِبَةِ، فَيُقَدِّمُ صَلَاةَ الرَّاتِبَةِ لِأَنَّ صَلَاةَ الرَّاتِبَةِ فَيُقَدِّمُ صَلَاةَ الرَّاتِبَةِ لِأَنَّ صَلَاةَ الرَّاتِبَةِ نَفْلُ مُقَيَّدٌ تَابِعٌ للمَكْتُوبَاتِ، فَهُو أَفْضَلُ مِنَ النَّهْلِ المُطْلَقِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَارَضَ وَاجِبٌ عَيْنِيٌّ وواجِبٌ كِفائِيٌّ، فإنَّكَ تُقَدِّمُ الوَاجِبَ العَيْنِيَّ عَلَى فَرْضِ الكِفَايَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ، والنَّاظِمُ يَقُولُ: «وخُذْ بِعَالِي الفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ».

فِي الصَّلَاةِ أَيضًا: لَوْ بَقِيَ مِنْ وقْتِ الظُّهْرِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وعَلَيْهِ فائِتَةُ صَلَةِ الفَّجْرِ، فَإِنَّهُ يَسْتَغِلُّ الوَقْتَ فيُصَلِّي الحَاضِرَةَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي وقْتِهَا أَفْضَلُ، بَلْ هُوَ الوَاجِبُ إِذَا أَمْكَنَ فيُقَدَّمُ.

وفي الصَّدَقَةِ أيضًا: فالصَّدَقَةُ تَكُونُ سِرَّا وتَكُونُ عَلَنًا، والسِّرُّ أَفْضَلُ؛ ولهَذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، كَانَ مِنَ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (١).

<sup>(</sup>۱) لما رواه أبو هريرة رَحَوَالِلَّهُ عَنْهُ: «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...» صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (۱۰۳۱/ ۹۱).

مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ النَّاظِمِ: «وادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ»... أَلَا يُقَالُ: وادْفَعْ تَقِيلَ الضَّرَرَيْنِ؛ إِذْ كَيْفَ يُدْفَعُ الحَفِيفُ بالأَخَفِّ؟

الإِجَابَةُ: عِنْدَنَا خَفِيفٌ وأَخَفُّ، والأَخَفُّ أَهْوَنُ، فَإِذَا كَانَ الْحَفِيفُ فِيهِ ضَرَرٌ، لَكَنَّهُ أَخَفُّ، فَنَدْفَعُ الْحَفِيفَ بِالأَخَفِّ، وَكَذَلِكَ لَكَنَّهُ خَفِيفٌ، والأَخَفُّ بِالأَخَفُ بِالأَخَفِّ وَكَذَلِكَ الأَثْقَلُ نَدْفَعُهُ بِالثَّقِيلِ، يَعْنِي: لَوْ عَكَسْنَا فَجَعَلْنَاهَا فِي الثُقَلِ لَقُلْنَا: ادْفَعْ أَثْقَلَ الضَّرَرَيْنِ الثَّقَيلِ. والخِفَّةُ والثَّقَلُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ، قَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ لِهَا هُو أَثْقَلُ مِنْهُ، وبالعَكْسِ.

# ٣١ إِنْ يَجْتَمِعْ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَقَدِّمَنْ تَغْلِيبًا الَّذِي مَنَعْ

قَوْلُهُ: «مَا مَنَعْ» الفَتْحُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ المُبِيحَ هُوَ الدَّلِيلُ والمانِعَ هُوَ الدَّلِيلُ، فَإِذَا قُلْنَا بالضَّمِّ (مَا مُنِعْ) فهَذَا هُوَ الحُكْمُ. أَوْ يُقالُ: (إِنْ يَجْتَمِعْ مَعَ مُبَاحٍ مَا مُنِعْ)، لكنِ الأَوْلَى أَنْ يُقالَ: (مَعَ مُبِيحٍ).

قَوْلُهُ: «مَا»: فَاعِلُ (يَجْتَمِعْ).

«مَا مَنَعْ»: أَيْ مَا كَانَ مُحُرِّمًا (فَقَدِّمَنْ تَغْلِيبًا الَّذِي مَنَعْ): وَإِذَا قَدَّمْنَا الَّذِي مَنَعَ صَارَ الْبَاحُ حَرَامًا؛ لِأَنَّ هَذَا أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ؛ ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: إِذَا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وحَاظِرٌ قُدِّمَ الحاظِرُ عَلَى الْمِبِيح.

يَعْنِي: إِذَا اجْتَمَعَ مُوجِبُ المَنْعِ مَعَ مُوجِبِ الإِبَاحَةِ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ مُوجِبَ المَنْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اجْتِنَابُ المَمْنُوعِ إِلَّا بِبَرْكِ الْمُباحِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَقَوْلُهُ: «تَغْلِيبًا»: إشارةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الحُكْمَ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ. والتَّغْلِيبُ: طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ دلَّتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، ومَثَّلُوا لِهَذِهِ القَاعِدَةِ بِأَمْثِلَةٍ، منْهَا: إِذَا مَسَحَ الإِنْسَانُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ يَوْمًا وهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ، فَإِذَا قُلْنَا: يُغَلَّبُ مَسْحُ المُقيمِ لَمْ يَبْقَ لَهُ سِوَى لَيْلَةٍ، وَإِذَا قُلْنَا: يُغَلَّبُ مَسْحُ المُسافِرِ زَادَ عَلَى اللَّيْلَةِ لَيْلَتِيْنِ ويَوْمَيْنِ، هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَجَاذَبَهَا أَمْرَانِ: سَفَرٌ وإقامَةٌ، فالإقامَةُ مَّنَعُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ فِيهَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، والسَّفَرُ يُبِيحُ ذَلِكَ، فَهَلْ نُقَدِّمُ السَّفَرَ أَوْ نُقَدِّمُ الإقامَة؟

الجَوَابُ: نُقَدِّمُ الإقامَةَ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى اليَوْمِ واللَّيْلَةِ اجْتَمَعَ فِيهِ مُبِيحٌ وحَاظِرٌ فَيُقَدَّمُ جَانِبُ الحَظْرِ. هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ(١)، والمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ، وعَلَيْهِ: فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ للقاعِدَةِ بَهَذَا المِثَالِ.

رَجُلٌ لَهُ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ أُخْتُ مِنَ الرَّضاعِ، ونِساءُ القَرْيَةِ مَحْصُورَاتٌ فِي عَشَرَةٍ مِنَ النِّساءِ، ولَكِنْ لَا يَدْرِي أَيُّ النِّساءِ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، فهَـلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النِّساءِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، كُلُّ النِّساءِ اللَّاتِي فِي هَذِهِ القَرْيَةِ، وهُنَّ قَلِيلَاتُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ واحِدَةً مِنْهُنَّ؛ لِاحْتِهَالِ أَنَّ كُلَّ واحِدَةٍ هِيَ المُحَرَّمَةُ، أَمَّا إِذَا اشْتَبَهَتْ فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ فإنَّ العُلَهَاءَ يَقُولُونَ: لَا أَثَرَ لَهَذَا الاشْتِبَاهِ، ويَتَزَوَّجُ مَنْ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا أُخْتُهُ.

لوِ اشْتَبَهَتْ شَاةٌ مُذَكَّاةٌ بشَاةٍ غَيْرِ مُذَكَّاةٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُ الجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجْتِنَابُ الشَّاةِ غَيْرِ المذكَّاةِ إِلَّا باجْتِنَابِ الشَّاةِ المُذَكَّاةِ، فيُغَلَّبُ جَانِبُ المَنْع.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤٠٢)

لوِ اشْتَرَكَ مُحْرِمٌ ومُحِلُّ فِي قَتْلِ صَيْدٍ، صَارَ الصَّيْدُ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعَ، فَغُلِّبَ جَانِبُ الحَظْرِ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ دَلَّ عَلَيْهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ؛ قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَسَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأمرَ اللهُ تَعَالَى باجْتِنَابِ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الحَمْرِ والمَيْسِرِ والأَنْصَابِ والأَزْلامِ، وعلَّلَ اجْتِنَابَ الحَمْرِ والمَيْسِرِ فِي آيةٍ أُخْرَى بأنَّ فِيهِمَا إِنَّمَا كَبِيرًا وَمَنَافِعَ للنَّاسِ، فَقَالَ عَرَى بَأْنَ فِيهِمَا إِنَّمَا كَبِيرًا وَمَنَافِعَ للنَّاسِ، فَقَالَ عَرَى بَأْنَ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرًا وَمَنَافِعَ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا عَرْبَى أَلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرًا وَمَنَافِعَ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا عَرْبَ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ فَلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرًا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا عَرْبَ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والمَنافِعُ تَقْتَضِي الإَبَاحَةَ لَكِنْ لَيَّا غَلَبَ فِيهِهَا جَانِبُ الشَّرِّ مَنَعَ مِنْهُمَا فَاجْتَمَعَ فِيهِ مُبِيحٌ وحاظِرٌ، فَغُلِّبَ جَانِبُ الحَظْرِ، لكنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَنْهَ عَنِ الحَمْرِ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَعْتَادُونَهُ، ويَشُقُّ عليْهِمْ جِدًّا أَنْ يَدَعُوهُ مَرَّةً واحِدَةً فَكَانَ التَّحْرِيمُ مُتَدَرِّجًا شَيْئًا فَشَيْئًا.

إذَنْ: فالقَاعِدَةُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وحَاظِرٌ، أَيْ: سَبَبٌ للإباحَةِ وسَبَبٌ للحَظْرِ، فلْيُقَدَّم الحَظْرُ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ.

#### •••••

٣٧ وَكُلُّ حُكْمٍ فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ إِنْ وُجِدَتْ يُوجَدْ وَإِلَّا يَمْتَنِعْ

هذِهِ مِنَ القَوَاعِدِ الْمُهِمَّةِ المُفِيدَةِ: أَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وعَدَمًا. وإليْهَا الإشَارَةُ بقَوْلِهِ: «وَكُلُّ حُكْمِ فَلِعِلَّةٍ تَبعْ» فجُمْلَةُ (لِعِلَّةٍ تَبعْ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرُ

الْمُبْتَدَأِ، وقُرِنَتْ بالفاءِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يُشْبِهُ الشَّرْطَ فِي العُمُومِ، ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ التَّبَعِيَّةِ بِقَوْلِهِ: «إِنْ وُجِدَتِ العِلَّةُ وُجِدَ الحُكْمُ. فقَوْلُهُ: «إِنْ» هَذِهِ بَقَوْلِهِ: «إِنْ وُجِدَتِ العِلَّةُ وُجِدَ الحُكْمُ. فقَوْلُهُ: «إِنْ» هَذِهِ شَرْطيَّةٌ، وفِعْلُ الشَّرْطِ فيهَا ماضٍ (وُجِدَتْ)، والمُضارِعُ بَعْدَهُ جَوابُ الشَّرْطِ (يُوجَدْ)، والمُضارِعُ بَعْدَهُ جَوابُ الشَّرْطِ (يُوجَدْ)، والمُضارِعُ بَعْدَهُ جَوابُ الشَّرْطِ (يُوجَدْ)، والبُنُ مَالِكِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يَقُولُ:

# وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

فيَجُوزُ فِي الْمُضَارِعِ إِذَا وَقَعَ جَوَابًا لِشَرْطٍ ماضٍ الوَجْهَانِ الجَزْمُ والرَّفْعُ، وهُنَا مَشَيْنَا عَلَى الجَزْم.

فقَوْلُهُ: "وَإِلَّا يَمْتَنِعْ" أَيْ: وَإِلَّا تُوجَدِ العِلَّةُ يَمْتَنِعِ الحُكْمُ، هَذَا فِي العِلَّةِ المَنْصُوصَةِ لَا شَكَّ فيهِ، وأَمَّا فِي العِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ فإِنْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ هِي العِلَّةُ فَإِنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ يُوجَدُ الحُكْمُ، وَإِلَّا فَلَا كَالمَنْصُوصَةِ، وإِنِ اخْتَلَفُوا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا أَنْ يَتْبَعَهَا الحُكْمُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ وَلَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا.

والأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ، أَيْ: مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعَانٍ وأَوْصَافٍ مُناسِبَةٍ للحُكْمِ، ولكن العِلَّةُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

١ - عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ لَنَا.

٢ عِلَّةُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لنَا؛ وذَلِكَ لقُصُورِ أَفْهَامِنَا عَنِ الغاياتِ الحَمِيدَةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ.

والحِكْمَةُ مِنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ بَعْضَ الأَحْكَامِ عِلَّتُهَا مَعْلُومَةٌ وبَعْضَهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، هِيَ الابْتِلَاءُ والامْتِحَانُ فِي كَوْنِ الإِنْسَانِ عابِدًا للهِ أَوْ عابِدًا لِهَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَابِدًا لِهَوَاهُ ولمْ يَعْرِفْ عِلَّةَ الحُكْمِ لَمْ يَسْتَسْلِمْ، وَإِذَا كَانَ عَابِدًا للهِ اسْتَسْلَمَ لِحُكْمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ.

ثُمَّ إِنَّ العِلَّةَ المَعْلُومَةَ تَنْقَسِمُ -أيضًا- إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - عِلَّةٌ مَنْصُوصَةٌ.

٢ - عِلَّةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ.

فَأَمَّا العِلَّةُ المَنْصُوصَةُ فَلَا شَكَّ أَنَّ الحُكْمَ يَتْبَعُهَا وُجُودًا وعَدَمًا، إِذَا وُجِدَتْ وُجِدَ الحُكْمُ، وَإِذَا انْتَفَى الحُكْمُ، بلَا خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهَا نَعْلَمُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بَهَذَا الحُكْم مَبْنِيًّا عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ، وَإِذَا انْتَفَى الأَسَاسُ انْتَفَى الفَرْعُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ (١)، فَإِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ولَمْ يُحْزِنِ الثَّالِثَ تَنَاجِيهِمَا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا؟

الجَوَابُ: لَا، وَإِذَا لَمْ يَتَنَاجَ اثْنَانِ، بَلْ تَكَلَّمَا برَفْعِ صَوْتٍ لَكَنْ بِلُغَةٍ لَا يَفْهَمُهَا الثَّالِثُ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ مَوْجُودَةٌ، والْخَكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ.

ولوْ فُرِضَ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ ابْنَانِ، وهُوَ يَكْتُبُ أَوْ يُطالِعُ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ، فَتَناجَى الابْنَانِ، فإنَّ ذَلِكَ لَا يُحْزِنُهُ، بَلْ رُبَّهَا يُفْرِحُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ كَمالِ الأَدَبِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، رقم (٦٢٨٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم (٣٨/٢١٨٤) من حديث عبد الله بن عمر رَضَالَتَهُ عَنْهُا.

يَتَنَاجَيَا فِي الكَلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يُشَوِّشَا علَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُناجَاةُ هُنَا جَائِزَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّ العِلَّةَ مُنْتَفِيَةٌ.

وأمَّا العِلَّةُ عَيْرُ المَنْصُوصَةِ (المُسْتَنْبَطَةُ): فيكُونُ فِيهَا نِزَاعٌ، فعِنْدَ قَوْمٍ قَدْ تَكُونُ العِلَّةُ كذَا، وعنْدَ آخَرِينَ قَدْ لَا تَكُونُ هَذِهِ نَفْسَهَا، ولكنْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: العِلَّةُ كذَا. فَإِنَّمَا إِذَا وُجِدَتْ وُجِدَ الحُكْمُ، وَإِذَا تَخَلَّفَتْ تَخَلَّفَ الحُكْمُ، أمَّا إِذَا أُجْعِ عَلَى العِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالمَنْصُوصَةِ، يَدُورُ الحُكْمُ مَعَهَا وُجُودًا وعَدَمًا، وإِنْ كَانَتْ عَلَى خِلَافٍ فَإِنَّا اللَّهُ يَمْنَعُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ العِلَّةُ.

ومِثَالُ العِلَّةِ المُسْتَنبُطَةِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (١)، إِذَا شَرِبَ الإِنْسَانُ شَيئًا لَا يُسْكِرُ هَلْ يَكُونُ حَرَامًا؟ نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ لَا يُسْكِرُ هَلْ يَكُونُ حَرَامًا؟ نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ هِيَ الإِسْكَارُ، وهَذِهِ عِلَّةٌ مُسْتَنبُطَةٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»، لكنَّهَا تُشْبِهُ الخَمْرِ هِيَ الإِسْكَارُ، وهَذِهِ عِلَّةٌ مُسْتَنبُطَةٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»، لكنَّهَا تُشْبِهُ المُنصُوصَ عَلَيْهَا؛ لِظُهُورِ عِلِّيَتِهَا، وعَلَى هَذَا فَنقُولُ: إِنَّ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ العِنبِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ البُرِّ، أَوْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ، وَمَا لَا يُسْكِرُ فَهُوَ حَلالٌ.

رَجُلُ شَمَّ رَائِحَةً فسَكِرَ مِنْهَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الشَّمُّ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شُرْبُ المُسْكِر؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الإِسْكَارُ.

رَجُلُ شَرِبَ نَبِيذًا مَضَى عَلَيْهِ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ، لَكُنَّهُ لَا يُسْكِرُ لَا قَلِيلُهُ وَلَا كَثِيرُهُ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهُ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الإِسْكَارُ، وهَذَا لَمْ يُسْكِرْ فَهُوَ حَلالٌ، وَلَوْ مَضَى عَلَيْهِ مُدَّةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، رقم (٢٠٠٣/ ٧٣) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

الْمَرَضُ يُبِيحُ الفِطْرَ مَعَ الْمَشَقَّةِ، فَإِذَا وُجِدَتِ الْمَشَقَّةُ بِالْمَرَضِ ثَبَتَ الحُكْمُ، وأُبِيحَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُفْطِرَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَشَقَّةٌ لَمْ يُبَحِ الفِطْرُ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ العِلَّةِ.

الأَمْوَالُ الرِّبَوِيَّةُ: الذَّهَبُ والفِضَّةُ والبُرُّ والشَّعِيرُ والتَّمْرُ والمِلْحُ، لَيْسَ فِي الحَدِيثِ نَصُّ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيهَا، والعِلَّةُ المُسْتَنْبَطَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَهَلْ إِذَا وَجَدْنَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ نُلْحِقُهُ بِهَا؟

الجَوَابُ: لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَّ عَلَى العِلَّةِ لَكُنَّا نُلْحِقُهَا، ولكِنْ لَمَّا لَمْ يَنُصَّ فإنَّ العِلَّةَ المُسْتَنْبَطَةُ قَدْ لَا يَتَّفِقُ النَّاسُ عَلَيْهَا، إِنِ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ عِلَّةٌ، فالإِجْمَاعُ كالنَّصِّ، لكِنْ إِذَا اخْتَلَفُوا تَبْقَى العِلَّةُ فيهَا نَظَرٌ.

فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: العِلَّةُ فِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ الوَزْنُ، والعِلَّةُ فِي التَّمْرِ والشَّعِيرِ واللِّحِ والبُّرِّ الطَّعْمُ، فأَجْرَى الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُوزَنُ، وَفِي كُلِّ مَا يُطْعَمُ، وبِنَاءً عَلَى هَذَا: لَوْ بِعْتَ رَطْلًا مِنَ الحَدِيدِ بِرَطْلَيْنِ مِنَ الحَدِيدِ لَكَانَ ذَلِكَ رِبًا؛ لِأَنَّ الحَدِيدَ مَوْزُونُ، وَلُو بِعْتَ تُفَّاحَةً بتُفَّاحَتَيْنِ لَكَانَ ذَلِكَ رِبًا؛ لِأَنَّ التَّفَّاحَ مَطْعُومٌ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: العِلَّةُ فِي الذَّهَبِ والفِضَةِ الثَّمَنِيَّةُ أَيْ: أَنَّهَا ثَمَنُ الأَشْيَاءِ، فَيُقَالُ: بِعْتُ الدَّارَ بِكَذَا دِرْهَم، وبِعْتُ السَّيَّارَةَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكِتَابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكَتِابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكِتَابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكِتَابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكَتِابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكَتِابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ الكَتَابَ بِكذَا دِرْهَم، وبِعْتُ اللَّشْيَاء، وهِي ثَمَنُ الأَشْيَاء، فالعِلَّةُ الثَّمَنِيَّة، وعَلَى هَذَا فَلُو جَعَلْنَا خَشَبًا بَدَلَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ثَمَنًا نَتَبَايَعُ بِهِ لَجَرَى فِيهِ الرِّبَا، وَلَوْ أَبْدَلْنَا خَدِيدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبًا؛ لِأَنْنَا نَقُولُ: العِلَّةُ لَيْسَتْ هِيَ الوَزْنَ، بَلِ العِلَّةُ الثَّمَنِيَّةُ.

والعِلَّةُ فِي الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ الأُخْرَى الكَيْلُ، وعَلَى هَذَا إِذَا وَجَدْنَا شَيْئًا مَكِيلًا فَفِيهِ الرِّبَا، سَواءٌ كَانَ عِمَّا يُؤْكُلُ أَوْ لَا يُؤْكُلُ، يُقْتَاتُ أَوْ لَا يُقْتَاتُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الرَّمْلَ فَفِيهِ الرِّبَا عَلَى القَوْلِ بأَنَّ العِلَّةَ الكَيْلُ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ يُباعُ بالكَيْلِ، فَإِنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا عَلَى القَوْلِ بأَنَّ العِلَّةُ الكَيْلُ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ، والصَّابُونُ البودرةُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ إِذَا قُلْنَا: العِلَّةُ الكَيْلُ. فَهُو يُكَالُ، فيَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، والحَاصِلُ أَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الرِّبَا، وَإِذَا قُلْنَا: العِلَّةُ الطَّعْمُ. فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، والحَاصِلُ أَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وعَدَمًا.

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لكنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا؟

الجَوَابُ: يُنْظَرُ هَلِ النَّفَقَةُ فِي مُقابِلِ الاسْتِمْتَاعِ، أَوْ فِي مُقابِلِ مِلْكِ المَرْأَةِ؟ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ فِي مُقابِلِ مِلْكِ المَرْأَةِ، قُلْنَا: عَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مِنْ حِينِ العَقْدِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا، مَا لَمْ تَتَنِعْ، فإنِ امْتَنَعَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، وَإِذَا قُلْنَا: العِلَّةُ الاسْتِمْتَاعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا، ويَكُونَ مِثْلُهَا يُوطَأُ أيضًا، فإنْ تَسَلَّمَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا فَلا نَقَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْفِي اللَّهُ اللَّهُ الللللْفُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولَةُ الللللْفُولَةُ اللللْفُولَةُ الللللْفُولُ اللللْفُولَ اللَّهُ الللللْفُولَةُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللْفُلْمُ الللْفُولُولُ اللَّهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُولُ الللْفُولُولُولُ الللْفُولُولُ الللللْفُولُ الللْفُولُولُ الللْ

وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ وَهِي مِثَنْ لَا يَلِدُ -عَقِيمٌ - فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ؟

يَقُولُ بَعْضُ العُلْمَاءِ: إِنَّ العِلَّة فِي وُجُوبِ العِدَّةِ العِلْمُ ببَرَاءَةِ الرَّحِم، وعلى هَذَا لا تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، لكنْ هَذِهِ العِلَّةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَنَّ الحُكْمَ يَثْبُتُ مَعَ تَخَلُّفِ هَذِهِ العِلَّةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالتَّهِي بَهِمْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ تَخَلُّفِ هَذِهِ العِلَّةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالتَّهِي بَهِمْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ تَخَلُّفُ أَشَهُرٍ وَالتَّعِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطَّلاق: ١٤].

واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلِدْنَ، واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلِدْنَ، ومعَ ذَلِكَ أَوْجَبَ اللهُ العِدَّةَ، وبَهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ القَوْلَ بأَنَّ العِلَّةَ فِي وُجُوبِ العِدَّةِ هِيَ العِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ قَوْلُ ضَعِيفٌ، بَلِ العِلَّةُ أَنْ تَبْقَى المَرْأَةُ أَمامَ الرَّجُلِ مُدَّةً أَطْوَلَ؛ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ مُرَاجَعَتِهَا إِذَا شَاءَ؛ لِأَنَّ المُطَلِّقُ قَدْ يَنْدَمُ أَوْ يُنَدَّمُ فَيُراجِعُ، هَذِهِ هِيَ العِلَّةُ الصَّحِيحَةُ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ العِلَّةُ تَنْتَقِضُ عليْكُمْ بوُجُوبِ عِدَّةِ الوَفَاةِ؛ لِأَنَّ المُتَوَقَّى لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَاجِعَ.

قُلْنَا: هَذَا صَحِيحٌ، لَكُنِ الْعِلَّةُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ احْتِرَامُ حَقِّ الزَّوْجِ، وحِمايَةُ نِكَاحِهِ مِنْ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ نِكَاحُ غَيْرِهِ، فَفِيهِ قِيامٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ، فلَيْسَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ الْعِلْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّوْجِ وَاحْتِرَامُ نِكَاحِهِ؛ وَلَهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّحِمِ، بَلِ الْعِلَّةُ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ حَقُّ الزَّوْجِ وَاحْتِرَامُ نِكَاحِهِ؛ وَلَهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ آخَرُ: هَذَا يُنتَقَضُ عَلَيْكُمْ بِالْطَلَقَةِ طَلاقًا ثَلاثًا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَبْقَى ثَلاثَ حِيضٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، أَوْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، مَعَ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُراجِعَهَا، فَنَقُولُ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ، فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ لا يُمْكِنُ أَنْ يُراجِعَهَا، فَنَقُولُ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ، فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ المُطَلَقَةَ ثَلاثًا لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا حَيْضَةٌ واحِدَةٌ فَقَطْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بَلْ ثَلاثُ حِيضٍ المُطَلَقَةَ ثَلاثًا لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا حَيْضَةٌ واحِدَةٌ فَقَطْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بَلْ ثَلاثُ حِيضٍ والقَائِلُونَ بِنَالِكَ يَقُولُونَ: وإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَبانَهَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لكنِ النِّكَاحُ لَهُ حُرْمَةٌ، فلهَذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بثَلاثِ حِيَضٍ أَوْ بثَلاثَةِ أَشْهُرٍ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ العِلَّةِ والحِكْمَةِ؟

الإِجَابَةُ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، لكنِ الجِكْمَةُ تَكُونُ عِلَّةً غَائِيَّةً، والعِلَّةُ قَدْ تَكُونُ عِلَّةً فاعِلَةً، والعِلَّةُ قَدْ تَكُونُ عِلَّةً فاعِلَةً، بِمَعْنَى: أَنَّهَا سَبَبٌ للحِكْمَةِ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ قَدْ تَكُونُ هِيَ الغَايَةَ، وَقَدْ تَكُونُ هِيَ السَّبَبَ.

# مَسْأَلَةٌ: مَا العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ سَفَرِ المَرْأَةِ بغَيْرِ مَحْرَمٍ؟

الإِجَابَةُ: هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ رَحَهُهُواْللَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ خَوْفُ الفِتْنَةِ والشَّرِّ والفَسَادِ، وَإِذَا كَانَ مَعَهَا رِجالٌ كَثِيرُونَ أَوْ نِسَاءٌ وكانَتْ آمِنَةً فَلَا بَأْسَ، وهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١).

والقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّنَا لَا نَدْرِي هَلْ هَذِهِ هِيَ العِلَّةُ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ، والعِلَّةُ إِذَا كَانَتْ عَامَّةً صَارَ الحُكْمُ عامًّا، وعِنْدِي فِي الوَقْتِ الحاضِرِ خاصَّةً: أَنَّ الأَوْلَى القَوْلُ بالمَنْعِ مُطْلَقًا.

## مَسْأَلَةٌ: مَا العِلَّةُ فِي تَحْرِيم التَّصْوِيرِ؟

الإِجَابَةُ: العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فقِيلَ: خَوْفًا مِنَ الفِتْنَةِ، مِثْلِ تَصْوِيرِ العُظَهَاءِ والأُمَرَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُخْشَى أَنْ يُعْبَدَ بَعْدَ زَمانٍ، كَمَا صَنَعَ قَوْمُ نُوحٍ.

وقِيلَ: إِنَّ العِلَّةَ الاِشْتِرَاكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، بحيثُ يَكُونُ هَذَا الْمُصَوِّرُ يُرِيدُ أَنْ يُضاهِيَ اللهُ عَنَّهَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»(٢).

وبِناءً عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَخْلُقُهُ إِلَّا اللهُ فَتَصْوِيرُهُ حَرَامٌ، حَتَّى الشَّعِيرَ والبُرَّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُٱللَهُ. واسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص: ١٧١)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين يوم القيامة، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، رقم (٩٨/٢١٠٩) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»(١).

لكنْ بَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْلُقُوا وَلَا الشَّيْءَ اللَّويُ لِيَسْ فِيهِ رُوحٌ، وأمَّا الْمُحَرَّمُ فَهُوَ الَّذِي فِيهِ الرُّوحُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، ولَيْسَ بِنَافِح» (٢).

# ٣٣ وَأَلْعَ كُلَّ سَابِقِ لِسَبَبِهُ لَا شَرْطِهِ فَادْرِ الفُرُوقَ وَإِنْتَبِهُ

الأَحْكَامُ لَهَا شَرُوطٌ ولهَا أَسْبَابٌ، فالسَّبَبُ مُوجِبٌ للحُكْمِ، والشَّرْطُ مُثْبِتٌ لَهُ، فَإِذَا فَعَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ سَبَيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى يُعْتَدَّ بِهِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ مُوجِبٌ، وَإِذَا فَعَلَهُ قَبْلَ شَرْطِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذَا البَيْتَ، فاليَمِينُ سَبَبٌ للحِنْثِ، والجِنْثُ شَرْطٌ للكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا اليَمِينُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَا حِنْثٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، فَهَذَا الرَّجُلُ حَلَفَ أَنْ يَدْخُلَ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الرَّجُلُ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذَا البَيْتَ، ثُمَّ نَدِمَ وأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ لَا؟

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم (٥٩٥٣)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان...، رقم (١٠١/٢١١) من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وعند البخاري: ذرة، بدل: شعيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من صور صورة كلَّف يوم القيامة أن ينفخ فيها...، رقم (٩٦٣) ٥٠٠) ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، رقم (٢١١٠/ ٢٠١) من حديث ابن عباس رَضِيًّا لِللَّهُ عَنْهُا.

الجَوَابُ: نَعَمْ، لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ وهُوَ اليَمِينُ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الرَّجُلُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ البَيْتَ.

قُلْنَا: دُخُولُ البَيْتِ شَرْطٌ ولَيْسَ بسَبَبٍ، فَيَجُوزُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَدِّمَ الكَفَّارَةَ عَلَى الجَنْثِ، فإِنْ دَخَلَ ثُمَّ كَفَّرَ، فالأَمْرُ واضِحٌ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ السَّبَبُ والشَّرْطُ. وهَذِهِ الفَاعِدَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ: أَنَّ الشَّيْءَ قَبْلَ سَبَبِهِ لَاغٍ، وَبَعْدَهُ نَافِذٌ (۱).

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحْرَمَ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَخَافَ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ لأَذًى فِيهِ، فقَدَّمَ الفِدْيَةَ قَبْلَ وُجُودِ الأَذَى، فإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الوُجُوبِ، وَلَوْ أَنَّهُ وُجِدَ الأَذَى، وقَدَّمَ الفِدْيَةَ قَبْلَ حَلْقِ الرَّأْسِ، جَازَ الوُجُودِ السَّبَ وإِنْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ، وإِنْ فَدَى بَعْدَ أِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ، فهذَا قَدْ أَدَى العِبَادَةَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَ والشَّرْطِ، فجَازَ.

ومِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ: سَبَبُ وُجُوبِهَا مِلْكُ النِّصَابِ، وشَرْطُ وُجُوبِهَا تَمَامُ الحَوْلِ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا زَكَّى المَالَ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ النِّصَابُ، لكنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَوْفَ يَتِمُّ، فإنَّ الزَّكَاةَ لَا تُجْزِئُهُ، وَلَوْ أَنَّهُ مَلَكَ النِّصَابَ ثُمَّ زَكَّى قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الحَوْلُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ولَمْ يَعْزِمْ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَكَفَّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، هَلْ يَجُوزُ وتُجْزِئُ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ عَزَمَ أَنْ يَعُودَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ،

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) (١/ ٢٤)

فالجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ هَذَا قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ.

وللقَاعِدَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي العِبَادَاتِ والمُعَامَلَاتِ.

ثُمَّ قَالَ: «فَادْرِ الفُرُوقَ»: يَعْنِي: اعْرِفِ الفَرْقَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ اللُوجِبَةِ الَّتِي تُوجِبُ الشَّيْءَ، وَهِيَ أَسْبَابٌ، وبَيْنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الشَّيْء، بَلْ نَقُولُ: إنَّ قُولُ: إنَّ قُولُ: «فَادْرِ الفُرُوقَ» يَشْمَلُ هَذَا وغَيْرَهُ، وأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمِيعِ أَبْوَابِ العِلْم.

فَمَثَلًا: الإَجَارَةُ والجَعَالَةُ كِلاهُمَا عَقْدُ عَمَلٍ، لَكُنْ بَيْنَهُمَا فُروقٌ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ، وَكَذَلِكَ الفَرْضُ والنَّفْلُ كِلاهُمَا صَلَاةٌ، ومَعَ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ فِي العِلْمِ وَتَعْصِيلِهِ وحَصْرِهِ وجَمْعِهِ أَنْ يَعْرِفَ الإِنْسَانُ الصِّيَامِ والصَّدَقَةِ، فَمِنْ طُرُقِ العِلْمِ وتَعْصِيلِهِ وحَصْرِهِ وجَمْعِهِ أَنْ يَعْرِفَ الإِنْسَانُ الصِّيامِ الطَّرُوقَ بَيْنَ أَبُوابِ العِلْمِ، فإنَّ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ، ومِنْ أَهَمِّ وَسَائِلِ العِلْمِ، اللهُ تُعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ العِلْمِ، فإنَّ هَذَا إِن تَنَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُرُقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ يَعْمَل لَكُمْ فَرُقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وسَمَّى اللهُ كِتَابَهُ فُرْقَانًا فَقَالَ: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَلُ ٱلْفُرُقِينَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١]، وسَمَّى اللهُ كِتَابَهُ فُرْقَانًا فَقَالَ: ﴿ بَبَارَكَ ٱلّذِي نَزَلُ ٱلفُرُقِي وَمَهُ اللهُ يَأْتِي بِأَشْيَاءَ غَيْرِ مُتَّفَقٍ وَاللّهُ فِي هَذَا كُتُبٌ مِثْلُ الفُرُوقِ للزُّرَيْرَانِيِّ (١)، ولكنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ يَأْتِي بِأَشْيَاءَ غَيْرِ مُتَّفَقٍ وَأَلِّفَ فِي هَذَا كُتُبٌ مِثْلُ الفُرُوقِ للزُّرَيْرَانِيِّ (١)، ولكنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ يَأْتِي بأَشْيَاءَ غَيْرِ مُتَّفَقٍ

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم الزريراني واسم كتابه: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» طبع في مجلدين بتحقيق الشيخ عمر السبيل رَحَمُهُ اللَّهُ.

عَلَيْهَا وفِيهَا نَظَرٌ، ومِثْلُ كِتَابِ الأشْبَاهِ والنَّظائِرِ للسُّيُوطِيِّ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، ومِثْلُ كِتَابِ القَرَافِيِّ<sup>(۱)</sup>.

قَوْلُهُ: «وانْتَبِهْ» أَيْ: كُنْ نَبِيهًا للفُرُوقِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ دَقِيقَةً.

مَسْأَلَةٌ: قُلْنَا: إِنَّ الشَّيْءَ قَبْلَ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ، وبَعْدَ السَّبَبِ وقَبْلَ الشَّرْطِ يَصِحُّ بدليلِ الكَفَّارَةِ، لكنِ الصَّلَاةُ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ وهُوَ دُخُولُ الوَقْتِ، وصَلَّى مَعَ تَخَلُّفِ بدليلِ الكَفَّارَةِ، لكنِ الصَّلَاةُ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ وهُوَ دُخُولُ الوَقْتِ، وصَلَّى مَعَ تَخَلُّفِ بدليلِ الكَفَّارَةِ، لكنِ الصَّلَاةُ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ وهُو دُخُولُ الوَقْتِ، وصَلَّى مَعَ تَخَلُّفِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ. فَهَا الجَمْعُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: هَذَا غَيْرُ هَذَا، فإنَّ الأَصْلَ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تَتِمَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا واضِحٌ، فَمَا ذُكِرَ فِي القَاعِدَةِ هُنَا مَعْنَاهُ: إِذَا عُلِّقَ الفِعْلُ عَلَى شُرُوطُ لُهُ، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا واضِحٌ، فَمَا ذُكِرَ فِي القَاعِدَةِ هُنَا مَعْنَاهُ: إِذَا عُلِّقَ الفِعْلُ عَلَى شَرْطٍ لَيْسَ الفِعْلُ مَثْرُوكًا فِيهِ الشَّرْطُ. والمِثَالُ الَّذِي ذُكِرَ فِي المَسْأَلَةِ فِعْلٌ فَاتَ فِيهِ شَرْطٍ ولَهُ سَبَبٌ فَنَقُولُ: إِذَا فَعَلْتَهُ بَعْدَ شَرْطٍ ولَهُ سَبَبٌ فَنَقُولُ: إِذَا فَعَلْتَهُ بَعْدَ السَّبَ وقَبْلَ الشَّرْطِ فَلَا بَأْسَ.

وتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ وشَرْطٌ فَفَعَلْتَهُ بَعْدَ السَّبِ وقَبْلَ الشَّرْطِ فَفَعَلْتَهُ بَعْدَ السَّبِ وقَبْلَ الشَّرْطِ الَّذِي يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ الشَّرْطِ الَّذِي يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ الشَّرْطِ الَّذِي يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ كَالْمِثَالِ الَّذِي ذُكِرَ فِي المَسْأَلَةِ. لِأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي ذُكِرَ فِي المَسْأَلَةِ.



<sup>(</sup>١) واسم كتابه الفروق.

# ٣٤ وَالشَّيُّ ءُ لَا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تَتِمْ شُرُوطُ هُ وَمَانِعٌ مِنْ هُ عُدِمْ

كَلِمَةُ (الشَّيْءُ) تَعْنِي: كُلَّ شَيْءٍ فِي العِبَادَاتِ وَفِي المُعَامَلَاتِ، فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِي الْمُحَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِي الأَحْكَامِ الجَزَائِيَّةِ، لَا تَتِمُّ الأُمُورُ حَتَّى تُوجَدَ أَسْبَابُهَا وشُرُوطُهَا، وتَنْتَفِيَ مَوَانِعُهَا.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ مُفِيدَةٌ، تَنْحَلُّ بِهَا إشْكالاتٌ كَثِيرَةٌ، كَهَا سَيَتَبَيَّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي التَّمْثِيل.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ مَعْلُومَةٌ مِنَ التَّتَبُّعِ، بَلْ مِنَ النَّصُوصِ أَيضًا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهُ مَهُلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]، قَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ هَذَا وُجُودِ الشَّرْطِ ﴿ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ وهذَا انْتِفَاءُ المَانِع.

وهَذِهِ قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ جِدًّا، ثُحُلُّ بِهَا إشْكالاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهَمِّهَا أَنَّ نُصُوصَ الوَعِيدِ بالخُلُودِ فِي النَّارِ لِغَيْرِ الكُفَّارِ ثُحُمَلُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا العَمَلُ سَبَبٌ لِهَذِهِ العُقُوبَةِ، لكِنْ يَمْنَعُ مِنْهَا مَانِعٌ وهُوَ الإيهانُ، فَلَا تَتِمُّ لكِنْ يَكُونُ الْمُرَادُ شِدَّةَ التَّنْفِيرِ مِنْهُ.

مِثَالُ هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي العِبَادَاتِ: لَوْ فَعَلَ عِبادَةً مَعَ فَقْدِ أَحَدِ شُرُوطِهَا؛ كرَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فصَلاتُهُ لَا تَصِتُ؛ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فصَلاتُهُ لَا تَصِتُ؛ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، وهُوَ الوُضُوءُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة، رقم (٦٩٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥/ ٢) من حديث أبي هريرة رَحَوَلَيَّكُءَنهُ.

رَجُلٌ صَلَّى وَلَكِنْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، فَصَلاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِتَخَلُّفِ شَرْطٍ وهُوَ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

ومِثَالُ وُجُودِ المانِعِ مَعَ تَمَامِ الشُّرُوطِ فِي العِبَادَاتِ أَنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ صَلَاةً لَا تُباحُ فِيهِ، كَالنَّهْلِ الْمُطْلَقِ، كرَجُلٍ جالِسٍ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ، فقامَ يُصَلِّي، فهذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ؛ لِوُجُودِ مَانِعِ مِنْ قَبُولِهَا، وَهِيَ أَنَّهَا فِي وَقْتِ النَّهْي.

كَذَلِكَ نَقُولُ فِي الزَّكَاةِ: لَـوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى زَكَاتَـهُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَنِيٌّ، فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ؛ لِوُجُودِ المانِعِ، وهُوَ الغِنَى، والغَنِيُّ لَيْسَ أَهْلًا للزَّكَاةِ.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتِ: رَجُلُ بَاعَ بَيْعًا بثَمَنٍ مَجْهُولٍ، فالبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لانْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ، وهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١).

رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ البَيْعِ أَنَّ السِّلْعَةَ لَيْسَتْ سِلْعَتَهُ، فَبَيْعُهُ لَا يَصِحُ؛ وذَلِكَ لِفَقْدِ شَرْطٍ وهُوَ المِلْكِ؛ لِأَنَّ البَائِعَ لَمْ يَمْلِكِ السِّلْعَةَ.

ومِثَالُ البَيْعِ الَّذِي تَمَّتْ شُرُوطُهُ مَعَ وُجُودِ المانِعِ، لَوْ بَاعَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي وهُوَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، وباعَهُ بَيْعًا تَامَّ الشُّرُوطِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِتُّ؛ وذَلِكَ لِوُجُودِ المانِعِ مِنْ صِحَّتِهِ، وهُوَ وُقُوعُهُ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (۱۵ ۱۳). ومعناه عند البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (۲۱٤۳) من حديث ابن عمر رَضِيَّلِتَهُءَنْهُا.

الجُمُعَةُ؛ لَقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

ولَكَ أَنْ ثَمُثِّلَ أَيضًا بِالوَلَدِ يَرِثُ أَبِاهُ، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ عَنْ وَلَدٍ، ذَكَرٍ أَوْ وَلَكَ وَلَكَ وَلَا مَثُلُ أَنْفَى كَانَ هَذَا الوَلَدُ وَارِثًا لَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَكِ حَمُم لِللّهَ كُو مِثْلُ حَظِ اللّهُ نَتَ يَئِنِ ﴾ [النساء:١١]، لكِنْ لَوْ كَانَ الوَلَدُ مُخَالِفًا لِأَبِيهِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ؛ لوَجُودِ المَانِعِ، وهُو المُخَالَفَةُ فِي الدِّينِ، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَلْ أَنَهُ قَالَ: ﴿ لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ﴾ [الكافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ﴾ [الكافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمَ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمَ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمَ الكَافِرَ ﴾ [الكَافِرُ المُسْلِمَ الكَافِرَ اللّهُ الكَافِرَ اللّهُ الكَافِرُ المُسْلِمَ المُسْلِمَ الْكَافِرَ اللّهُ الْكَافِرَ اللّهُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ اللّهُ اللّهُ الكَافِرُ المُسْلِمَ المُسْلِمَ المُسْلِمَ اللّهُ الكَافِرُ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

في النّكاحِ: امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ بدُونِ وَلِيٍّ فالنّكَاحُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النّكاحِ أَنْ يَكُونَ بِوَلِيٍّ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِوَلِيٍّ، قَدْ تَمَّتْ فِيهِ الشُّرُوطُ لكنَّهَا في العِدَّةِ، فإنَّ النّكاحَ لَا يَصِحُّ؛ لِوُجُودِ المَانِعِ.

في الأَحْكَامِ الجَزَائِيَّةِ: هُنَاكَ نُصُوصٌ فِي الوَعِيدِ عَامَّةٌ، تَدُلُّ عَلَى وَعِيدٍ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْكَافِرِ: مِثْلُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَتْلِ العَمْدِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَتْلِ العَمْدِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَتْلِ العَمْدِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَتْلِ العَمْدِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ النَّارِ، لكنْ هَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ أَفُوذِهِ فِي النَّارِ، لكنْ هَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ نُفُوذِهِ فِي النَّارِ، لكنْ هَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، لكنْ هَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، لكنْ هَذَا السَّبَ لَهُ مانِعٌ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ.

• وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»(٢) فَنَفْيُ دُخُولِ الْجَنَّةِ هُنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم...، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤/١) من حديث أسامة بن زيد رَضَاَيَّكَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥/ ١٦٨) من حديث حذيفة رَضَاللَهُ عَنْهُ.

عامٌّ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ فَلَيْسَ لَهُ مَآلُ إِلَّا النَّارُ، ولكِنْ نَقُولُ: هَذَا الحُكْمُ، أَوْ هَذَا السَّبَبُ لِدُخُولِ الجَنَّةِ لَهُ مَانِعٌ فِي الْمُؤْمِنِ وهُوَ الإيمانُ.

وَإِذَا قُلْنَا: لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَهَلْ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بالظَّنِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ اليَقِينِ أَوْ مَاذَا؟



قال النَّاظِم:

٣٥ وَالظَّنَّ فِي العِبَادَةِ المُعْتَبِرُ وَنَفْسَ الَامْرِ فِي العُقُودِ اعْتَبَرُوا

هَاتَانِ القَاعِدَتَانِ عَبَّرَ عَنْهُمَا العُلَمَاءُ بِقَوْلِهِمُ: العِبْرَةُ فِي العِبَادَاتِ غَالِبًا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ، والعِبْرَةُ فِي المُعَامَلَاتِ غَالِبًا بِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

قَوْلُهُ: «اعْتَبَرُوا»: يَعْنِي: العُلَمَاءُ، قَالُوا فِي بَابِ العِبَادَاتِ: العِبْرَةُ بالظَّنِّ، وَفِي المُعَامَلَاتِ: العِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

ووَجْهُ ذلكَ: أَنَّ العِبَادَاتِ حَثَّى للهِ تَعَالَى، فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالظَّنِّ؛ لِأَنَّـهُ هُـوَ الْمُسْتَطَاعُ.

ويَدُلُّ لَهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ»(١)، وأمَّا المُعَامَلَاتُ فَهِيَ حَتُّ للآدَمِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ مُوافَقَةِ التَّصَرُّ فِ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢/ ٨٩).

مِثَالُ ذَلِكَ فِي العِبَادَاتِ:

رَجُلٌ ظَنَّ أَنَّ هَذَا المَاءَ طَهُورٌ، فَتَطَهَّرَ بِهِ وصَلَّى، وبَقِيَ عَلَى ظَنِّهِ فَهَلْ تَصِتُّ صَلاتُهُ؟ الجَوَابُ: نَعَمْ، تَصِتُّ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ.

رَجُلٌ غسَلَ ثَوْبَهُ مِنْ نَجَاسَةٍ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ مِنَ النَّجَاسَةِ، فالثَّوْبُ طَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الوَاقِع لَمْ يَتَطَهَّرْ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِهَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ.

رَجُلُ صلَّى فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا أَرْبَعًا، واسْجَدْ سَجْدَتَيْنِ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا أَرْبَعًا، واسْجَدْ سَجْدَتَيْنِ للسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ. حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ صَلاتَهُ فِي الوَاقِعِ كَانَتْ ثَلاثًا، فإنَّ صَلاتَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ فِي العِبَادَاتِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ.

رَجُلُ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَشَكَّ هَلْ طَافَ سِتَّا أَوْ سَبْعًا، وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا سَبْعَةُ بِلأَنَّ هَذَا هُوَ الظَّنَّ، والعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ، وَالعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ، وَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ لَمْ يَطُفُ إِلَّا سِتَّةَ أَشُواطٍ فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المُعَامَلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاللهُ تَعَالَى مَحَلُّ العَفْوِ وَالسَّمَاحِ.

رَجُلُ صَلَّى الفَجْرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، وبَقِيَ عَلَى هَذَا الظَّنِّ، فصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ فِي الوَاقِعِ قَدْ صلَّى قَبْلَ الوَقْتِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِهَا فِي ظَنِّ المُكَلَّفِ.

رَجُلٌ صَائِمٌ ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فصَوْمُهُ صَحِيحٌ، لكِنْ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ مِنْ حِينِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّهَارَ باقٍ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَقِيقَةً.

ودَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا قالَتْ: «أَفْطُرْنَا -يَعْنِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»(١)، ولَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ الشَّمْسُ»(١)، ولَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ الشَّمْسُ»(١) النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ بِهِ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ لَنُقِلَ إليْنَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَهُمْ بِهِ صَارَ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، وشَرِيعَةُ اللهِ مَعْفُوظَةٌ.

رَجُلٌ أَعْطَى زَكاتَهُ لِشَخْصٍ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، فزَكاتُهُ مَقْبُولَةٌ ومُبْرِئَةٌ لِلذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ.

ويَدُلُّ لهَذَا قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي تَحَدَّثَ عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَاَتُصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ! لَالْتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ بَغِيِّ -أَيْ: زَانِيَةٍ - فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى فَوَضَعَهَا فِي يَدِ بَغِيٍّ -أَيْ: زَانِيَةٍ! لَأَنْصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ. فَتَصَدَّقَ فَوَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ! لَأَنْصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ. فَتَصَدَّقَ فَوَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ! فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُ ويَسْتَغْنِي فَلَعَلَّهُ السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُ ويَسْتَغْنِي فَلَعَلَّهُ وَيَنِي إِ السَّرِقَةِ، وأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ وَيَعَتْ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ وَيَعْتَبُو فَيَتَصَدَّقُ هُونَا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبُرُ فَيَتَصَدَّقُ هُونَ اللَّيْوَ فَيَعَلَى اللَّالِقَ فَلَعَلَّهُا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ وَيَعَتُ مَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ وَيَعْتَهُ عَنِ السَّرِقَةِ، وأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ الْعَنْ فَعَلَى الْعَنْ وَيَتَصَدَّقُ هُونَا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ اللَّهُ وَيَتَصَدَّقُ هُونَا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ الْعَنْ وَيَتَصَدَّقُ الْوَالْقِلَا الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عَنْ وَلَعَلَهُ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَيْ وَلَعَلَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَا الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَا الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَال

فَهَذَا الرَّجُلُ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي غَيْرِ مَا يُرِيدُ، لكنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ الَّذِي يُرِيدُهُ، وهُوَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم (١٤٢١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر التصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، رقم (٧٢/١٠٢٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

فَقِيرٌ عَفِيفٌ وَرِغٌ، فَوَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي غَيْرِ هَؤُلَاءِ، لكنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

أَمَّا الْمُعَامَلَاتُ: فَالعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لَا بِمَا فِي ظَنِّهِ، وإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ. ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفِ فِيهِ. ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

رَجُلُ بَاعَ مِلْكَ زَيْدٍ بدُونِ تَوْكِيلٍ مِنْهُ، وبِدُونِ وِلاَيَةٍ عليْهِ، ثُمَّ لَمَّا بَاعَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ زَيْدًا قَدْ مَاتَ وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَرِثُهُ، والبَيْعُ وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ، فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ، مَعَ أَيْدُ حِينَ بَاعَهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ فِي المُعَامَلَاتِ بِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لَكَ عَيْرِهِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ فِي المُعَامَلَاتِ بِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لَكَ عَيْرِهِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ فِي المُعَامَلَاتِ بِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لَكَ وَيَ بَاكُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صَحِيحٌ.

رَجُلُ بَاعَ مَالًا لِشَخْصِ، وَكَانَ صَاحِبُ المَالِ قَدْ وَكَّلَهُ فِي البَيْعِ، لَكَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالوَكَالَةِ حَتَّى بَاعَهُ، فَهُنَا نَقُولُ: إِنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ مِمَّنْ يَقُومُ مَقامَ المَالِكِ وهُوَ الوَكِيلُ، وإِنْ كَانَ حِينَ البَيْعِ لَمْ يَعْلَمْ بِالوَكَالَةِ.



ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ مُسْتَدْرِكًا:

٣٦ لَكِنْ إِذَا تَبَيَّنَ الظَّنُّ خَطَا فَأَبْرِئِ الذِّمَّةَ صَحِّج الخَطَا

هَذَا الاَسْتِثْنَاءُ عَائِدٌ عَلَى الشَّطْرِ الأَوَّلِ مِنَ البَيْتِ السَّابِقِ يَعْنِي: فِي العِبَادَاتِ، فَإِذَا بُنِيَتْ عَلَى الظَّنِّ وَتَبَيَّنَ الظَّنُّ خَطَأً (فَأَبْرِئِ الذِّمَّةَ) بِهاذَا أُبْرِئُهَا؟ قَالَ: «صَحِّحِ الْخَطَا» هَذِهِ الجُمْلَةُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: «فَأَبْرِئِ الذِّمَّةَ» إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الظَّنَّ خَطَأٌ وَجَبَ

عَلَيْكَ أَنْ تَعُودَ إِلَى الصَّوَابِ فَتُبْرِئَ الذِّمَّةَ، وهَذَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وتَلافِيهِ كَأَنْ يَكُونَ الْحَطَأُ اللَّبْنِيُّ عَلَى الظَّنِّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، فَيُعِيدُ مَا كَانَ الصَّوَابُ فِيهِ خِلافَ ظَنِّهِ، أَمَّا الْمُحَرَّمُ فَتَكْفِي التَّوْبَةُ مِنْهُ. مِثَالُهُ قَالَ:

## ٣٧ كَرُجِلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الوَقْتِ

قُلْنَا: «قُبَيْلَ»: ولَمْ نَقُلْ: قَبْلَ الوَقْتِ؛ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الوَقْتِ الْوَقْتِ الْمَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي الضُّحَى، قَبْلَ الظُّهْرِ بوَقْتٍ الوَقْتِ دَخَلَ إِلَّا إِذَا صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ، أَمَّا أَنْ يُصَلِّي فِي الضُّحَى، قَبْلَ الظُّهْرِ بوَقْتٍ طَوِيلٍ، وهُو يَظُنُّ أَنَّ الظُّهْرَ قَدْ دَخَلَ وقْتُهُ، فهَذَا وُقُوعُهُ بَعِيدٌ. لكِنْ لَوْ صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ الوَقْتَ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ قَالَ: «فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الوَقْتِ»، وتَكُونُ الصَّلَاةُ الأُولَى نَافِلَةً لَهُ.

مِثَالٌ آخَرُ: رَجُلٌ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُب، فَهُنَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ المَغْرِبِ، أَيْ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وبَيْنَ صُورَةِ الصَّائِمِ إِذَا أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ؟

قُلْنَا: الفَرْقُ أَنَّ الأَكْلَ فِي الصَّوْمِ وُجُودُ مُفْسِدٍ، فَيُعْذَرُ الإِنْسَانُ فِيهِ بالجَهْلِ، وَأُمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا فَهُوَ فَقْدُ وَاجِبٍ.

والعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: إِنَّ تَرْكَ المَّامُورِ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالجَهْلِ، وأَمَّا فِعْلُ المَحْظُورِ فَيُعْذَرُ فِيهِ بِالجَهْلِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]،

فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: «قَدْ فَعَلْتُ»(١).

رَجُلْ غَلَبَ عَلَى ظُنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبِعًا فَسَلَّمَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ السَّلَامِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلاثًا، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا بَنَيْتُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، والعِبَادَاتُ يُكْتَفَى فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ؟

الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ الْحَطَأُ، فيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ أَرْبَعًا ويَسْجُدَ للسَّهْوِ إِنْ عَلِمَ فِي زَمَنِ قَصِيرٍ، أَوْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِنْ عَلِمَ بَعْدَ زَمَنِ طَوِيلِ.

رَجُلٌ صَلَّى يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ سَلامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، فَمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ سَلامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، فَهُنَا نَقُولُ: يَجِبُ عليْكَ أَنْ تَتَوَضَّاً، وتُعِيدَ الصَّلَاةَ.

رَجُلُ أَكَلَ خَمَ إِبِلٍ، لكنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ حِينَ أَكَلَهُ أَنَّهُ خَمُ ضَأْنٍ وصَلَّى، فصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، فإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِيهَا بَعْدُ أَنَّهُ خَمُ إِبِلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ والصَّلَاةَ.

رَجُلٌ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَانْصَرَفَ، ولَمَّا مَشَى خُطُوَاتٍ ذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَعُودَ ويَأْتِيَ بِالسَّابِعِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ الْحَطَأُ وَجَبَ الْعَوْدُ إِلَى الصَّوَابِ.

رَجُلُ ظَنَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهَا ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهَا، فَبَنَى عَلَى هَذَا الظَّنِّ، وَلَمْ يُحْصِ مَالَهُ، ولَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ عَلَى هَذَا الظَّنِّ، وَلَمْ يُحْصِي مَالَهُ الزَّكُويَّ، وأَنْ يُزَكِّيَ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ ظَنَّهُ الأَوَّلَ لَيْسَ فَهُنَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْصِيَ مَالَهُ الزَّكُويَّ، وأَنْ يُزَكِّيَ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ ظَنَّهُ الأَوَّلَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فوَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ بالفِعْلِ الصَّحِيحِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْـ غُوهُ ﴾، رقم (٢٠٠/ ٢٢٦).

رَجُلُ أَعْطَى شَخْصًا زَكَاةً بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ رَجُلُ فَقِيرٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌ فالحَدِيثُ السَّابِقُ<sup>(۱)</sup> يَدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ، وهَذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ القَاعِدَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي غَنِيٌ فالحَدِيثُ السَّابِقُ<sup>(۱)</sup> يَدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ، وهَذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ القَاعِدَةِ؛ لِأَنَّهُ مَذِهِ الصَّورَةِ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الحَطَأِ أَنْ يَسْتَرِدَ المَالَ مِمَّنُ أَخَذَهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا يُمْكِنُ أَخَذَهُ، واسْتِرْدَادُهُ المَالَ مِمَّنْ أَخَذَهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا يُمْكِنُ أَخَذَهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا يُمْكِنُ أَخَذَهُ لَا يُمْكِنُ عَلَى القَاعِدَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بإعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهُ مَلْكَهُ يَطْنَ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ مَرَّتَيْنِ.

مَ**سْأَلَةٌ**: مَنْ أَعْطَى غَنِيًّا يَظُنَّهُ فَقِيرًا، ويَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِظَهُ ويَسْتَرِدَّ المالَ مِنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ؟

الإِجَابَةُ: لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قُبِلَتْ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: مَا الحُكْمُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الوَقْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الوَقْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الوَقْتَ لَمْ يَدْخُل، وَمَا الفَرْقُ بَيْنَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي دُخُولِ الوَقْتِ وبَيْنَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الْعَالِّقِ الْقَبْلَةِ؟

الإِجَابَةُ: إِذَا صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ دُخُولِهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. ووَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّـهُ صَلَّى فِي وَقْتٍ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَتَكُـونُ الصَّـلَاةُ حينئذٍ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهَا، وَقَـدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم (١٤٢١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر التصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، رقم (٧٢٢/ ٧٨) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَالِيَّةَعَنْهَا.

فَلَمَّا دَخَلَ الوَقْتُ طُولِبَ بالصَّلَاةِ.

وأمَّا الْحَطَأُ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ اجْتِهَادٍ؛ فلأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً مَأْمُورًا بِهَا، واتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، وتَوَجَّهَ إِلَى حَيْثُ يَرَى أَنَّهُ القِبْلَةُ، فلمْ يُقَصِّرْ فِي مَا مُورًا بِهَا، واتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، وتَوَجَّهَ إِلَى حَيْثُ يَرَى أَنَّهُ القِبْلَةُ، فلمْ يُقَصِّرْ فِي شَيْءٍ، وَقَدْ طُولِبَ بِأَنْ يُصَلِّي لِأَنَّ الوَقْتَ قَدْ دَخَلَ، فَصَلَّى عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ حَيْثُ اجْتَهَدَ واتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، فَلَا تَلْزَمُهُ الإعادَةُ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَكَّ الإمَامُ فِي صَلاتِهِ، فَبَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، ووَافَقَ ظَنَّهُ الوَاقِعَ وذَلِكَ بمُوَافَقَةِ المَأْمُومِينَ لَهُ، فَهَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَوْ لَا؟

الإِجَابَةُ: المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، والمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا فَعَلَ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا لِسَبَبِ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ (١). وقِيلَ: إِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا فَعَلَ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ شَاكًا فِيهِ، أَيْ: فِي هَذَا الجُزْءِ لَا يَدْرِي أَزَائِدٌ هُوَ أَمْ لَا؟ ولَمْ يَتَبَيَّنْ لِي كَثِيرًا رُجْحَانُ أَحَدِ القَوْلَيْنِ.

مَسْأَلَةُ: رَجُلٌ فِي رِحْلَةٍ بَرِّيَّةٍ مَعَ زُمَلائِهِ، وعِنْدَمَا قَامَ لِصَلاةِ الفَجْرِ وَجَدَ نَفْسَهُ مُحْتَلِمًا، والجُوُّ بَارِدٌ جِدًّا، وَلَا يَسْتَطِيعُ اسْتِعْمَالَ الماءِ، فتَوَضَّأَ وصَلَّى عَلَى تِلْكَ الحالَةِ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الاغْتِسَالِ، فَهَلْ تَصِحُّ صَلاتُهُ؟

الإِجَابَةُ: الرَّجُلُ قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ أَعادَ الصَّلَاةَ. لكِنْ حَسَبَ

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم
 فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ». (١) انظر: الإنصاف (٢٨/٤)

السُّؤَالِ لَمْ يَتَيَمَّمْ لِصَلاةِ الفَجْرِ، وَإِنَّمَا تَوَضَّاً، والوُضُوءُ يُخَفِّفُ الجَنَابَةَ لَا شَكَ، لكِنْ لَا يَرْفَعُهَا، وعَلَيْهِ فَإِعادَتُهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ إعادَةٌ شَرْعِيَّةٌ.

أمَّا لَوْ تَيَمَّمَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ البَرْدَ وصَلَّى، فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الإعادَةُ.

## ••••

٣٨ والشَّكُ بَعْدَ الفِعْلِ لَا يُوَثِّرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ وَهَا مِثْلَ وَسُواسٍ فَدَعْ لِكُلِّ وَسُواسٍ يَجِي بِهِ لُكَعْ
 ٣٩ أَوْ تَكُ وَهُمًا مِثْلَ وَسُواسٍ فَدَعْ لِكُلِّ وَسُواسٍ يَجِي بِهِ لُكَعْ

هَذَانِ البَيْتَانِ فِي حُكْمِ الشَّكِّ، هَلْ يُؤَثِّـرُ أَوْ لَا؟ وأَنَّـهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي ثَلاثَـةِ مَوَاضِعَ:

والشَّكُّ: هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئِينِ، فيَشْمَلُ مَا تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَمَا لَمْ يَتَرَجَّحْ، وهَذَا هُوَ الْمُرَادُ، فالشَّكُّ هُنَا يُقابِلُ اليَقِينَ.

قَوْلُهُ: "والشَّكُّ بَعْدَ الفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ": هَذَا هُوَ المَوْضِعُ الأَوَّلُ مِمَّا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّكُّ، يَعْنِي: الشَّكُّ بَعْدَ فِعْلِ المَشْكُوكِ فِيهِ وانْتِهَائِهِ مِنْهُ، لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ مَا وَقَعَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى وَجْهِ السَّلَامَةِ والصِّحَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا شَكَا الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّجُلَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ (١) -أَيْ: فِي نَفْسِ العِبَادَةِ دُونَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْهَا - ومَعَ ذَلِكَ أَمَرَ الرَّسُولُ عَلِيْهِ أَنْ لَا يَلْتَفِتَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ العِبَادَةِ دُونَ أَنْ لَا يَلْتَفِتَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١).

شَكُّ، والشَّكُّ لَا يَرْفَعُ اليَقِينَ. وَلَوْ فُتِحَ بَابُ الشَّكِّ بَعْدَ الفِعْلِ، لَكَانَ فَتْحًا لِوِسْوَاسٍ لَا خِهَايَةَ لَهُ.

لكنْ لَوْ زَالَ الشَّكُّ وتَبَيَّنَ لَهُ الأَمْرُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اليَقِينِ؛ لِأَنَّ مُرادَ العُلَمَاءِ بالشَّكِّ هُنَا إِذَا دَامَ شَكُّهُ.

ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا:

إنْسَانٌ تَوَضَّاً وليَّا انْتَهَى وُضُوؤُهُ، شَكَّ هَلْ غَضْمَضَ أَوْ لَا. فَنَقُولُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ، وَلَا أَثَرَ لَهَذَا الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ الفِعْلِ.

رَجُلٌ صَلَّى، ثُمَّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ صَلاتِهِ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَنَقُولُ: لَا يَلْتَفِتُ إِلَى هَذَا الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ العِبَادَةِ.

إنْسَانٌ صَلَّى الصَّلَاةَ، وبَعْدَ سَلامِهِ مِنْهَا شَكَّ هَلْ سَجَدَ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً واحِدَةً، فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَلَا يَلْتَفِتُ لَهَذَا الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ لَوِ الْتَفَتَ لَكَانَتِ الشُّكُوكُ تَتَوَارَدُ عَلَيْهِ، ويَقُولُ: رُبَّمَا لَمْ أَسْجُدْ إِلَّا سَجْدَةً واحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وحينئذٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا.

رَجُلٌ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَوْمِهِ شَكَّ هَلْ نَوَى أَنَّهُ عَنِ القَضَاءِ أَوْ أَنَّهُ نَفْلٌ؟ فنَقُولُ: لَا يَلْتَفِتُ لهَذَا الشَّكِّ.

رَجُلٌ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافِ وانْصِرَافِهِ مِنْ مَكَانِ الطَّوَافِ شَكَّ هَلْ طَافَ سَبْعًا أَوْ سِتًّا فنَقُولُ: لَا يَلْتَفِتُ، ويُحْكَمُ لَهُ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةً.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ حِينَ شُكِيَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ

إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (١)؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ طَهارَتِهِ، والأَصْلُ أَنَّ طَهَارَتَهُ صَحِيحَةٌ، فالشَّكُّ هُنَا لَيْسَ وارِدًا عَلَى الصَّلَاةِ بَلْ وَارِدٌ عَلَى الوُضُوء، والوُضُوءُ عِبَادَةٌ قَدْ تَتَّتْ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الشَّكُ عَلَى الشَّكُ هَلْ الشَّكُ هَلْ الشَّكُ وَلِهِ اعْتَبَرْنَا مِثْلَ هَذِهِ الشُّكُوكِ مَا بَقِيَتْ عِبادَةٌ إِلَا ونَحْنُ نَشُكُ وَلِهِ مَا بَقِيَتْ عِبادَةٌ إِلَّا ونَحْنُ نَشُكُ فِيهَا.

قَوْلُهُ: "وهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكُثُرُ": هَذَا هُوَ المُوْضِعُ الثَّانِي عِمَّا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّكُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ شَكَّاكًا، كُلَّمَا فَعَلَ عِبَادَةً شَكَّ، إِنْ تَوَضَّأَ شَكَّ، وإِنِ اسْتَنْجَى شَكَّ، وإِنْ صَلَّى شَكَّ، وإِنْ صَامَ شَكَّ. فَهُنَا نَقُولُ: أَلْغِ هَذَا الشَّكَ، وَلَا الشَّكَ، وَلَا تَعْتَبِرُهُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لَا يَفْعَلُ وُضُوءًا وَلَا صَلَاةً وَلَا غَيْرَهَا إلَّا شَكَ، هَذَا مَرَضُ فِي الوَاقِعِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إليْهِ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَا دامَ الإِنْسَانُ لَهُ عَقْلُ واخْتِيَارٌ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَلَوْ أَنَّهُ اعْتَبَرَ كُلَّ مَا شَكَ فِيهِ لَتَعِبَ، ولَصَارَ كُلَّمَا فَعْدَلُ الشَّيْءَ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَلَوْ أَنَّهُ اعْتَبَرَ كُلَّ مَا شَكَ فِيهِ لَتَعِبَ، ولَصَارَ كُلَّمَا صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وكُلَّمَا اللهُ تَعَلَى الشَّيْءَ عَلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَلَوْ أَنَّهُ اعْتَبَرَ كُلَّ مَا شَكَ فِيهِ لَتَعِبَ، ولَصَارَ كُلَّمَا صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وكُلَّمَا اللهُ تَعَلَى: صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وكُلَّمَا اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِعَ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

قَوْلُهُ: «أَوْ تَكُ وَهْمًا»: هَذَا هُوَ المَوْضِعُ الثَّالِثُ مِمَّا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّكُ، يَعْنِي: إِذَا كَانَتِ الشُّكُوكُ وَهْمًا مِثْلَ الوَسَاوِسِ، فَالْمُوسُوسُ -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ - لَا يَبْنِي عَلَى أَصْلِ، بَلْ مُجُرَّدِ وَهْمٍ، والغَالِبُ أَنَّ المُوسُوسَ تَكْثُرُ مَعَهُ الشُّكُوكُ، والوِسْوَاسُ لَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا الإعْرَاضُ والتَّلَهِي عَنْهُ، لكنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الشُّكُوكَ لَا تَكْثُرُ مَعَهُ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ إِلَّا الإعْرَاضُ والتَّلَهِي عَنْهُ، لكنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الشُّكُوكَ لَا تَكْثُرُ مَعَهُ، ثُمَّ حَصَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر (١٧٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلِّ بطهارته تلك، رقم (٣٦١/ ٩٨) من حديث عبد الله بن زيد رَضَيَلَيْهَ عَنْهُ.

لَهُ وَهُمٌ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى هَذَا الوَهْمِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي أَثْنَاءِ العِبَادَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الوَهْمَ لَا يُرْجَعُ إليْهِ.

والوَهْمُ: هُوَ الشَّكُّ المَرْجُوحُ، والرَّاجِحُ ظَنُّ؛ لِأَنَّ مَا عَدَا العِلْمَ إِمَّا شَكُّ إِذَا تَسَاوَى الطَّرَفَانِ، وإمَّا ظَنُّ إِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ، فالرَّاجِحُ ظَنُّ، والمَرْجُوحُ وهُمُّ لَا يُلْتَفَتُ إليْهِ.

وبِذَلِكَ نَسْتَرِيحُ فِي الوَاقِعِ مِنْ مَشَاكِلَ كَثِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ يَشُكُّ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ لَا؟ يَشُكُّ إِمَّا فِي اللَّفْظِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ؟ هَلْ قَالَ: طَالِقٌ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وإمَّا أَنْ يَشُكُّ هَلْ أَوْ قَالَ: سَوْفَ أُطَلِّقُ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وإمَّا أَنْ يَشُكَّ هَلْ تَلَفُظَ أَوْ لَمْ يَتَلَفَّظُ، كُلُّ هَذَا نَقُولُ: لَا عِبْرَةَ بِهِ، مَا دَامَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ عَدَمُ ذَلِكَ، فَالأَصْلُ أَنْ هَذَا وَهُمٌ، وحَتَّى لَوْ كَانَ شَكًّا مُتَرَدِّدًا، أَوْ غَالِبًا عَلَى الظَّنِّ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، واليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِ.

ويُوجَدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبْتَلَى بِالوَسَاوِسِ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ المَاءَ وتَنَفَّسَ فِيهِ ثَلاثًا، يَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ: طَلَّقْتَ زَوْجَكَ فِي النَّفَسِ الأَوَّلِ الطَّلْقَةَ الأُولَى، والثَّانِيةَ فِي النَّفَسِ الثَّانِيةَ مِنْكَ. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا فِي النَّفَسِ الثَّالِثِ، فَهِيَ الآنَ بِائِنَةٌ مِنْكَ. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الثَّالَ؛ لِأَنَّهُ واقِعٌ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ إِذَا قَامَ يَقْرَأُ فِي القُرْآنِ وقَلَّبَ الأَوْرَاقَ، يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ كُلَّمَا قَلَبَ وَرَقَةً قَالَ: هَذِهِ طَلْقَةٌ... وهَكَذَا.

وبَعْضُ النَّاسِ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فِي جَانِبِ الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ، بِالشَّكِّ فِي الرَّبِّ، أَوْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ فِي فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُلَبِّسَ عَلَى الإنْسَانِ دِينَهُ، حَتَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ شَكَوْا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ أَنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يُحِبُّ أَنْ

يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يَتَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَحْمَةً، حُمَمَةً سَوْدَاءَ، وَلَا يَتَلَفَّظَ بِهِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلِيْ أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيمانِ (١)، وأَنَّهُ لَا يَضُرُّ.

ولهَذَا يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ لَا يَلْتَفِتَ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الوَسَاوِسِ حَتَّى لَا تَضُرَّهُ، بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الإيهانِ، ويَسْتَعِينُ باللهِ تَعَالَى، ويَسْتَعِيذُ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ويَسْتَمِرُّ فِي عِبَادَتِهِ للهِ عَنَّهَجَلَّ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَضُرَّهُ هَذِهِ الوَسَاوِسُ، بإِذْنِ اللهِ، وعَرَفَ الشَّيْطَانُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ عَلَى هَذَا الإنْسَانِ، فيَعُودُ خَاسِئًا ذَلِيلًا.

قَوْلُهُ: «فَدَعْ»: يَعْنِي: اتْرُكْ (لِكُلِّ وِسْوَاسٍ يَجِي بِهِ لُكَعْ): لُكَعُ: كَلِمَةُ ذَمِّ، واللُّرَادُ بِهِ هُنَا الشَّيْطَانُ، أَيْ: يَجِيءُ بِهِ الشَّيْطَانُ، واللُّكَعُ: اللَّئِيمُ، وَلَا أَحَدَ أَلْأَمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

والمَعْنَى: دَعْ كُلَّ الوَسَاوِسَ واتْرُكْهَا؛ لِأَنَّ الوَسَاوِسَ إِنَّمَا تَأْتِي مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ أَجْل أَنْ يُنكِّدَ عَلَى الإِنْسَانِ حَيَاتَهُ، ويُلَبِّسَ عَلَيْهِ دِينَهُ.

وخُلاصَةُ مَا سَبَقَ أَنَّ الشَّكَّ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - شَكِّ فِي أَثْنَاءِ الفِعْلِ. وهَذَا قَدْ يَكُونُ مِنْ كَثِيرِ الشُّكُوكِ، وَقَدْ يَكُونُ وَهْمًا.

٢ - شَكُّ بَعْدَ الفِعْل.

ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالِ حُكْمُهُ.

وأمَّا إِذَا كَانَ الشَّكُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ المَواضِع فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢) / ٢٠٩).

تَنْبِيهُ: فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ الَّتِي يُطْرَحُ فِيهَا الشَّكُّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ اليَقِينُ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَ العُلَمَاءِ بالشَّكِّ فِي هَذَا إِذَا دَامَ شَكُّهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ شَكَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ هَلْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا ثَلَاثًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّابِعَةِ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِنْ قَصْرَ الزَّمَنُ، وإِنْ طَالَ الزَّمَنُ أَعَادَ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ.

مَسْأَلَةٌ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ الاشْتِبَاهِ والشَّكِّ؟

الإِجَابَة: الاشْتِبَاهُ يَكُونُ فِي المَحْسُوسَاتِ، بأَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْكَ هَذَا الشَّيْءُ: هَلْ هُوَ ذَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو، والشَّكُّ يَكُونُ فِي الْقُلُوبِ والتَّكُّ يَكُونُ فِي الْقُلُوبِ والتَّصَوُّرِ.

مَسْأَلَةٌ: ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ العِبَادَةِ لَا يُؤَثِّرُ، فإنْسَانٌ صَلَّى ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ شَكَّ: هَلْ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَمَا حُكْمُهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: مَا دَامَ أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُلْغِي الرَّكْعَةَ الأُولَى، وتَكُونُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ بَدَلَهَا، وقُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِلَى الآنَ لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَا نَحْكُمُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ مِنْهَا.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ، ثُمَّ بَعْدَ أَنِ انْتَهَى مِنْ صِيَامِهِ شَكَّ: هَلْ نَوَى القَضَاءَ أَوِ النَّفْلَ، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، ومِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَصُومَ الثَّلاثَ البِيضَ، ولَمْ يَتَيَقَّنْ؛ فَهَلْ صَوْمُ هَذَا للثَّلاثِ البِيضِ أَوْ للقَضَاءِ؟ والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: هَذِهِ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُ أَنَّ صَوْمَهُ كَانَ للبِيضِ، مَا دَامَتْ هِيَ عَادَتَهُ، والقَضَاءُ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ، فَهُنَا يُحْمَلُ عَلَى مَا اعْتَادَهُ.

مَسْأَلَةٌ: إِنْسَانٌ صَارَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ: أَطَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ زَوْجَتَهُ؟ فَقَالَ: أُطَلِّقُهَا وأَسْتَرِيحُ. فَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ طَلاقُهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِنْ كَانَ مُرِيدًا للطَّلاقِ طَلُقَتْ، وإِنْ كَانَ مِنْ ضَغْطِ الوَسْوَاسِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تُطَلَّقُ، وهُنَا طَلَّقَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ فَلَا تُطَلَّقُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الوَسْوَاسِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تُطَلَّقُ، وهُنَا طَلَّقَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ فَلَا تُطَلَّقُ الْمَوسُوسِ لَا يَقَعُ الْعَلَمَاءِ أَنَّ طَلَاقَ المُوسُوسِ لَا يَقَعُ بِنَاءً عَلَى هَذَا.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ أُصِيبَ ابْنُهُ بِوَسْوَسَةٍ عَظِيمَةٍ فِي الوُضُوءِ، فَأَفْتَاهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ لُدَّةِ شَهْرٍ، وَبَعْدَ نِهَايَةِ الشَّهْرِ شُفِيَ ابْنُهُ مِنْ هَذَا الوَسْوَاسِ، فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ وهَلْ عَلَى ابْنِهِ قَضَاءٌ؟

نَقُولُ: هَذِهِ الفَتْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَفْتَاهُ بِتَرْكِ مَا هُوَ واجِبٌ عَلَيْهِ، وفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الإِسْلَامِ، لكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِهِ أَنْ شَفَى ابْنَهُ.

والوَاجِبُ أَنْ يَنْصَحَ هَذَا الابْنَ بِتَرْكِ الوِسْوَاسِ، ويَقِفَ عِنْدَهُ مَنْ يُعِينُهُ حِينَ الوُضُوءِ، حَتَّى إِذَا آتَمَّ الثَّلاثَ قَالَ لَهُ: قِفْ. وهَذَا وإِنْ كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لكِنْ تُخْتَمَلُ للعِلَاجِ، والإِنْسَانُ قَدْ يُثَابُ بِعَمَلٍ لَا يَخْتَارُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦) من حديث عائشة رَضِيَّلِلَهُ عَنْهَا، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١١٣).

وعَلَى هَذَا الوالِدِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِمَّا أَفْتَاهُ بِهِ، وأَنْ لَا يَعُودَ لِثْلِهِ، وأَنْ لَا يَقْدَمَ عَلَى الفَتْوَى بَلَا عِلْم أَمْرُهُ خَطِيرٌ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِب، وَقَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَنَّفِجَلَّ: يَكُونُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِب، وَقَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَنَّفِجَلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا اللهُ عَنْرَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ الكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [النحراف:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا اللهُ مِنَ السَّهُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَ يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ اللّهِ السَّهُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَ اللّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي الشَّهْ فِ فَالاحْتِيَاطُ أَنْ يَقْضِيَ.

مَسْأَلَةٌ: أَنَا شَابٌ أَطْلُبُ العِلْمَ وللهِ الحَمْدُ، وأَحْرِصُ عَلَى إِخْلَاصِ النَّيَّةِ للهِ بَقَدْرِ المُسْتَطَاعِ، ولكِنْ يَنْتَابُنِي شُعُورٌ بأَنِّي لَا أُخْلِصُ للهِ عَنَّقِبَلَ، مَعَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، وأَدْعُوهُ أَنْ يُوفِّقَنِي للإِخْلَاصِ، والآنَ يَنْتَابُنِي خَوْفٌ مِنْ هَذَا الأَمْرِ وجِّهُونِي. جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا؟

نَقُولُ: هَذَا مِنْ وِسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، والشَّيْطَانُ عَدُوٌّ لَنَا كَمَا قَالَ رَبُّنَا عَنَهَ عَلَى ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانُ يَأْتِي الإِنْسَانَ الحريصَ عَلَى ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانُ يَأْتِي الإِنْسَانَ الحريصَ عَلَى الطَّاعَةِ مِنْ هَذَا البابِ، يَقُولُ: أَنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رِيَاءً، إِنَّمَا طَلَبْتَ العِلْمَ لِيَاءً، إِنَّمَا طَلَبْتَ العِلْمَ لِيَاءً، إِنَّمَا طَلَبْتَ العِلْمَ لِلمَرْتَبَةِ، ويُفْسِدُ عَلَيْهِ عِبَادَتَهُ بِمِثْلِ هَذِهِ طَلَبْتَ العِلْمَ للمَرْتَبَةِ، ويُفْسِدُ عَلَيْهِ عِبَادَتَهُ بِمِثْلِ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ، فلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، ويَأْتِي الشَّيْطَانُ للشَّخْصِ التَّقْدِيرَاتِ، فلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ، وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، ويَأْتِي الشَّيْطَانُ للشَّخْصِ المُتَهَاوِنِ فَيْشَبِّطُهُ عَنِ الطَّاعَةِ؛ ويَقُولُ: لَا تَفْعَلْ هَذِهِ الطَّاعَةَ، هَذِهِ سَهْلَةٌ، هَذِهِ نَفْلٌ، الْتَهَاوِنِ فَيْشَبِّطُهُ عَنِ الطَّاعَةِ وَيَقُولُ: لَا تَفْعَلْ هَذِهِ الطَّاعَةَ، هَذِهِ سَهْلَةٌ، هَذِهِ نَفْلٌ، الْعَلَاعَةَ فِي وَقْتٍ آخَرَ، أَوْ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ الذَّنْبَ، ويَقُولُ: إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، الْعَلَاعَةَ فِي وَقْتٍ آخَرَ، أَوْ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ الذَّنْبَ، ويَقُولُ: إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ورَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهذِهِ مِنَ الوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ

عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا، وأَنْ يَسْتَعِيذَ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

وقَدْ شَكَا الصَّحَابَةُ رَضَايِسَهُ عَنْهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»(١)، وأَمَرَ بالاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، والانْتِهَاءِ عَنْ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ »(١)، وأَمَرَ بالاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ، والانْتِهَاءِ عَنْ ذلكَ. فامْضِ فِي عِبَادَتِكَ، وَلَوْ قَالَ لكَ الشَّيْطَانُ: إنَّكَ مُرَاءٍ، أَوْ إِنَّكَ تُرِيدُ الدُّنْيَا فَلَا يُهِمُّكُ (٢).

### ···

٤٠ ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ مَعْفُوٌّ فَلَا حُكْمَ لَهُ مَا لَمْ يُوَثِّرُ عَمَلَا
 هَذَا لَهُ صِلَةٌ قَوِيَّةٌ بِالبَيْتَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

حَدِيثُ النَّفْسِ مَعْفُوُّ عَنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَ بِمِثْلِهَا بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ (٣)؛ ولأنَّ فِي دَفْعِهِ حَرَجًا ومَشَقَّةً لَا تَأْتِي بِمِثْلِهَا الشَّرِيعَةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فَلَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ يُؤَاخَذُ بِهَا ثُحَدِّتُهُ بِهِ نَفْسُهُ لَكَانَ يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ حَرَجٌ ومَشَقَّةٌ.

وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ العِبَادَاتِ والْمُعَامَلَاتِ؛ فَلَوْ حَدَّثَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ بأَمْرٍ خَطِيرٍ فإنَّ هَذَا الحَدِيثَ مَعْفُقٌ عَنْهُ، ولكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ ويَسْتَعِيذَ باللهِ وَلَا يُبَالي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢ / ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي كلام مهم يتعلق بالوسوسة في شرح البيت الثاني والخمسين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق..، رقم (٢٦٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس..، رقم (٢٠٢/ ٢٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

### ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

يَكُونُ الإِنْسَانُ فِي صَلاتِهِ وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ؛ يَقُولُ مَثَلًا: مَرَرْتُ عَلَى فُلانٍ، وسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وسَأَلْتُهُ: كَيْفَ حَالُكَ وأَخْبَارُكَ، وقَدَّمَ لِي الأَكْلَ، وقُلْتُ: بِسْمِ اللهِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، وقُلْتُ: بِسْمِ اللهِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، وقُلْتُ: أَكْرَمَكَ اللهُ. هَذَا حَدِيثُ نَفْسٍ، لَوْ أَنَّنَا مُؤَاخَذُونَ بِذَلِكَ لَكَانَتْ صَلاتُنَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامُ آدَمِيِّينَ، ولكنْ -والحَمْدُ اللهِ - لَا نُؤَاخَذُ بِهِ.

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ سَيُعْتِقُ عَبْدَهُ، أَوْ سَيُوقِفُ بَيْتَهُ، أَوْ سَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فإنَّ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ.

لوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَعُقُّ والِدَيْهِ أَوْ يَقْطَعُ رَحِمَهُ، فَقَالَ مَثَلًا: هَذَا أَبِي أَتْعَبَنِي فَلَنْ أَذْهَبَ إليهِ، ولَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ، ولَنْ أَصِلَهُ بِهَالٍ. يَقُولُ هَذَا فِي نَفْسِهِ، لكنَّهُ لَمْ يَرْكَنْ إِلَيْهِ بَلْ هُوَ حَدِيثُ نَفْسٍ فَقَطْ، فإنَّ هَذَا لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَلَا أَثَرَ لَهُ، وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

ولَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ، وَلَا إِثْمَ بَهَذَا الحَدِيثِ.

وَلَوْ حَدَّثَ نَفْسهُ أَنْ يَسْرِقَ، ولكنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَذَا، وَلَا يَأْثُمُ بِهِ، وَدَلِيلُهُ الحَدِيثُ السَّابِـتُ، بَلْ مَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ ثُمَّ تَرَكَـهَا للهِ تَعَالَى كَتَبَهَا اللهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

أمَّا إِذَا أَحْدَثَ عَمَلًا بِالقَوْلِ أَوْ بِالفِعْلِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُوَاخَذُ بِهِ حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ ولهَذَا قَالَ النَّاظِمُ: «مَا لَمْ يُوَثِّرْ عَمَلًا» يَعْنِي: مَا لَمْ يَكُنْ عَلَا النَّاظِمُ: «مَا لَمْ يُوَثِّرْ عَمَلًا» يَعْنِي: مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى إِثْرِ حَدِيثِ النَّفْسِ عَمَلًا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ العَمَلُ اللَّذِي نَتَجَ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ. اللَّذِي نَتَجَ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ.

فَائِدَةٌ: الفَرْقُ بَيْنَ العَمَلِ والفِعْلِ أَنَّ العَمَلَ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ القَوْلَ والفِعْلَ، أَي: القَوْلَ باللِّسَانِ، والعَمَلَ بالأَرْكَانِ. وأمَّا الفِعْلُ فَهُوَ خاصُّ بفِعْلِ حَرَكَةِ الجَوَارِحِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ كُلُّ حَدِيثٍ يَدُورُ فِي النَّفْسِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ؟ وَهَلِ الظَّنُّ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وكَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ النَّفْسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» (١)، وبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُرِدَ فِيهِ بِإِلْحَسَادِم بِطُلْمِ اللهِ الْحَسَادِم بِطُلْمِ اللهِ الْحَسَادِم اللهِ الْحَسَادِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

الإِجَابَةُ: حَدِيثُ النَّفْسِ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى هَمٍّ وَلَا عَلَى عَزِيمَةٍ، وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ هَلْ يَفْعَلُ أَوْ لَا يَفْعَلُ؟ لَكَنْ لَمْ يَهُمَّ، فَهَذَا مَعْفُوُّ عنْهُ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ دَائِمًا يُلْقِي فِي قَلْبِ الإِنْسَانِ مَا يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ، مِمَّا يُعَدُّ طَامَّةً كُبْرَى، ورِدَّةً عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَوْ أَنَّهُ أُخِذَ بِهِ الإِنْسَانُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ.

وأمَّا الهَمُّ فَإِنَّهُ مَرْتَبَةٌ فَوْقَ التَّحْدِيثِ، يَعْنِي: يُحَدِّثُ النَّفْسَ ثُمَّ يَهُمُّ ويَعْزِمُ، فهَذَا هُوَ الَّذِي يُعاقَبُ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُحَرَّمَ الَّذِي هَمَّ بِهِ للهِ، فإِنْ تَرَكَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي هَمَّ بِهِ للهِ فإنَّ اللهَ تَعَالَى يَكْتُبُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا -أي: المَعْصِيَةَ الَّتِي هَمَّ بِهَا- خَوْفًا مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وإخْلَاصًا لهُ.

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ فالمَعْنَى: مَنْ يَهُمُّ بِهِ هَمَّا جَازِمًا مَقْرُونًا بالإِلْحَادِ؛ أَيْ: هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ وَاضِحَةٍ بَيِّنَةٍ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى يُذِيقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ؛ لِأَنَّ اللهَ واضِحَةٍ بَيِّنَةٍ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى يُذِيقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ؛ لِأَنَّ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق..، رقم (٢٦٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس..، رقم (٢٠٢/ ٢٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَاَيَّكُ، عَنْهُ.

تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَثَانَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُو ﴾ [الأنفال:٢٩].

وسَمَّى اللهُ القُرْآنَ فُرْقَانًا؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأُمُورِ، بَيْنَ الحَقِّ والباطِلِ، وبَيْنَ النَّافِعِ والضَّارِّ، وبَيْنَ المُؤْمِنِ والكَافِرِ، وبَيْنَ حَقِّ اللهِ وحَقِّ العِبَادِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَكُونُ بِهِ الفُرُوقُ.

مَسْأَلَةٌ: قُلْنَا: إِنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَمَا الحُكْمُ لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ، أَلَا تَكُونُ هَذِهِ نِيَّةُ قَطْع للصَّلاةِ فَتَبْطُلُ؟

الإِجَابَةُ: إِذَا هَمَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ ولَمْ يَخْرُجْ فَلَا تَبْطُلُ صَلاَتُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى قَطْعَهَا ولَمْ يَتَرَدَّدْ، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي الصَّلَاةِ ولكنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ.

#### • •

# ٤١ وَالأَمْرُ لِلفَوْرِ فَبَادِرِ الرَّمَنْ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ فَاسْمَعَنْ

قَوْلُهُ: «والأَمْرُ لِلفَوْرِ»: الفَوْرُ هُوَ الْمَبَادَرَةُ بالشَّيْءِ، يَعْنِي: أَنَّ أَمْرَ اللهِ ورَسُولِهِ يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ عَلَى الفَوْرِ إِنْ كَانَ وَاجِبًا، مِنْ حِينِ أَنْ يُوجَدَ سَبَبُ الوُجُوبِ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ عَلَى الفَوْرِ إِذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الوَاجِبَ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ، وأَمَّا المُسْتَحَبُّ فلِلإِنْسَانِ أَنْ يَدَعَهُ.

وهَذِهِ المَسْأَلَةُ -أَعْنِي: هَلِ الأَمْرُ للفَوْرِ أَوْ للتَّراخِي- تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ للفَوْرِ، فهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ.

الثَّانِي: مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلفَوْرِ، فَهَذَا أَيضًا لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلفَوْرِ، وَأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي.

الثَّالِثُ: الأَمْرُ المُطْلَقُ، وهُوَ مَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ للفَوْرِ أَوْ للتَّرَاخِي، وهُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ النَّاظِمُ، فَهَلْ يَكُونُ للفَوْرِ أَوْ لَا؟ هَذَا مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ.

مِثَالُ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ -يَعْنِي: الهِلالَ- فَصُومُوا»(١)، فَهَذَا الأَمْرُ عَلَى الفَوْرِ بِالنَّصِّ والإِجْمَاعِ، بِالنَّصِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: فِهَذَا الأَمْرُ عَلَى الفَوْرِ بِالنَّصِّ والإِجْمَاعِ، بِالنَّصِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: فِهَدُ اللهِ كُلُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. إِنَّهُ رَأَى الهِ لِللهَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِيْ بِلَالًا أَنْ يُؤذِّنَ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا(١).

ومِثَالُ الثَّانِي: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ووَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ.. وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » (٢)، فهذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ للتَّرَاخِي، وأنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي فِي أَوَّلِ الوَقْتِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان...، رقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...، رقم (۸/۱۰۸۰) من حديث ابن عمر رَضَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (۲۳٤٠)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم (۲۹۱)، والنسائي: كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (۲۱۱۳)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، رقم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢/ ١٧٣) من حديث عبد الله بن عمر و رَضَيَالِتُهُعَنْهُا نحوه.

ومِنَ النَّانِي أَيضًا: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ وَمَن أَتَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] يَعْنِي: فعَلَيْهِ عِدَّةٌ، لكنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ، وأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ، فحينئذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَاتُهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُ القَضَاءَ إِلَى أَنْ يَبْقَى عَلَى رَمَضَانَ الثَّانِي بِقَدْرِ أَيَّامِهَا، ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ (١) عَلَى المُدُلُّ عَلَى الجَوَاذِ. عَلَى الجَوَاذِ.

ومِثَالُ الثَّالِثِ: كَفَّارَةُ اليَمِينِ إِذَا حَنِثَ فِيهَا، وفِدْيَةُ الأَذَى، ومَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ، وجَمِيعُ مَا يَلْزَمُ فِيهَا، هَلْ يَجِبُ أَنْ يُبَادِرَ بِهَا أَوْ لَا؟ نَقُولُ: هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي النَّطْم: «والأَمْرُ لِلفَوْرِ»: فالأَصْلُ أَنَّهُ لِلفَوْرِ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُ هَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]، فالأَصْلُ أَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]، فالأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا وُجِّهَ الأَمْرُ للمُكَلَّفِ لِيَقُومَ بِهِ أَنْ يُبَادِرَ، فإِنْ أَخَر فَقَدْ خَالَفَ الأَمْرَ.

ودَلِيلُهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْلِقُوا وَيَحِلُّوا، فَتَبَاطَؤُوا فَغَضِبَ لذلكَ؛ لِأَنَّهُمْ تَأَخَّرُوا، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا وأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، فأشَارَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ ويَدْعُوَ الحَلَّاقَ، ويَحْلِقَ فَفَعَلَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، رقم (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (١١٤٦/ ١٥١) من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- موقوفًا.

فَلَيًّا حَلَقَ وَرَآهُ النَّاسُ قَدْ حَلَقَ، كَادَ يَقْتُلُ بِعَضْهُمْ بِعضًا فِي الحَلْقِ<sup>(۱)</sup>. وهَذَا دَلِيلٌ مِنَ الأَثَرِ.

أَمَّا الدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ: فلأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَوُّهُ المَوْتُ، فَيَفُوتُهُ هَذَا الوَاجِبُ، وَإِذَا كَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَوُّهُ المَوْتُ كَانَ العَقْلُ والنَّظُرُ يَدُلَّانِ عَلَى الوَاجِبُ، وَإِذَا كَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَوُّهُ المَوْتُ كَانَ العَقْلُ والنَّظُرُ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا بَادَرَ بِالشَّيْءِ اسْتَرَاحَ فِي آخِرِ الأَمْرِ، وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الأَمْرَ للتَّرَاخِي فإنَّ النَّفُوسَ تَميلُ إِلَى الكَسَلِ والتَّفْرِيطِ - إلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ - فرُبَّمَا يَكْسَلُ ويُفرِّطُ ويَمْضِي عَلَيْهِ الوَقْتُ، وتَتَرَاكَمُ عَلَيْهِ الأَوَامِرُ، فيَعْجِزُ عَنِ القِيَام بِهَا.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي، والفَوْرُ أَفْضَلُ، وعَلَلُوا ذلك: بأنَّ الفاعِلَ للمَأْمُورِ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُمْتَثِلُ، فَإِذَا قِيلَ لك: اشْتَرِ كذَا وكذَا مِنَ السُّوقِ. ولَمْ تَشْتَرِهِ الآنَ بَلْ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنٍ، صَدَقَ عَلَيْكَ اشْتَرِ كذَا وكذَا مِنَ الشَّرْعُ لَمْ يَأْمُرْ بالفَوْرِيَّةِ والمُبَادَرةِ، ولَمْ تَدُلَّ القَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ اللَّمْ عُلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ المَطْلُوبَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الفِعْلَ، وَقَدْ حَصَلَ.

واسْتَدَلُّوا أيضًا بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ الحَجَّ والعُمْرَةَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فِي الحُدَّيْبِيَةِ، ولَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ يَئِلِيْ إِلَّا فِي السَّنَةِ العاشِرَةِ، فَأَخَّرَ الأَمْرَ.

ولكِنْ هَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ؛ أمَّا التَّعْلِيلُ الأَوَّلُ فَيُقَالُ: نَعَمِ، المَقْصُودُ الفِعْلُ، لكِنْ لنَّا لَمْ يُقَيِّدُهُ الشَّرْعُ بسَبَبٍ وَلَا وَقْتٍ، فإِنَّ تَمَامَ الامْتِثَالِ -لَا شَكَّ- أَنْ تُبَادِرَ بالفِعْلِ للأَدِلَةِ المَذْكُورَةِ مِنَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ، والنَّظَرِ الصَّحِيحِ.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل وفيه: «حتى كان يقتل بعضهم بعضًا غمًّا». انظر الحديث (ص:١٣٨).

وأمَّا الاسْتِدْلالُ بأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الحَجَّ إِلَى السَّنَةِ العاشِرَةِ مَعَ فَرْضِهِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، فَلَا يَصِحُّ الاسْتِدْلالُ بِهِ؛ لِأَنَّ المَذْكُورَ فِي صُلْحِ الحُكَيْبِيةِ لَيْسَ ابْتِدَاءَ الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِنُوا الخَجَّ وَالْعُمْرَةِ ﴾ ابْتِدَاءَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِنُوا الْخَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ ابْتِدَاءَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ اللهِ والبقرة: ١٩٦١]، والإثمامُ شَيْءٌ، والابْتِدَاءُ شَيْءٌ آخَرُ، فالآيَةُ: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَجَ وَالْعُمْرَةَ ﴾ أمْرٌ بإثمام مَا ابْتَدَأَهُ.

ويَدُلُّ لَهَذَا أَيضًا أَنَّ آيَةَ فَرْضِ الحَجِّ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧]، وهَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَامِ الوُفُودِ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الهِجْرَةِ.

ويَدُلُّ لِذَلِكَ أَيضًا مِنَ المَعْنَى: أَنَّ مَكَّةَ قَبْلَ الفَتْحِ كَانَتْ بِلادَ شِرْكٍ، والمُسَيْطِرُ عَلَيْهَا المُشْرِكُونَ، فَكَانَ مِنَ الجِكْمَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرِيضَةَ الحَجِّ حَتَّى تَخْلُصَ لِلمُسْلِمِينَ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ بِأَيْدِي المُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا يَصُدُّونَ النَّاسَ كَمَا صَدُّوهُمْ فِي عَامِ الحُدَيْبِيَةِ، فالصَّوَابُ أَنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ للفَوْرِ، أَمَّا مَا قُيِّدَ بالتَّرَاخِي فَهُوَ عَلَى الفَوْرِ بالاتِّفَاقِ.

قَوْلُهُ: «فبَادِرِ الزَّمَنْ»: هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ كَوْنِ الأَمْرِ عَلَى الفَوْرِ، وأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِزَ الفُرْصَةَ مَا دَامَ فَارِغًا شَابًّا قَوِيًّا، فلْيُبَادِرِ الزَّمَنَ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ يَتَغَيَّرُ؛ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِزَ الفُرْصَ! وكَمْ مِنْ صَحِيحٍ أُصِيبَ بِمَرَضٍ! وكَمْ مِنْ غَنِيًّ افْتَهَرْ مِنْ سَلِيمٍ أُصِيبَ بِمَرَضٍ! وكَمْ مِنْ عَنِيًّ افْتَهَرًا وكَمْ مِنْ اللهُ بِهِ. افْتَقَرَ! وكَمْ مِنْ الزَّمَنَ، ولْيَقُمْ بِهَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ»: أَيْ: إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ عَلَى التَّرَاخِي ولَيْسَ لِلْفَوْرِ، فحينئذٍ نَأْخُذُ بالدَّلِيلِ. مِثَالُهُ كَمَا سَبَقَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِذَا أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَةُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فهذِهِ العِدَّةُ لَا يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُبَادِر بِقَضَائِهَا، بَلْ لَهُ أَنْ يُوَخِّرَهَا حَتَّى يَبْقَى عَلَى رَمَضَانَ الثَّانِي مِثْلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الأَيَّامِ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فلَهُ أَنْ يُؤخِّرَهَا إِلَى يَوْمِ الثَّانِي مِثْلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الأَيَّامِ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فلَهُ أَنْ يُؤخِّرَهَا إِلَى يَوْمِ الثَّانِي مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ أَيْ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ بمِقْدَارِ مَا أَفْطَرَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ العِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ أَيْ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ بمِقْدَارِ مَا أَفْطَرَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَمِقْدَارِ مَا أَفْطَرَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ يَقْضِيَهُ لِضِيقِ الزَّمَنِ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» (١)، وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا.

مِثَالٌ آخَرُ: الوَاجِبُ المُؤَقَّتُ يَعْنِي: الوَاجِبَ الَّذِي لَهُ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فَوْرَ دُخُولِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُوَسَّعٌ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ولهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى آخِرِ الوَقْتِ؛ لِأَنَّ تَوْقِيتَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَقْتَ كُلَّهُ زَمَنٌ للفِعْلِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

وَقَوْلُهُ: «فَاسْمَعَنْ»: أي: اسْمَعْ مَا أَقُولُ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ وتَفَكُّرٍ؛ لِأَنَّ السَّمَاعَ الْمَجَرَّدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ تَأَمُّلُ وتَدَبُّرٌ.

إِذَنِ القَاعِدَةُ: أَنَّ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ للفَوْرِيَّةِ مَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ للتَّرَاخِي، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان، رقم (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام في شعبان، رقم (١٤٦/ ١٥١).

٤٢ وَالْأَمْسُ إِنْ رُوعِيَ فِيهِ الفَاعِلُ فَلَذَاكَ ذُو عَلَيْنٍ وَذَاكَ الفَاضِلُ

٤٣ وَإِنْ يُرَاعَ الفِعْلُ مَعْ قَطْعِ النَّظَرْ عَلْ فَاعِلٍ فَلْهُو كِفَايَةٍ أُثِرْ

فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ يَتَبَيَّنُ الفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الكِفَايَةِ وفَرْضِ العَيْنِ، وسُنَّةِ الكِفَايَةِ وسُنَّةِ العَيْنِ، وسُنَّةِ الكِفَايَةِ وسُنَّةِ العَيْنِ، وذَلِكَ لِأَنَّ الأَوَامِرَ الشَّرْعِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِمَّا عَيْنِيَّةٌ وإمَّا كِفَائِيَّةٌ.

فالعَيْنِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وذَاتُ الكِفَايَةِ هِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا حُصُولُ هَذَا الشَّيْءِ، بقَطْعِ النَّطَرِ عَنِ الفاعِلِ، هَلْ هُوَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ و أَوْ غَيْرُهُ.

قَوْلُهُ: «إِنْ رُوعِيَ فِيهِ الفاعِلُ فَذَاكَ ذُو عَيْنٍ»: وهَذَا هُوَ أَكْثُرُ المَأْمُوراتِ أَنَّهَا عَيْنِيَّةٌ، تُطْلَبُ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ.

وَقَوْلُهُ: «فَذَاكَ ذُو عَيْنٍ»: أَيْ: سَمِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ فِي الوَاجِبِ، وسُنَّةَ عَيْنٍ فِي المُستَحَبِّ، ومِنْ أَمْثِلَةِ ذلكَ:

الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ والزَّكَاةُ وصَوْمُ رَمَضَانَ وبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ونَحْوُهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، إذَنْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ.

السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ التَّابِعَةُ للمَكْتُوبَاتِ والسِّوَاكُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ والذِّكْرُ مَطْلُوبَةٌ مِنْ كُلِّ شَخْصِ بِعَيْنِهِ؛ إِذَنْ هِيَ سُنَّةُ عَيْنٍ، وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

قَوْلُهُ: «وإِنْ يُرَاعَ الفِعْلُ مَعْ قَطْعِ النَّظَرْ... عَنْ فَاعِلٍ»: أَيْ: إِذَا قَصَدَ الفِعْلَ فَقَطْ بِقَطْعِ النَّظُرِ عَنِ الفَاعِلِ فَهَذَا ذُو كِفَايَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ سُنَّةَ كِفَايَةٍ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ.

قَوْلُهُ: «أُثِرْ»: أَيْ: عُلِمَ الفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الكِفَايَةِ وفَرْضِ العَيْنِ، وسُنَّةِ الكِفَايَةِ وسُنَّةِ العَيْنِ. فَابْتِدَاءُ السَّلَامِ مِنَ الجَهَاعَةِ إِذَا مَرُّوا بِشَخْصٍ قَاعِدٍ سُنَّةٌ، لَكَنَّهُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، يَعْنِي: إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الجَهَاعَةِ كَفَى؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ هُوَ إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى هَذَا الجَالِسِ.

كَذَلِكَ تَعْلِيمُ العِلْمِ إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيمُ وَاجِبًا.

- كَذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الطَّعَامِ -إِذَا كَانَتْ تَسْمِيَتُهُمْ فِي آنِ واحِدٍ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، إِذَا سَمَّى أَحَدُهُمْ مَعَ الجَهْرِ بالتَّسْمِيةِ كَفَى عَنِ الجَمِيعِ، ولكنِ الأَحْوَطُ أَنْ يُسَمِّي كُلُّ واحِدٍ لِنَفْسِهِ.
- صَلَاةُ العِيدِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ بأنَّهَا سُنَّةُ، هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ. والصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ.

الأذَانُ والإقَامَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ ولهَذَا لَا يُؤْمَرُ أَنْ يُؤَذِّنَ كُلُّ واحِدٍ مِنَ النَّاسِ، إِنَّمَا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»(١).

تَغْسِيلُ المَيِّتِ وتَكْفِينُهُ والصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُخْبَرُ بِالمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ لَيَّا مَاتَتْ فِي اللَّيْلِ(")؛ ولأنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟، رقم (٦٧٤/ ٢٩٢) من حديث مالك بن الحويرث رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رقم (٤٥٨)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (٩٥٦/ ٧١) من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَقَصَتْهُ رَاحِلَتْهُ فِي عَرَفَةَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ..»(١)، ولَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ.

تَعْلِيمُ العِلْمِ الَّذِي لَا يَتَعَيَّنُ تَعْلِيمُهُ، وطَلَبُ العِلْمِ العَامِّ، فَرْضُ كِفَايَةٍ.

الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَذَاكَ الفَاضِلُ»: الإشارَةُ إِلَى فَرْضِ العَيْنِ، أَوْ سُنَّةِ العَيْنِ.

وهَذِهِ المَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا العُلَمَاءُ رَحَهُ واللّهُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سُنَّةُ العَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الكِفَايَةِ. ووَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ شُرْضِ الكِفَايَةِ. ووَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ شُرْضِ الكِفَايَةِ. ووَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، فَدَلَّ عَلَى فَضْلِهِ واعْتِبَارِهِ وَلَوْ كَانَ كِفَايَةً لَكَانَ النَّاسُ لَا يَقُومُونَ بِهِ كُلَّهُمْ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الكِفَايَةِ أَوْ سُنَّةَ الكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكُفِي سَقَطَ الطَّلَبُ عَنِ البَاقِينَ، فَأَهْلُ البَلَدِ يَكْفِيهِمْ مُؤذِّنٌ واحِدٌ، لكِنْ فَرْضُ العَيْنِ لَا بُدَ أَنْ وَاحِدٌ، لكِنْ فَرْضُ العَيْنِ لَا بُدَ أَنْ يَقُومَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

وزَعَمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ فَرْضَ الكِفَايَةِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَقُومُ بِهِ عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ، ولكنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ هَذَا فَضْلُ مُتَعَلِّقٌ بالغَيْرِ لَا بِذَاتِ المَفْرُوضِ، ونَحْنُ كَلامُنَا عَنْ ذَاتِ المَفْرُوضِ، ففَرْضُ العَيْنِ أَفْضَلُ.

فائِدَةُ: بِمُنَاسَبَةِ ذِكْرِ إِلْقَاءِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَذْكُرَ شَيْئًا مِنَ آدابِ السَّلَامِ. فالسُّنَّةُ إِذَا تَلَاقَى المُؤْمِنَانِ أَنْ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، ومِنَ الأَدَبِ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، والقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ، والمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، والرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة، رقم (١٨٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦/ ٩٣) من حديث ابن عباس رَحَوَلَيَّهُ عَنْهُا.

ولَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ، وتَنَاسَى أَوْ تَعَامَى مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالسَّلَامِ عَنِ السَّلَامِ، فَلْيُسَلِّمِ الآخَرُ. يَعْنِي لَوْ تَلاقَى صَغِيرٌ وكَبِيرٌ، فالمَطْلُوبُ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، لَكِنْ لَوْ تَنَاسَى أَوْ تَغَافَلَ أَوْ غَفَلَ أَوِ اسْتَكْبَرَ الصَّغِيرُ، فليُسَلِّمِ الكَبِيرُ عَلَى اللهِ لَكِنْ لَوْ تَنَاسَى أَوْ تَغَافَلَ أَوْ غَفَلَ أَوِ اسْتَكْبَرَ الصَّغِيرُ، فليُسلِّمِ الكَبِيرُ عَلَى اللهِ وَسَلَّم – قَالَ: «لَا يَجِلُّ لَمُسْلِمِ اللَّذِي أَصْغَرُ مِنْهُ وَ لَا إِنَّ النَّبِيَّ – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – قَالَ: «لَا يَجِلُّ لَمُسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم – قَالَ: «لَا يَجِلُّ لَمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام» (١).

ومِنْ آدابِ السَّلَامِ: أَنْ يَكُونَ بِصَوْتٍ واضِحٍ، لَا أَنْ يَكُونَ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ لَا يَشْمَعُهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ، أَوْ كَمَا يَقُولُ العَامَّةُ: يَتَكَلَّمُ بَأَنْفِهِ لَا يُفْصِحُ بِلِسَانِهِ. فلْيُسَلِّمُ تَسْلِيًا مَسْمُوعًا واضِحًا، هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، ولْيَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. إِنْ كَانَ واحِدًا، وعَلَيْكُمْ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، وإِنْ قَالَ فِي الجَمِيعِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالجَمْعِ فَلَا بَأْسَ. بالجَمْعِ فَلَا بَأْسَ.

ومِنْ آدابِ السَّلَامِ: أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا لَا قَى أَخاهُ قَالَ: أَهْلًا وسَهْلًا ومَرْحَبًا. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فإنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا، بَلِ السُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ أَوَّلًا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، أوِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ يَقُولُ مَا شَاءَ مِنَ التَّحِيَّةِ: أَقْلًا وسَهْلًا، حَيَّاكَ اللهُ، صَبَّحَكَ اللهُ بالخَيْرِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ومِنَ الآدابِ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى الإشَارَةِ باليَدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بسَلامِ حَقِيقَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة وقول النبي ﷺ: «لا يحل لرجل...»، رقم (۲۰۷۷)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجرة فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (۲۰۲۰) من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ.

وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الاقْتِصَارِ عَلَيْهَا(١)، أمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الإِشَارَةِ والنُّطْقِ فهَذَا خَيْرٌ، إِن احْتِيجَ إِلَى الإِشَارَةِ باليَدِ؛ لِبُعْدِ المُسَلَّم عَلَيْهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَصَمَّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ أَجْرُ فَرْضِ الكِفَايَةِ مُسَاوٍ لِأَجْرِ فَرْضِ العَيْنِ؟

الإِجَابَةُ: لَا يُسَاوِيهِ، أَجْرُ فَرْضِ العَيْنِ أَكْثَرُ، لكنْ قَدْ يَكُونُ فَرْضُ الكِفَايَةِ الْإِجَابَةُ: لَا يُسَاوِيهِ، أَجْرُ فَرْضِ العَيْنِ الصُّورِ. فَمَثَلًا قَدْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُساعِدَ أَفْضَلَ مِنْ فَرْضِ العَيْنِ فِي بَعْضِ الصُّورِ. فَمَثَلًا قَدْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُساعِدَ إِنْسَانًا فِي حَمْلِهِ عَلَى دَابَّتِهِ، وهَذَا قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرُهُ أَحَدٌ، لَكِنْ إِذَا إِنْسَانًا فِي حَمْلِهِ عَلَى دَابَّتِهِ، وهَذَا قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرُهُ أَحَدٌ، لَكِنْ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَيِّتُ يُخْشَى أَنْ يَتَفَسَّخَ، ويُحْتَاجُ إِلَى حَمْلٍ، فَهُنَا قَدْ نَقُولُ: إِنَّ فَرْضَ الكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ العَيْنِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ صَلَاةُ الكُسُوفِ مِنْ سُنَّةِ الكِفَايَةِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ الأَعْيَانِ؟

الإِجَابَةُ: الظَّاهِرُ الثَّانِي أَنَّهَا سُنَّةُ أَعْيَانٍ، فَكُلُّ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ، لَكِنْ هَلْ هِي سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ؟ لِأَنَّ بَعْضَ العُلَهَاءِ يَرَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَتَكُونُ واجِبَةً إمَّا عَلَى الأَعْيَانِ، وإمَّا عَلَى الكِفَايَةِ، وأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا عُيلَ الأَعْيَانِ، وإمَّا عَلَى الكِفَايَةِ، وأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَعَ النَّاسُ صَلَاةَ الكُسُوفِ واللهُ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْذَرَهُمْ بالعَذَابِ، فإنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ التَّحَدِّي للهِ عَرَقَجَلً.

مَسْأَلَةٌ: الإِنْسَانُ إِذَا عَطَسَ هَلْ يَكْفِي عَنِ الجَهَاعَةِ أَنْ يَقُولَ واحِدٌ: يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قِيَاسًا عَلَى ردِّ السَّلَام؟

الإِجَابَةُ: المَشْهُورُ عِنْدَ العُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ يَكْفِي، وأنَّ تَشْمِيتَ العَاطِسِ فَرْضُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في كراهية الإشارة باليد في السلام، رقم (٢٦٩٥).

كِفَايَةٍ. وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنِ<sup>(۱)</sup>؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مَنْ صَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ» (٢)، فقَوْلُهُ: «كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ يَجِبُ أَنْ يُشَمِّتَهُ.

لَكِنْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِاَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ﴾ [النساء:٦٦]، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَكْفِيكَ وَاحِدٌ»<sup>(١)</sup> أَلَا يُقَاسُ التَّشْمِيتُ عَلَى هَذَا؟ فيُقَالُ: لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ، فالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ».

مَسْأَلَةٌ: مَا هِيَ الْحَالَاتُ الَّتِي يَتَعَيَّنُ فِيهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ؟

الإِجَابَةُ: مَا دَامَ أَنَّنَا قُلْنَا: إِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَنْ يَكْفِي فَفَرْضُهُ بَاقِ، فَإِذَا كَانَ يَقُومُ بِهِ اثْنَانِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانَ يَقُومُ بِهِ ثَلاثَةٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى الرَّابِعِ. وهَكَذَا.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٤٣٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، رقم (٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بمعناه: كتاب الأدب، باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة، رقم (٥٢١٠) عن علي بن أبي طالب عن النبي على قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلِّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم».

وفيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف. ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم كها في الجرح والتعديل (١٦/٤).

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٧)، وقال: «أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في (الموطأ) عن زيد بن أسلم».

والحديث بهذا حسن إن شاء الله.

# ٤٤ وَالأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ للحِلِّ وَفِي قُوْلٍ لِرَفْعِ النَّهْيِ خُذْ بِهِ تَفِي

لمَّا ذَكَرَ أَنَّ الأَمْرَ يَكُونُ لِلوُجُوبِ (١) ويَكُونُ للفَوْرِ (٢) ذَكَرَ الأَمْرَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ، وهُوَ الأَمْرُ الوَارِدُ بَعْدَ النَّهْيِ. وَفِي هَذَا لِلعُلَمَاءِ قَوْلَانِ: فأَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْيِ للإبَاحَةِ، وَلَا يَعُودُ إِلَى حُكْمِهِ الأَوَّلِ الَّذِي الأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْيِ للإبَاحَةِ، وَلَا يَعُودُ إِلَى حُكْمِهِ الأَوَّلِ اللَّذِي المُحْمَ الأَوَّلِ فَنسَخَهُ، ثُمَّ رُفِعَ النَّهْيُ بَعْدَ أَنْ فُو قَبْلَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَلَى الحُكْمِ الأَوَّلِ فَنسَخَهُ، ثُمَّ رُفِعَ النَّهْيُ بَعْدَ أَنْ نُسِخَ الحُكْمُ الأَوَّلِ فَنسَخَهُ، ثُمَّ رُفِعَ النَّهْيُ بَعْدَ أَنْ نُسِخَ الحُكْمُ الأَوَّلِ فَنسَخَهُ، ثُمَّ رُفِعَ النَّهْيُ بَعْدَ أَنْ نُسِخَ الحُكْمُ الأَوَّلُ المَامُولُ للإبَاحَةِ.

وقِيلَ: بَلِ الأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ رَفْعٌ للنَّهْيِ، فيُنْظَرُ فِيهَا نُمِيَ عَنْهُ ويُرْجَعُ إِلَى أَصْلِهِ، فإنْ كَانَ أَصْلُهُ الإبَاحَةَ كَانَ مُبَاحًا. فإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الإبَاحَةَ كَانَ مُبَاحًا.

قَوْلُهُ: «لِرَفْعِ النَّهْيِ»: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ فَهُوَ رَفْعٌ للنَّهْيِ، وحينئذٍ يَعُودُ الحُكْمُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّهْي.

قَوْلُهُ: «خُذْ بِهِ تَفِي»: أَيْ: هَذَا أَقْرَبُ؛ فَنَقُولُ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْيِ يَرْفَعُ النَّهْيَ، ويُعِيدُ الحُكْمَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُودِ النَّهْي.

فمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوّا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْغُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ نَ فَإِذَا فَصِيتِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩- ١٠]، فالأمْرُ بالانْتِشَارِ أَلَصَلَوْهُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَعْوُا مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩ - ١٠]، فالأمْرُ بالانْتِشَارِ فِي الأَرْضِ وطَلَبِ الرِّزْقِ للإبَاحَةِ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وعَلَى القَوْلِ النَّانِي لِرَفْعِ النَّهْيِ، ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ مَأْمُورٌ بِهِ لِسَدِّ حَاجَةِ الإِنْسَانِ وحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ، ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ مَأْمُورٌ بِهِ لِسَدِّ حَاجَةِ الإِنْسَانِ وحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ،

<sup>(</sup>١) كما سبق في البيت الخامس والعشرين مع شرحه.

<sup>(</sup>٢) كما سبق في البيت الحادي والأربعين مع شرحه.

فيَكُونُ الأَمْرُ بِذَلِكَ لِلنَّدْبِ.

إرواء الغليل (٦/ ٢٠١).

ومِنْ ذَلِكَ: الإذْنُ للخَاطِبِ أَنْ يَرَى مِنْ مَخْطُوبَتِهِ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، فإنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ نَظِرِ الرَّجُلِ إِلَى المَرْأَةِ. فَهَلِ الأَمْرُ بالنَّظَرِ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا»(١) للإباحَةِ أَوْ للاسْتِحْبَابِ؟ يَنْبَنِي عَلَى الخِلَافِ.

ومِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، فَهَذَا وَرَدَ بَعْدَ النَّهْ عِنِ الصَّيْدِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَوَفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَتَ كُمُ بَهِيمَةُ الْأَنْفَيْدِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُم اللَّهُمْ عُرُمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ عَلَمُ مُومُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ عَرُمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ عَرُمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، والاصْطِيادِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ ، وذَلِكَ بَالإَحْلالِ ، عَادَ الأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، والاصْطِيادُ فِي الأَصْلِ مُباحٌ ، فيكُونُ بِالإِحْلالِ ، عَادَ الأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، والاصْطِيادُ فِي الأَصْلِ مُباحٌ ، فيكُونُ للإِحْلالِ ، عَادَ الأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، والاصْطِيادُ فِي الأَصْلِ مُباحٌ ، فيكُونُ للإِباحَةِ عَلَى القَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ مِنْ قِسْمِ اللَّبَاحِ ، ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا حَلَّ للإِباحَةِ عَلَى القَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ مِنْ قِسْمِ اللَّبَاحِ ، ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ اللَّهُ مِنْ قَالَ اللَّهُ وَيْ مَا كُانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذُقُ لَمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهُ فِي لِلوُجُوبِ ، السَّيْحِبَابِهِ . وهَذَا عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهُ فِي لِلوُجُوبِ ، لَيْسَ لَهُ وَجْهُ .

وهَـذَا الَّذِي اخْتَرْنَاهُ فِي النَّظْمِ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الغَزَالِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى-

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۳٤)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها، رقم (۲۰۸۲)، واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». وصحّحه الحاكم على شرط مسلم. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام (ص:۱۷۹)، والألباني في

### فِي (الْمُسْتَصْفَى)(١).

مَسْأَلَةٌ: مَا الَّذِي جَعَلَنَا نُرَجِّحُ أَنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْي لِرَفْعِ النَّهْي؟

الإِجَابَةُ: الَّذِي جَعَلَنَا نُرَجِّحُ هَذَا هُوَ العَقْلُ، فَمَثَلًا لَوْ قُلْتُ لكَ: اجْلِسْ لِلنَّاسِ الَّذِينَ يَأْتُونَ للضِّيَافَةِ. ثُمَّ قُلْتُ لكَ: لاَ تَجْلِسْ. ثُمَّ قُلْتُ لكَ: اجْلِسْ؛ هَلْ تَقُولُ فِي اللَّمْرِ الأَخِيرِ: أَعْطَيْتُكَ الْجِيَارَ بَيْنَ أَنْ تَجْلِسَ أَوْ لَا تَجْلِسُ. أَوْ نَقُولُ: رَفَعْتُ النَّهْيَ الأَمْرِ الأَخِيرِ: أَعْطَيْتُكَ الجِيَارَ بَيْنَ أَنْ تَجْلِسَ أَوْ لَا تَجْلِسُ. أَوْ نَقُولُ: رَفَعْتُ النَّهْيَ وعُدْتُ إِلَى الحَالِ الأُولَى؟ الجَوَابُ: الثَّانِي.

مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى الوُّجُوبِ مَا وَجْهُهُ؟

الإِجَابَةُ: لَيْسَ لَهُ وَجْهُ أَبَدًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا قَالَ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا حَلَّ مِنَ الإِحْرَامِ أَنْ يَذْهَبَ يَصْطَادَ؛ ولهَذَا لَوِ اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ فِي البَيْتِ فَقُلْتُ لكَ: ادْخُلْ. ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ، فَهَلْ لِي حَتَّ أَنْ أَلُومَكَ؟ الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ قَوْلِي: ادْخُلْ. يَعْنِي: يُبَاحُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ.

#### •• (1) ••

وَافْعَلْ عِبَادَةً إِذَا تَنَوَّعَتْ وُجُوهُهَا بِكُلِّ مَا قَدْ وَرَدَتْ
 وَافْعَلْ البَّارِعُ لِ اللَّالَةُ فِي اللَّوْعَيْنِ وَتَحْفَظَ الشَّرْعَ بِلِي النَّوْعَيْنِ
 لِتَفْعَلَ الشَّرْعَ بِلِي النَّوْعَيْنِ

هذِهِ قَاعِدَةٌ فِي العِبَادَةِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَى وُجُوهٍ مُتَنَوِّعَةٍ، فَهَلِ الأَفْضَلُ أَنْ نَخْتَارَ وَجُهًا مِنْهَا ونَسْتَمِرَّ عليْهِ، أَوِ الأَفْضَلُ أَنْ نَفْعَلَ كُلَّ هَذِهِ الوُجُوهِ؟ وَإِذَا قُلْنَا: الأَفْضَلُ أَنْ نَفْعَلَ كُلَّ هَذِهِ الوُجُوهِ؟ وَإِذَا قُلْنَا: الأَفْضَلُ أَنْ نَفْعَلَ كُلَّ هَذِهِ الوُجُوهِ؟ وَإِذَا قُلْنَا: الأَفْضَلُ أَنْ نَفْعَلَ هَذِهِ الوُجُوهَ كُلَّهَا، فَهَلْ نَجْمَعُهَا جَمِيعًا، أَوْ نَخْتَارُ كُلَّ واحِدٍ مِنْهَا عَلَى البَدَلِ؟

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ٤٣٥)

فعِنْدَنَا الآنَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ:

١ - أَنْ نَخْتَارَ أَكْمَلَ هَذِهِ الوُجُوهِ وأَوْفَاهَا وَنَسْتَمِرَّ عليْهِ.

٢ - أَنْ نَخْتَارَ التَّنْوِيعَ بِأَنْ نَفْعَلَ هَذَا تَارَةً وهَذَا تَارَةً بِدُونِ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَهَا.

٣- أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَهَا، ونُدَاخِلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ حَتَّى يَتَكَامَلَ السِّيَاقُ مُؤَلَّفًا مِنَ
 الوَجْهَيْنِ.

وأَبْرَزُ مِثَالٍ لِذَلِكَ وأَشْهَرُهُ أَدْعِيَةُ الاَسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاةِ، وأَلْفَاظُ الأَذَانِ، وأَلْفَاظُ الأَذَانِ، وأَلْفَاظُ التَّشْبِيحِ بَعْدَ وَأَلْفَاظُ التَّشْبِيحِ بَعْدَ التَّشْبِيحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَنْ وَأَنْ وَأَوْ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

فَفِي أَدْعِيَةِ الاَسْتِفْتَاحِ مَثَلًا -ويُقَاسُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ- مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: الْخَتَرْ واحِدًا مِنْهَا واسْتمِرَّ عَلَيْهِ. ثُمَّ بَعْضُهُمْ رَجَّحَ قَوْلَ: ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، وَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ (١) عَلَى بَقِيَّةِ الاَسْتِفْتَاحَاتِ، وعِنَ وَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ (١) عَلَى بَقِيَّةِ الاَسْتِفْتَاحَاتِ، وعِنَ رَجَّهَ وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ أَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عَشَرَةِ رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ القَيِّمِ وَحَمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ المَعادِ (٢)، وذَكَرَ أَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهِ، أَوْ أَكْثَرَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَاي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، رقم (٣٩٩/ ٥٢) أن عمر ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول:... فذكره.

وفيه انقطاع. وقد صح مرفوعًا من حديث عائشة رَضَالِيَّلَهُعَنَّهَا.

وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۱/ ۲۰۵–۲۰۲)

كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ»<sup>(۱)</sup>. وعَلَّلَ هَذَا التَّرْجِيحَ بأنَّ هَذَا ثَابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا، فَهُوَ أَقْوَى ثُبُوتًا مِنْ حَدِيثِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ»... إلخ.

إِذَنْ: عَلَى هَذَيْنِ الرَّأْيَيْنِ نَسْتَمِرُّ عَلَى واحِدٍ، لكِنْ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

والقَوْلُ الثَّانِي فِي المَسْأَلَةِ: أَنْ نَخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَرَّةً والثَّانِيَ مَرَّةً أُخْرَى، وهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

لكنْ فِي دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ - مَثَلًا - لَا نَقُولُ بالجَمْعِ بَيْنَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ» وبَيْنَ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ» كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ السُّنَةَ وَبِحَمْدِكَ» وبَيْنَ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ» كَمَا قَالَ النَّبِيَ عَيَا مَا يَقُولُ: أَخْبَرَهُ بأَنَّهُ وَلَتْ عَلَى عَدَمِ الجَمْعِ، فإنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَايَقَعَنْهُ لِمَّا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَا مَا يَقُولُ: أَخْبَرَهُ بأَنَّهُ وَلَمْ يَذُكُرْ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ» يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ» (أنه ولَمْ يَذْكُرْ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ» فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

مِثَالٌ آخَرُ: التَّشَهُّد: فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي مُسْلِمٍ (١٠)، وحَدِيثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (١٤٧/٥٩٨) من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص:٧٧)

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٣).

ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا (١)، وكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. فَهَلْ نَتَشَهَّدُ بِتَشَهَّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ؟ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؟

### يَنْبَنِي عَلَى القَاعِدَةِ:

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَتَشَهَّدُ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَفْعَلُ هَذَا مَرَّةً وهَذَا مَرَّةً. وهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةً (٢)، وهُوَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُنَا.

ومِنْ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَيضًا: اخْتَلَفَتْ فِيهَا الصِّفَاتُ عَلَى وُجُوهٍ مُتَنَوِّعَةٍ، ومَنْ أَرَادَ الاطِّلَاعَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَقْرَأِ كِتَابَ ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُؤَلَّفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ . الْعَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: التَّكْبِيرُ عَلَى الجِنَازَةِ فَقَدْ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (٥)، فَهَلِ السُّنَّةُ أَنْ نَأْخُذَ بِالأَكْثَرِ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص:٧٧)

<sup>(</sup>٣) انظر: جلاء الإفهام (ص:٤-٦٣)

<sup>(</sup>٤) ورد التكبير أربعًا عند البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، رقم (١٢٤٥)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (٩٥١) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني (ص:١١١-١١٤)

ونَقُولَ: نُكَبِّرُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرِ شَيْءٍ وَارِدٍ؟ أَوْ نَقُولَ: نُكَبِّرُ عَلَيْهَا تَارَةً بَهَذَا وتَارَةً بَهَذَا؟

الجَوَابُ: الثَّانِي، أَنَّنَا نُكَبِّرُ عَلَيْهَا مَرَّةً أَرْبَعًا، ومَرَّةً خُسًْا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ خُسًّا عَلَى الجِنَازَةِ، ورُبَّمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، ولَكِنْ نُحافِظُ فِي الأَكْثَرِ عَلَى مَا كَانَ أَكْثَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وهُوَ الأَرْبَعُ.

إِذَا أَخَذْنَا بَهَذَا الرَّأْيِ فَهَا هُوَ التَّعْلِيلُ الَّذِي جَعَلَنَا نَخْتَارُهُ؟ قَالَ: «لِتَفْعَلَ السُّنَّةُ فِي الوَجْهِ الثَّانِي «وتَحْفَظَ فِي الوَجْهِ الثَّانِي «وتَحْفَظَ الوَجْهِيْنِ»؛ لأَنَّكَ إِذَا لَزِمَتْ وَجْهًا وَاحِدًا فَاتَتْكَ السُّنَّةُ فِي الوَجْهِ الثَّانِي «وتَحْفَظَ الشَّرْعَ بِذِي النَّوْعَيْنِ»؛ ولأَنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا مَرَّةً وهَذَا مَرَّةً نُسِيَ؛ لِأَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الشَّرْعَ بِذِي النَّوْعَيْنِ»؛ ولأَنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا مَرَّةً وهَذَا مَرَّةً نَسِيتَ الثَّانِيَ، فالفَائِدَةُ مِنْ الجَفْظِ العَمَلَ؛ فَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ بَهَذَا مَرَّةً وهَذَا مَرَّةً نَسِيتَ الثَّانِيَ، فالفَائِدَةُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

١ - الإِتْيَانُ بِالسُّنَّةِ بِوَجْهَيْهَا.

٢ - حِفْظُ النَّوْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ عَلَى وَاحِدٍ نَسِيَ الآخَرَ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ (١).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ نَجْمَعُ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ؟

الجَوَابُ: إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا جَمْعَ فَإِنَّنَا لَا نَجْمَعُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ مِنْ قَرِينَةِ الحالِ.

مِثَالُ الَّذِي مِنْ قَوْلِهِ: حَدِيثُ الاسْتِفْتَاحِ، وذَلِكَ لَمَّا سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَاذَا يَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: كذَا وكذَا، ولَمْ يَذْكُرِ الثَّانِيَ.

والمِثَالُ الَّذِي مِنْ قَرِينَةِ الحالِ: التَّشَهُّدُ والتَّسْبِيحُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ

<sup>(</sup>١) انظر: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) لشيخنا المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٣/ ٩٧).

أَلْفَاظُهُ مُتَقارِبَةٌ، يَعْنِي: يَخْتَلِفُ فِيهِ كَلِمَةٌ أَوْ كَلِمَتَانِ، وَمَا دَامَتْ أَلْفَاظُهُ مُتَقارِبَةً فإِنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنِ الآخَرِ؛ لأَنَّكَ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا ولَيْسَ بَيْنَهُمَا إلَّا فَرْقٌ يَسِيرٌ فِي كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ، صَارَ هَذَا مُشْبِهًا للتَّكْرَارِ.

ومِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ وَرَدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ:

١ - سُبْحَانَ اللهِ عَشْرًا، والحَمْدُ للهِ عَشْرًا، واللهُ أَكْبَرُ. عَشْرًا.

٢ - سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ واللهُ أَكْبَرُ. ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فالجَمِيعُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ، ويَخْتِمُ بـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

٣- سُبْحَانَ اللهِ ثَلاثًا وثَلَاثِينَ، والحَمْدُ للهِ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، واللهُ أَكْبَرُ. أَرْبَعًا
 ثَلَاثِينَ.

٤ - سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ. خَمْسًا وعِشْرِينَ مَرَّةً،
 فالجَمِيعُ مِئَةُ مَرَّةٍ.

فهذِهِ لَا نَجْمَعُ بَيْنَهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، كَالتَّشَهُّدِ، فَيُكْتَفَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا.

وأمَّا إِذَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى فِعْلِهَا عَلَى التَّبَادُلِ، فإنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهَا؛ تَحْصِيلًا للثَّوَابِ المُرَتَّبِ عَلَى هَذِهِ العِبَادَةِ.

مِنْ ذَلِكَ: الأَذْكَارُ المَشْرُوعَةُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ. فَفِي حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضَالَةُ عَنْهُ «كَانَ الآَسُولُ صَلَاتِهِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَصَلَيْتُهُ عَنْهُ «كَانَ الرَّسُولُ صَلَاتِهِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا

أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»<sup>(۱)</sup>، وحَدِيثُ ثَوْبَانَ وَخَالِئُهُ عَنْهُ أَنَّتُ السَّلَامُ ومِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَخَالِئُهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (٢)؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُغَايِرُ الآخَرَ مُغَايَرَةً تَامَّةً، فَإِذَا كَانَ يُغَايِرُهُ فَمَعْنَاهُ أَنْ نَذْكُرَهُمَا جَمِيعًا. هَذَا مَا تَحَرَّرَ لَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

### •••

## ٤٧ وَالْـزَمْ طَرِيقَـةَ النَّبِيِّ المُصْطفَى وَخُـذْ بِقَـوْلِ الرَّاشِـدِينَ الْحُلفَـا

قَوْلُهُ: «الْزَمْ»: أَيُّهَا العَبْدُ «طَرِيقَةَ النَّبِيِّ المُصْطَفَى»: أَيْ سُنَتَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ والطَّرِيقَةَ لُغَةً مَعْنَاهُمَا واحِدٌ (النَّبِيِّ) (أل): هُنَا للعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، والمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ.

«المُصْطَفَى» يَعْنِي: المُخْتَارَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»(٣).

ومُصْطَفًى أَصْلُهَا: مُصْتَفًى، لكنْ قُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لِعِلَّةٍ تَصْرِيفِيَّةٍ، ومُصْطَفًى مِنَ الصَّفَاءِ أَوْ مِنَ الصَّفْوَةِ وَهِيَ الخُلُوصُ، يُقالُ: هَذَا شَيْءٌ صَافٍ، أَيْ: خالِصٌ مِنْ مُخَالَطَةِ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٣٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ...، رقم (٢٢٧٦/ ١) من حديث واثلة بن الأسقع رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

فَالنَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ وَفَالَا هُوَ أَفْضَلُ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ وَفَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ، وهَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قِلْكَ ٱلرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَن كَلَّمَ ٱلله ﴾ [البقرة:٢٥٣].

وأمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: ﴿ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ﴾ (١) فإنَّمَا قَالَهُ عَلِيْهِ حِينَ حَصَلَ النَّرَاعُ بَيْنَ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وبَيْنَ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ، فمَتَى أَدَّتِ الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وغَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ إِلَى نِزَاعٍ يُؤَدِّي إِلَى تَهْوِينِ شَأْنِ الرُّسُلِ اللَّسُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّسُلِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، أَوْ قَالَ نَبِيُّ اللهِ، أَوْ قَالَ النَّبِيُّ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا أَكْثَرُ تَعْبِيرِ الصَّحَابَةِ، وإنْ كَانُوا يُعَبِّرُونَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَحْيَانًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٣٤١٢) وما بعده، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ، رقم (٢٣٧٣/ ١٥٩) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ؛ ولكنه بلفظ: «...ولا أقول إن أحدًا أفضل من يونس بن متى عَلَيْهِ السَّلَمُ».

كَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ لَمَّا رَأَى رَجُلًا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ قَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَيَّالِيَهُ (١). وقَوْلِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَيَّالِيَهُ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْزَمْ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﴾: أَدِلَّهُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ [النساء: ٩٥]، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ إِن كُنتُم اللّهُ وَاللّهِ وَالْمِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِ الْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥]، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ إِن كُنتُم لَيْ اللّهِ وَرَسُولِهِ لَعَبِيمُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُعْبِيمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهَ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَمِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، رقم (٢٥٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في الصوم، باب قول النبي على: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود: كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۳۳٤). والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۸۲)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (۲۱۸۸)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، رقم (۱۲٤٥). وصححه ابن خزيمة (۱۹۱٤). وابن حبان (۳۵۸۵). وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۵۷)، وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وصححه أيضًا الترمذي.

وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(١)، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، والأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُخْصَرَ.

وَقُوْلُهُ: «طَرِيقَةَ النَّبِيِّ» يَشْمَلُ: طَرِيقَتَهُ العَقَدِيَّةَ، وطَرِيقَتَهُ القَوْلِيَّة، وطَرِيقَتَهُ الفَوْلِيَّة، وطَرِيقَتَهُ الفِعْلِيَّة، وَكُلَّ مَا تَعَبَّدَ بِهِ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ لَنَا الفِعْلِيَّةَ، وَكُلَّ مَا تَعَبَّدَ بِهِ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ حَسَبَ الأَدِلَّةِ الوَارِدَةِ أَنْ نَتَبِعَهُ فِيهِ إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ حَسَبَ الأَدِلَّةِ الوَارِدَةِ فِي ذَلكَ.

والنَّبِيُّ: هُوَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، وسُمِّيَ النَّبِيُّ نَبِيًّا؛ لِأَنَّهُ مُنَبَّأٌ ومُنَبِّئ، فَهُوَ مُنَبَّأٌ مِنْ قِبَلِ اللهِ ومُنَبِّئٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى مُبَلِّغٌ عَنْهُ، وهَذَا أَحَدُ الأَدِلَّةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّكْلِيفُ، يَعْنِي: سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢).

قَوْلُهُ: "وخُذْ بِقَوْلِ الرَّاشِدِينَ الْحُلَفَا»: وَفِي الأَوَّلِ قَالَ: "وَالْزَمْ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ» لِأَنَّ النَّبِيِّ قَوْلُهُ حُجَّةٌ وفِعْلُهُ حُجَّةٌ، أَمَّا الْحُلَفَاءُ: فقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ ولَيْسَ فِعْلُهُمْ حُجَّةٌ ولَيْسَ فِعْلُهُمْ حُجَّةً، وَلَيْسَ فَعْلُهُمْ حُجَّةً، وَلَيْسَ فَعْلُهُمْ حُجَّةً؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ غَيْرُ مَعْصُومٍ؛ فَقَدْ يَنْسَوْنَ السُّنَّةَ فَلَا يُطَبِّقُونَهَا، وَقَدْ يُطَبِّقُونَهَا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلِ، أَوْ غَيْرِ ذلكَ.

ولكنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وفِعْلَهُمْ يُعْتَبَرُ حُجَّةً، وعَلَيْهِ فالمُرَادُ بِقَوْلِ الْخُلَفَاءِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، سَوَاءٌ ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِالقَوْلِ أَوْ بِالفِعْلِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ﷺ...، رقم (١٥٣/ ٢٤٠) من حديث أبي هريرة رَسَحَالِللَهُ عَنْهُ نحوه.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان عند شرح البيت التاسع والأربعين.

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وُسَّنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»(١)، والسُّنَّةُ هِيَ الطَّرِيقَةُ، وتَشْمَلُ القَوْلَ والفِعْلَ.

والْمُرَادُ بِالْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْحُلْفَاءُ الأَرْبَعَةُ: أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثَهَانُ وعَلِيٌّ حَرَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم -، وخُصُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَسْتَحِقُ هَذَا الوَصْفَ؛ فَإِنَّ الخُلْفَاءَ الأَرْبَعَةَ مُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُمْ خُلَفَاءُ رَاشِدُونَ رَحِنَالِلَهُ عَنْهُم، فَهَوُ لَاءِ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَقُولُهُمْ حُجَّةٌ بِلَا شَكِّ، وَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ مُحَالِفٍ فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ، فَكَ لَا سِيّا أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُمَرُ وعُمَرُ وعُمَرُ وعُمَرُ وعُمَرُ وعُمَرَ يَرْشُدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي لَا سِيّا أَبُو بَكْرٍ وعُمَرً اللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي عَلَيْهِمَا وَقَالَ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ اللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ اللَّهُ لِللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ لِيَّيْ يَعْفِوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ اللَّذَي وَقَالَ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا اللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ لِي بَكْرٍ وعُمَرَ اللَّهُ وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ والْولَاهُ أَلِي اللَّهُ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ لِكُنْ النَّيْ عَلَيْكُمْ واللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِولُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦ – ١٢٧)، وأبو داود: كتاب السنَّة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢) من حديث العرباض بن سارية رَخِاللَّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «حسن صحيح».

وصحَّحه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا كليهما، رقم (٣٦٦٢) من حديث حذيفة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الضلاة الفائتة...، رقم (٦٨١/ ٣١١) من حديث أبي قتادة رَضِزَاللَّهُ عَنْهُ.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدِ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَهْمَا كَانَ الأَمْرُ، وَلَا يُخْتَجَّ بِفِعْلِ أَحَدٍ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وبهَذَا تَعْرِفُ ضَعْفَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنَ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الإِنْسَانُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا زَادَ عَنِ القَبْضَةِ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا حَجَّ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا زَادَ عَنِ القَبْضَةِ (أَ؛ لِأَنَّ هَذَا الفِعْلَ مُحَالِفٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «أَعْفُوا لَحِيْتِهِ مَا زَادَ عَنِ القَبْضَةِ (أَ؛ لِأَنَّ هَذَا الفِعْلَ مُحَالِفٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: «أَعْفُوا لَلْحَى» (أنَّ )، فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ، حَتَّى وإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُا أَحَدَ رُواةِ هَذَا الحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا خَالَفَ مَا رَوَى فَإِنَّ العِبْرَةَ بِهَا رَوَى لَا بِهَا رَأَى.

وأمَّا مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَلَيْسَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً، كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ رَحْمَهُ اللَّهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُ العُلَهَاءِ: بَلْ قَوْلُهُمْ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَنْ خَلَفَ النَّبِيَ عَيَّالَةٍ فِي أُمَّتِهِ عِبَادَةً وخَلْقًا ودَعْوَةً وجِهَادًا. ولكنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِقَوْلِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الأَرْبَعَةِ فَقَطْ.

# ٤٨ قَوْلُ الصَّحَابِي حُجَّةٌ عَلَى الأَصَحْ مَا لَـمْ يُخَالِفْ مِثْلَهُ فَمَا رَجَحْ

قَوْلُهُ: «قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ»: لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ ﷺ وطَرِيقَةَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ انْتَقَلَ إِلَى قَوْلُهُمْ حُجَّةٌ؟ والصَّحَابِيُّ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢) من رواية نافع قال: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه».

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى...، رقم (٥٨٩٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩/ ٥٢) من حديث ابن عمر رَسَحَالِتَهُ عَنْهَا.

عُلَمَاءِ الحَدِيثِ: كُلُّ مَنِ اجْتَمَعَ بالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ رَآهُ أَمْ لَمْ يَرَهُ؛ إذِ العِبْرَةُ بالاجْتِمَاعِ.

وقَوْلُنَا: «بِالنَّبِيِّ» يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَاعُهُ بِهِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ ﷺ فَمَنِ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُنَبَّأَ فَلَيْسَ بِصَحَابِيٍّ، وإِنْ آمَنَ بِهِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ. لَكِنْ إِنْ آمَنَ بِهِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ واجْتَمَعَ بِهِ صَارَ صَحَابِيًّا.

وَقَوْلُهُ: «حُجَّةٌ»: أَيْ: دَلِيلٌ يُحْتَجُّ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: «عَلَى الأَصَحِّ»: أَفادَ بأنَّ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ، يُخْطِئُونَ ويُصِيبُونَ، ويَسْتَدِلُّونَ بالقُرْآنِ والسُّنَّةِ كَمَا يَسْتَدِلُّ غَيْرُهُمْ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ حُجَّةً، بَلِ الحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي قَوْلِ المَعْصُومِ، ولَكِنْ قَوْلُهُمْ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِمْ، لكنَّهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ عَلَى الغَيْرِ.

والأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ لوُجُوهٍ ثَلاثَةٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: سَلامَةُ عَقِيدَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُ النَّاسِ عَقِيدَةً، وسَلامَةُ العَقِيدَةِ مِنْ أَسْبَابِ التَّوْفِيقِ للصَّوَابِ.

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ، وأَعْلَمُهُمْ بِشَرِيعَةِ اللهِ، وأَقْرَبُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَهْدًا وصُحْبَةً، فهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ فَهْ القَوْلِ اللهِ وَرَسُولِهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بحالِ النَّبِيِّ عَهْدًا وصُحْبَةً، فهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ لَلشَّخْصِ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ومَقالِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ للشَّخْصِ هُو أَعْلَمُ النَّاسِ بحَالِهِ، وأَعْلَمُ النَّاسِ بمَقَالِهِ؛ ولهَذَا نَجِدُ الشَّخْصَ اللَّازِمَ لآخَرَ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بحَالِهِ، وأَعْلَمُ النَّاسِ بمَقَالِهِ؛ ولهَذَا نَجِدُ الشَّخْصَ اللَّازِمَ لآخَرَ هُو أَعْلَمُ النَّاسِ بمَقَالِهِ ولهَذَا نَجِدُ الشَّخْصَ اللَّازِمَ لآخَرَ هُو أَعْلَمُ النَّاسِ بمَقَالِهِ ومَقالِهِ ومَقالِهِ ومَقالِهِ عَنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ بِحَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ومَقالِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

الوَجْهُ النَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ تَظْهَرْ فِي عَهْدِهِمُ الأَهْوَاءُ والآرَاءُ، بَلْ كَانُوا عَلَى الهُدَى، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَتِ الأَهْوَاءُ كَثُرَ الضَّلَالُ، وَفِي عَهْدِهِمْ لَيْسَ هُنَاكَ أَهْوَاءٌ كَثِيرَةٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَتِ الأَهْوَاءُ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا الكَرْجِعُ؛ فلهَذَا صَارَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً، وهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإَمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّنَا نَتَهِمُ الرَّأْيَ وَلَا نَتَهِمُ الصَّحَابَةَ ﴾ (١).

أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدِ انْتَشَرَتِ الأُمَّةُ، وكَثُرَتْ أَهْوَاؤُهَا، ودَخَلَتْ عَلَى الأُمَّةِ كُتُبُ الفَلاسِفَةِ والمَنَاطِقَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

ولكِنْ هَلْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ أَيًّا كَانَ الصَّحَابِيُّ، يَعْنِي: حَتَّى لَوْ كَانَ أَعْرَابِيًّا جَاءَ عَلَى بَعِيرِهِ وأَسْلَمَ ورَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ مِمَّنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ؟

الجَوَابُ: لَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ مِنَ الصَّحَابَةِ، يَعْنِي لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي العِلْمِ، أَمَّا رَجُلُ حَضَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الاجْتِهَادِ مِنَ الصَّحَابَةِ، يَعْنِي لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي العِلْمِ، أَمَّا رَجُلُ حَضَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَسْلَمَ ورَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ لَا يَحْمِلُ إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ الَّذِي يَقُولُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ورَجَعَ إِلَى قَوْمُهُ اللَّذِي يَقُولُهُ تَقَوْلُ النَّاظِمِ: «قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ» لَيْسَ عَلَى تَفَوْلُ الضَّعَابِيِّ حُجَّةٌ» لَيْسَ عَلَى إِلَّا لَكُ الفُقَهَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وعَلَى هَذَا فَالحَاصِلُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا، وَقَالَ مَنْ بَعْدَهُ قَوْلًا قُدِّمَ قَوْلًا قُدِّمَ قَوْلًا الصَّحَابِيِّ واحْتُجَّ بِهِ، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ.

والقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَكَمْ مِنْ أَقْوَالٍ للصَّحَابَةِ كَانَتْ عَلَى خِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ! فَيُعْتَذَرُ لَهُمْ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين لابن القيم (١/ ٣١)

فَإِذَا كَانُوا غَيْرَ مَعْصُومِينَ، كَانُوا مِثْلَ غَيْرِهِمْ فِي الْحُجَّةِ.

وفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: أَمَّا الصَّحَابَةُ الفُقَهَاءُ المَعْرُوفُونَ بِالفِقْهِ وِالفُتْيَا، فَهَؤُلَاءِ قَوْلُهُمْ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ عِلْمَهُمْ أَغْزَرُ وأَوْسَعُ وأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، وأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مُجُرَّدُ صُحْبَةٍ، ولَمْ يُعْرَفْ بِفِقْهٍ وَلَا عِلْمٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا يُعْرَضُ عَلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وهَذَا القَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ.

قَوْلُهُ: «مَا لَمْ يُخَالِفْ مِثْلَهُ فَمَا رَجَحْ»: مَا رَجَحَ: (مَا) اسْمٌ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي، فَقَوْلُهُ: «مَا لَمْ يُخَالِفْ مِثْلَهُ» يَعْنِي: مَا لَمْ يُخَالِفْ صَحَابِيًّا مِثْلَهُ فِي الصُّحْبَةِ والعِلْمِ والفِقْهِ ومُلازَمَةِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ فإنْ خَالَفَهُ مِثْلُهُ: (فَهَا رَجَحْ) يَعْنِي: فالحُجَّةُ مَا رَجَحَ؛ أَيْ: مَا رَجَحَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ المُخْتَلِفِينَ. وأَسْبَابُ التَّرْجِيحِ كَثِيرَةٌ ومَعْلُومَةٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

وَقَوْلُهُ: «مَا لَمْ يُخَالِفْ مِثْلَهُ» يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وأَعْلَمُ مِنْهُ فإنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، بَلْ قَدْ تَكُونُ الحُجَّةُ فِي قَوْلِ الأَفْقَهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا اخْتَلَفَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ فَنُقَدِّمُ أَبَا بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُقَدَّمٌ فِي خِلافَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، وأَمَّرَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الحَجِّ، وأَشَارَ إِلَى خِلافَتِهِ فِي الأُمَّةِ، فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ عُمَرَ، وإِنْ كَانَ قَدْ يُخْطِئُ ويُصِيبُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ تُبْطِلُ كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً فمِنْ بَابِ أَوْلَى إِذَا خَالَفَ الكِتَابَ والسُّنَّة؛ ولهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُا-: يُوشِكُ أَوْلَى إِذَا خَالَفَ الكِتَابَ والسُّنَّة؛ ولهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُا-: يُوشِكُ أَوْلَى تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّهَاء؛ أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ. وتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ

وعُمَرُ (١). قَالَ ذَلِكَ حِينَمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى التَّمَتُّعِ فِي الحَجِّ، وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ يَرْيَانِ الإِفْرَادَ. ورَأْيُهُمَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْقَى البَيْتُ عامِرًا فِي كُلِّ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ العُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مُحَدَّدٌ، بَلْ مَتَى تَيَسَّرَتِ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَذْهَبَ ويَعْتَمِرَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِذَا لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مُحَدَّدٌ، بَلْ مَتَى تَيَسَّرَتِ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَذْهَبَ ويَعْتَمِرَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قِيلَ للنَّاسِ: اعْتَمِرُوا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. تَرَكُوا البَيْتَ، وصَارُوا لَا يَعْتَمِرُونَ إِلَّا إِذَا قِيلَ للنَّاسِ: اعْتَمِرُوا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. تَرَكُوا البَيْتَ، وصَارُوا لَا يَعْتَمِرُونَ إِلَّا إِذَا جَاوُوا لِلمَحْرِونَ اللَّالِيْنَ مَنْ قَبْلُ صَعْبَةً جِدًّا، فَإِذَا قِيلَ: لَهُمْ مَتَّعُوا. جَاوُوا لِلحَجِّ؛ لِأَنَّ المُواصَلَاتِ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ صَعْبَةً جِدًّا، فَإِذَا قِيلَ: لَهُمْ مَتَّعُوا. قَالُوا: إذَنْ لَا حَاجَةَ أَنْ نُسَافِرَ للعُمْرَةِ فِي وَقْتٍ آخَرَ. فَيَتَعَطَّلُ البَيْتُ مِنَ الزُّوَّارِ.

هَذَا هُوَ اجْتِهَادُ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ولكنَّهُ اجْتِهَادٌ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ اللَّمَتُّعِ، والنَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَوْلِهِ، ومعَ هَذَا أَمَرَ بالتَّمَتُّعِ وحَثَّ عليْهِ، وغَضِبَ عَلَيْهِ التَّمَتُّعِ وحَثَّ عليْهِ، وغَضِبَ عَلَيْهِ التَّمَتُّعِ التَّامَتُّعِ وحَثَّ عليْهِ، وغَضِبَ عَلَيْهِ التَّمَتُّعِ التَّمَتُّعِ وَحَثَّ عليْهِ،

الْمُهِمُّ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ غَيْرُهُ، فإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ وَجَبَ التَّرْجِيحُ، وكذَا أَنْ لَا يُخالِفَ نَصَّا مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فإِنْ خَالَفَ نَصَّ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ فَقَوْلُهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ بالاتِّفَاقِ، لكنْ يُعْتَذَرُ لهُ.

> مَسْأَلَةٌ: إِذَا خَالَفَ الصَّحَابِيُّ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ فَمَنْ نُقَدِّمُ؟ الإجَابَةُ: نُقَدِّمُ الأَرْجَحَ، قَوْلَ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٣٧)، وانظر: القول المفيد لفضيلة شيخنا المؤلف رَحَمَهُ اللَّهُ (ص:١٥١ جلد ٢).

٤٩ وَحُجَّةُ التَّكْلِيفِ خُـ ذْهَا أَرْبَعَهُ قُرْ آنْنَا وَسُـ نَّةٌ مُثْبَتَــ هُ

٥٠ مِنْ بَعْدِهَا إِجْمَاعُ هَذِي الْأُمَّهُ والرَّابِعُ القِيَاسُ فَافْهَمَنَّهُ

قَوْلُهُ: «وَحُجَّهُ التَّكْلِيفِ»: الحُجَّةُ والدَّلِيلُ والبُرْهَانُ والسُّلْطَانُ كُلُّهَا بِمَعْنَى واحِدٍ؛،يَعْنِي بِذَلِكَ الدَّلِيلَ؛ ولهَذَا يُقالُ: هَلْ لَكَ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ؟ هَلْ لَكَ دَلِيلٌ فِي ذَلِكَ؟

وَقُوْلُهُ: «حُجَّةُ التَّكْلِيفِ» يَعْنِي: الأَدِلَّةَ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَكْلِيفُ العِبَادِ، وتَشُبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ العَقَدِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ (خُذْهَا أَرْبَعَهُ) وَهِيَ القُرْآنُ والسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ الصَّحِيحُ، وهَذِهِ هِيَ أَدِلَّةُ التَّكْلِيفِ الَّتِي يُكَلَّفُ بِهَا العَبْدُ، فَهَا ثَبَتَ بِهَذِهِ الأَدِلَّةِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ وَمَا لَا فَلَا.

الأوَّلُ: «قُرْ آنْنَا»: يَعْنِي القُرْ آنَ الكَرِيمَ الَّذِي هُو كَلَامُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فَهُو حُجَّةٌ بَا اللهِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: بإجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ حُجَّةٌ كُلُّ القُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن زَيِكُم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس:٥٧]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِكُم ﴾ [النساء:١٧٠]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِكُم ﴾ [النساء:١٧٠]، ﴿ إِنَّا أَنِنَانُ إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤]، ﴿ إِنَّا أَنِزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤]، ﴿ إِنَّا أَنِزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٥]، ﴿ إِنَّا أَنِزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٠٥]، ﴿ إِنَا اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ﴾ النساء:١٠٥].

ولكنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ وَفَهِمَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنَ بَلَغَ﴾ [الأنعام:١٩]، أمَّا مَنْ بَلَغَهُ ولَمْ يَفْهَمْهُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَا فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٨-١٩٩]؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ؛ ولهَذَا قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِهِ لِلْأَبْهُمْ لَا يَفْهُولُوا وَلَا يَعِرِفُونَهُ؛ والقُرْآنُ الكَرِيمُ أَصْلُ الأُصُولِ، فَهَا دَلَّ عَلَيْهِ مَنْطُوقًا أَوْ مَفْهُومًا أَوْ إِشَارَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الأَخْذُ بِهِ، أَيْ: يَجِبُ اعْتِبَارُهُ دَلِيلًا.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الفِعْلَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا.

والنَّاظِرُ فِي القُرْآنِ يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ واحِدٍ فقطْ، وهُو دَلالَةُ القُرْآنِ عَلَى الحُكْمِ؛ هَلْ هُوَ دَالُّ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ، أَوْ لَيْسَ بدَالًّ عليْهِ. فمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ هَلْ هُوَ دَالُّ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ، أَوْ لَيْسَ بدَالًّ عليْهِ. فمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ مَرَّبَصِّمَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: القُرُوءُ هِيَ الأَطْهَارُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: القُرُوءُ هِيَ الأَطْهَارُ، وبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هِيَ الْجِيضُ. فنَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا.

والُطَلَّقَةُ ثَلاثًا: هَلْ تَحْتَاجُ إِلَى ثَلاثِ حِيَضٍ، أَوْ يَكْفِي حَيْضَةٌ واحِدَةٌ؟ فيُنْظَرُ هَلْ دَلَّ القُرْآنُ عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى هَذَا؟

وَإِذَا كَانَتِ الْمُرْأَةُ حامِلًا بِوَلَدَيْنِ، ووَضَعَتِ الوَلَدَ الأَوَّلَ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ، فَهَلْ تَنْقَضِى العِدَّةُ؟ هَلْ دَلَّ القُرْآنُ عَلَى هَذَا أَوْ لَا؟ والأَمْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ.

وَلَا يَخْتَاجُ النَّاظِرُ فِي القُرْآنِ أَنْ يَنْظُرَ فِي السَّنَدِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ، تَلَقَّاهُ الأصاغِرُ عَنِ الأَكَابِرِ، فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا كَأَنْ يَقُولَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ عَنِ الأَكَابِرِ، فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا كَأَنْ يَقُولَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ القُرْآنَ قَدْ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] لَيْسَ مِنَ القُرْآنِ. مَثَلًا فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ القُرْآنَ قَدْ حُذِفَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لِآنَهُ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا خَنُ نَزَلْنَا اللَّكُرُ وَإِنَّا لَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ومَكَذِّبٌ لِإِجْمَاعِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا خَنُ نَزَلْنَا اللَّكُرُ وَإِنَّا لَكُونَ اللهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عُلُولًا اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا خَنُ نَزَلْنَا اللَّهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ لَكُونَ اللهُ الله

وَلَا نَقْصٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ القِرَاءَاتُ، فَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ إِسْقَاطُ حَرْفِ عَطْفٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهَذَا لَا يَضُرُّ.

فالنَّاظِرُ فِي القُرْآنِ قَدْ كُفِيَ الثُّبُوتَ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ، ولَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي الدَّلَالَةِ.

الثَّانِي: «وسُنَّةُ مُثَبَّتَهْ»: (سُنَّةُ) يَعْنِي: سُنَّةَ الرَّسُولِ ﷺ وَهِيَ إِمَّا قَوْلُهُ أَوْ فِعْلُهُ أَوْ إِقْرَارُهُ، وَكُلُّ هَذَا سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَعْصُومٌ أَنْ يُقِرَّ أَحَدًا عَلَى الْحَطَأِ، أَوْ يُقِرَّهُ اللهُ عَلَى خَطَأٍ.

«مُثَبَّتَهُ» يَعْنِي: يُثَبِّتُهَا أَهْـلُ العِلْمِ بالنَّقْـلِ، فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُـنْ مُثَبَّتًا كالأحادِيثِ الضَّعِيفَةِ والمَوْضُوعَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، فالنَّاظِرُ فِي السُّنَّةِ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرَيْن:

١ - النَّظَرِ السَّابِقِ: بأَنْ يَنْظُرَ هَلْ ثَبَتَتْ أَوْ لا؟ لِأَنَّ السُّنَّةَ قِسْمَانِ: مُتَوَاتِرٌ وآحَادٌ.

والآحادُ: إمَّا صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيفٌ، وَمِنْهُ المَوْضُوعُ، لَكَنِ المَوْضُوعُ لَكُنِ المَوْضُوعُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَصلًا، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَلَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ؛ وَتَدَاوُلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ؛ حَتَّى لَا يَغْتَرَّ النَّاسُ بهِ.

وأمَّا الضَّعِيفُ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَجَهُمُاللَّهُ فِي نَقْلِ الضَّعِيفِ ورِوَايَتِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا، لكنْ هَذَا لَا أَظُنُّ أحدًا يُثَبِّتُ قَدَمَهُ عَلَى القَوْلِ بِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا، وَقَالَ: إِنَّ الضَّعِيفَ لَا تَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ. وَإِذَا كُنَّا نَتَحَرَّى فِي النَّقْلِ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ البَشَرِ، فالتَّحَرِّي فِي النَّقْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ رِوَايَةَ الضَّعِيفِ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ: الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ الضَّعْفُ شَدِيدًا.

والشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ نِسْبَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

والشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلٍ ثَابِتٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ، ولكنَّهُ يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ التَّرْغِيبِ فِيهَا هُوَ مَطْلُوبٌ، أَوِ التَّرْهِيبِ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ، ولكنَّهُ يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ التَّرْغِيبِ فِيهَا هُوَ مَطْلُوبٌ، أَوِ التَّرْهِيبِ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الحَدِيثُ الضَّعِيفُ فِي فَضِيلَةِ أَمْرٍ ثَابِتٍ، ومَأْمُورٍ بِهِ فَلَا بَأْسَ مِنْ ذِكْرِهِ وَ لَأَنَّهُ إِنَّ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَدْ حَصَلَ مَا رُتِّبَ عَلَى الفِعْلِ مِنَ الثَّوابِ، وإِنْ لَمْ يَصِحَّ كَانَ فِيهِ تَنْشِيطٌ لِلنَّفْسِ عَلَى العَمَلِ المَطْلُوبِ.

وَكَذَلِكَ يُقالُ فِي التَّرْهِيبِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَرِدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي يَكُونَ أَصْلُ هَذَا المَعْنَى الَّذِي وَرَدَ بِهِ الحَدِيثُ ثَابِتًا؛ مِثْلُ أَنْ يَرِدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي الْكُونَ أَصْلُ اللَّهُ وَهُمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُلاحَظَةِ الشَّرْطَيْنِ الآخَرِيْنِ، وهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ الضَّعْفُ شَدِيدًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ وَلَا نَقْلُهُ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ ضَعْفِهِ. وأَنْ لَا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ ثُبُوتِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ أَرَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِطْلَاقًا أَنْ يُذْكَرَ الحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَ العَامَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ العامِّيَّ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِةٍ أَوْ لَا؛ إِذْ إِنَّ مَا قِيلَ فِي المِحْرَابِ فَهُوَ صَوَابٌ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِةٍ أَوْ لَا؛ إِذْ إِنَّ مَا قِيلَ فِي المِحْرَابِ فَهُوَ صَوَابٌ عِنْدَ العَامَّةِ، فلَيْتَ إِخْوَانَنَا الوُعَاظَ عَدَلُوا عَنْ ذِكْرِ الأحادِيثِ الضَّعِيفَةِ فِي الوَعْظِ إِلَى ذِكْرِ الأحادِيثِ الصَّعِيفَةِ فِي الوَعْظِ إِلَى ذِكْرِ الأحادِيثِ الصَّعِيفَةِ فِي الوَعْظِ إِلَى ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ وَيَ الوَعْظَ .

وأمَّا الْمُتَوَاتِرُ مِنَ السُّنَّةِ فيَحْتَاجُ أَنْ نُثْبِتَ أَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ بِتَتَبُّعِ الرِّوايَاتِ.

٢ - النَّظَرِ اللَّاحِقِ: وهُوَ النَّظَرُ فِي الدَّلَالَةِ.

فَصَارَ عَلَى النَّاظِرِ فِي السُّنَّةِ تَعَبُّ أَشَدُّ مِنَ النَّاظِرِ فِي القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرَيْن:

أَوَّلًا: فِي الثُّبُوتِ، وهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ.

ثَانِيًا: فِي الدَّلَالَةِ.

وهَلْ يُكْتَفَى فِي الثُّبُوتِ بِتَصْحِيح بَعْضِ العُلَمَاءِ؟

الجَوَابُ: يُنْظرُ فِيهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ حُفَّاظِ الحَدِيثِ يَتَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيحِ، وَبَعْضُهُمْ يُشَدِّدُ فِي التَّصْحِيحِ، وَبَعْضُهُمْ وَسَطُّ.

ثُمَّ يَخْتَاجُ العالِمُ بالإِسْنَادِ إِلَى فِقْهِ الحَدِيثِ أَيضًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّهَا يَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِ الإِسْنَادِ فَيَحْكُمُ بالصِّحَّةِ، مَعَ أَنَّ المَتْنَ شَاذٌ أَوْ مُنْكَرٌ؛ ولهَذَا نَجِدُ أَنَّ المُسْتَدِلَّ بالسُّنَّةِ فِي الوَاقِعِ يَحْتَاجُ إِلَى جُهْدٍ كَبِيرٍ حَتَّى تُشْبَتَ أُوَّلًا، ثُمَّ تُشْبَتَ الدَّلَالَةُ ثَانِيًا، ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: (وسُنَّةٌ مُثَبَّتَهُ) يَعْنِي ثَبَّهَا أَهْلُ العِلْمِ.

 يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي فَيَقُولُ: لَا نَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»<sup>(۱)</sup>، والنُّصُوصُ فِي هَذَا مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ (۲).

قَوْلُهُ: «مِنْ بَعْدِهَا إِجْمَاعُ هَذِي الْأُمَّهْ».

الثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ.

قَوْلُهُ: «مِنْ بَعْدِهَا» يَعْنِي: بَعْدَ حُجَّةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ الإِجْمَاعُ.

والإِجْمَاعُ فِي اللَّغَةِ: الاتِّفَاقُ والعَزْمُ، أمَّا كَوْنُهُ بِمَعْنَى الاتِّفَاقِ فهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ، تَقُولُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى كذَا. أَيِ: اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.

وأَمَّا كَـوْنُهُ بِمَعْنَى العَزْمِ فَذَكَـرُوا لَهُ مَثَلًا قَـوْلَهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾ [يونس:٧١]، أي: اعْزِمُوهُ وَلَا تَفْتَرِقُوا فِيهِ.

أمَّا الإِجْمَاعُ المُصْطَلَحُ عَلَيْهِ فَهُوَ: اتَّفَاقُ مُجُتَهِدِي الأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

(۱) أخرجه أحمد (۲/۸)، وأبو داود: كتاب السنَّة، باب في لزوم السنَّة، رقم (٤٦٠٥)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، رقم (٣٦٦٣)، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ...، رقم (١٣) من حديث أبي رافع رَضَالِلَهُ عَنْهُ نحوه. والحديث صحَّحه الحاكم (١/٨٠١).

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وجملة: «ألا وإني أوتيت...» لم تذكر فيه، إنها جاءت في حديث آخر عن المقدام بن معد يكرب الكندي رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ.

أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢). وأبو داود، رقم (٤٦٠٤). والترمذي، رقم (٢٦٦٤)، وابن ماجه، رقم (١٢)، وغيرهم. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وصححه الحاكم.

(٢) وسبق ذكر جملة من أدلة حجيَّة السنَّة في شرح البيت السابع والأربعين.

\_\_\_

فَقُوْلُنَا: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ، خَرَجَ بِهِ الْمُقَلِّدُونَ؛ فإنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الْجِلَافِ والإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ حَقِيقَتُهُ أَنَّهُ نُسْخَةٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ قَوْلٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ، ولَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، وبهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُحَرِّرَ أَنْفُسَنَا مُكَرِّرٌ مَنْ يُقَلِّدُهُ، ولَيْسَ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ، وبهذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُحَرِّرَ أَنْفُسَنَا مُكَّرِّرٌ مَنْ يُقَلِّدِ الأَعْمَى، والتَّعَصُّبِ الأَهْوَجِ الَّذِي يَسْلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وأَنْ نُحَاوِلَ اللهُ عُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ الحَقِّ مِنْ أُصُولِهِ، الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

وقَوْلُنَا: مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ؛ احْتِرَازًا مِنْ مُجْتَهِدِي غَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ إِطْلَاقًا فِي مَسَائِلِ الشَّرْعِ.

وقَوْلُنَا: بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوِ اتَّفَقُوا عَلَى حُكْمٍ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فَإِنَّ مَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهُ يُعْتَبَرُ مِنْ سُنَّتِهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ فَإِنَّ مَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهُ يُعْتَبَرُ مِنْ سُنَّتِهِ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ، فَإِذَا أَقَرَّهُ اللهُ تَعَالَى ولَمْ يُنْكِرْهُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَهُ، فَإِذَا أَقَرَّهُ اللهُ تَعَالَى ولَمْ يُنْكِرْهُ وَلَلْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ حَتَّى.

وَقَوْلُهُ: «مِنْ بَعْدِهَا»: أَيْ: مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الحُجَّةِ؛ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ؛ لِأَنَّ الأُمَّةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ ثُجْمِعَ عَلَى مَا لَا دَلِيلَ فِيهِ. فَمُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ هُوَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، أَمَّا إِجْمَاعٌ بِلَا كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَهَذَا مُسْتَحِيلٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قُلْتَ بَهَذَا لَمْ يَكُنْ للإجْمَاعِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ حَصَـلَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ.

فيُقَالُ: بَلْ فِيهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ:

أَوَّلًا: لِأَنَّ النَّاظِرَ قَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ فَيَكْتَفِي بالإِجْمَاع، كَمَا يُوجَدُ

فِي (الإِفْصاحِ) لاَبْنِ هُبَيْرَةَ، والإِجْمَاعِ لاَبْنِ المُنْذِرِ، وغَيْرِهِمَا، يَقُولُ: أَجْمَعُوا عَلَى كذَا، أَجْمَعُوا عَلَى كذَا، أَجْمَعُوا عَلَى كذَا. وَلَا يَذْكُرُ الدَّلِيلَ، فَنَقُولُ: نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبْحَثَ عَنِ الدَّلِيلِ، فَيَكُوْيِنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا.

ثَانيًا: أَنَّنَا نَسْتَفِيدُ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي دَلاَلَةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ عَلَى خِلافِ مَا أَجْمَعُوا عليْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِلافٌ فِي دَلالَةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: ذَكَرْنَا أَنَّ مُسْتَنَدَ الإِجْمَاعِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الماءَ إِذَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، فَمَا مُسْتَنَدُهُمْ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ؟

وقَدْ نُوزِعَ فِي إِمْكَانِ الإِجْمَاعِ ونُوزِعَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً.

أَمَّا النِّزَاعُ فِي إِمْكَانِهِ فَأَنْكَرَ بَعْضُ العُلَهَاءِ أَنْ يُوجَدَ إِجْمَاعُ، يَقُولُ: مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ عَالِمًا فِي أَقْصَى الشَّرْقِ مُوَافِقٌ لِعَالِم فِي أَقْصَى الغَرْبِ، لَا سِيَّمَا وَفِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ المُواصَلَاتُ والاتِّصَالاتُ صَعْبَةٌ جِدًّا؟ فَهَا الَّذِي يُدْرِينَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ لَمْ يُخَالِفْ؟ وكَوْنُ الإِنْسَانِ لَا يَعْلَمُ مُخَالِفًا لَا يَعْنِي أَنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ؛ ولهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَنِ ادَّعى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّهُمُ اخْتَلَفُوا(١).

والَّذِينَ يُنْكِرُونَ وُجُودَ الإِجْمَاعِ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا.

ولكنِ الصَّحِيحُ أَنَّ الإِجْمَاعَ ثَابِتٌ، أَمَّا فِي الأُمُورِ المَعْلُومَةِ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ فَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ، فالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وتَحْرِيمِ الحَمْرِ والزِّنَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ. أَمَّا الأُمُورُ الأُحْرَى فالصَّحِيحُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ. أَمَّا الأُمُورُ الأُخْرَى فالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُمْكِنُ فِيهَا الإِجْمَاعُ، لَكِنْ كَمَا قَالَ شَيْحُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ): الإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، يَعْنِي بِذَلِكَ: الْوَاسِطِيَّةِ): الإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، يَعْنِي بِذَلِكَ: الْقُرُونَ المُفَضَّلَةَ الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ، يَعْنِي: ثَلاثَ طَبَقَاتٍ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُر اللَّوْرُونَ المُفَضَّلَةَ الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ، يَعْنِي: ثَلاثَ طَبَقَاتٍ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُر الاَخْتِلَافُ، وانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ (١)، واتَسَعَتْ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ، وكَثُرُتِ الأَهْوَاءُ والفِتَنُ؛ فَرَمَنُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ فِيهِ الإِجْمَاعُ.

ونَحْنُ نَذْكُرُ هُنَا قَاعِدَةً مُفِيدَةً، وهِيَ: أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّةِ ولمْ يُذْكَرْ عَنِ الصَّحَابَةِ خِلافُهُ، فهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَيْهِ.

فَمَثَلًا إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] يَعْنِي: عَلَا عَلَى العَرْشِ، وَقَالَ إِنْسَانٌ: هَاتُوا لِي كَلِمَةً وَاحِدَةً عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: اسْتَوَى بمَعْنَى عَلَا.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين لابن القيم (١/ ٣٠)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۵۷).

فالجَوَابُ: إِذَا كَانَ القُرْآنُ بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، واسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْنِي: عَلَا عَلَيْهِ، ولَمْ يَأْتِ عَمَّنْ يَفْقَهُ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ مَا يُخالِفُ هَذَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُقَرِّرَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى إِجْرَاءِ النَّصُوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ أَنْ نَقُولَ: القُرْآنُ بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَقَدْ مَرَّ عَلَى الصَّحَابَةِ وقَرَؤُوهُ، وَمَا لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ خِلَافٌ فِي مَدْلُولِهِ فَهُمْ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ.

إِذَنِ: الإِجْمَاعُ ثُمْكِنٌ لكنْ فِي الصَّـدْرِ الأَوَّلِ مِنْ عَهْـدِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِمْ.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ، مَا تَوَلَىٰ ﴾ [النساء:١١٥]، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وَإِذَا أَجْمَعَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ المُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ المُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا أَجْمَعَ اللَّهُ مِنْونَ عَلَى شَيْءٍ فَهَذَا سَبِيلُهُمْ، فَإِذَا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء:٥٥]، مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ نَتَنازَعْ فَقَوْلُنَا حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِدْلالٍ، وهُو دَلِيلٌ عَلَى الإِجْمَاع.

أَمَّا التَّعْلِيلُ: فإنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ مَعْصُومَةٌ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ سَنَدُهُ حَسَنُ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ»(١).

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم (١) هو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله أجاركم من ثلاث خلال:... وأن لا تجتمعوا على ضلالة». وصححه الألباني في المشكاة برقم (١٧٣).

ويَشْهَدُ لَهَذَا المَعْنَى وأَنَّ الأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ -يَعْنِي: عَدْلًا خِيَارًا - ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة:١٤٣]، وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيُهُ لَمَّا مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، قَالَ: «وَجَبَتْ»، وَقَالُ النَّبِيُ عَيْلِيهُ لَمَّ مَرَّتْ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ»، فقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَرَّتْ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ»، فقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: «أَمَّا الأَوْلُ فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ» (١٠).

فهذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟ وكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: الإِجْمَاعُ لَا يَكُونُ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خِلافٌ سَابِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَا إِجْمَاعُ مَعَ وُجُودِ خِلَافٍ سَابِقٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ، ثُمَّ أَجْمَعَ الْمَتَأَخِّرُونَ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، فإنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الأَقْوَالَ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ قَائِلِيهَا، وعَلَى هَذَا فَلَا يُتَصَوَّرُ وُرُودُ هَذَا السُّؤَالِ؛ لِعَدَم إِمْكَانِهِ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ نَعْتَدُّ بِهِ فِي نَقْلِ الإِجْمَاعِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مِمَّنْ عُرِفَ بالاطِّلَاعِ وسَعَةِ العِلْمِ؛ لِأَنَّهُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانَا يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ ولَيْسَ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ، بَلْ أَحْيَانًا يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز، رقم (۲٦٤٢)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يُثْنَى عليه خير أو شر من الموتى، رقم (۹٤٩/ ٦٠) من حديث أنس بن مالك رَخِوَاللَهُ عَنْهُ.

والإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ. ومِنْ ذَلِكَ: نَقَلَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي مَخْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الإِجْمَاعُ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّالًا (۱) وعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، فالإِجْمَاعُ القَدِيمُ عَلَى أَنَّ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ.

وذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ) أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَسْأَلَةً نُقِلَ فِيهَا الإِجْمَاعُ وَلَيْسَ فِيهَا إِجْمَاعٌ (٢)؛ ولذَا يَجِبُ أَنْ نَتَحَرَّى، كَفِعْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ يَتَحَرَّذُ ويَقُولُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ سَلِمَ مِنَ العُهْدَةِ.

والظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ أَدَقِّ النَّاسِ وأَوْثَقِهِمْ فِي نَقْلِ الاِجْمَاعِ شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

قَوْلُهُ: «والرَّابِعُ القِيَاسُ فَافْهَمَنَّهْ»: يَعْنِي الرَّابِعُ مِنَ الأَدِلَّةِ القِيَاسُ، والقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ قَاسَ يَقِيسُ؛ إِذَا مَثَّلَ شَيْئًا بِشَيْءٍ، أَوْ أَلْحَقَ شَيْئًا بِشَيْءٍ.

أمَّا فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ: فيَقُولُونَ: القِيَاسُ إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ.

فهذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ وَهِيَ أَرْكَانُ القِيَاسِ:

الْأَوَّلُ: فَرْعٌ، وهَذَا هُوَ الْمَقِيسُ.

الثَّانِي: أَصْلُ، وهَذَا هُوَ المَقِيسُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>۱) ابن المنذر كتاب الإجماع (ص:۱۰۲) مسألة (٤١٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ١٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع (ص:٧٢).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٢/ ٦١٩)

الثَّالِثُ: حُكْمٌ، وهَذَا مَحَلُّ القِيَاسِ.

الرَّابِعُ: عِلَّةٌ جَامِعَةٌ، وهَذَا الوَصْفُ الجَامِعُ بَيْنَ الفَرْعِ والأَصْلِ.

فيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ للقِيَاسِ مِنْ أَرْكَانٍ أَرْبَعَةٍ، وأنَّ الأُمُورَ التَّعَبُّدِيَّةَ لَيْسَ فِيهَا قِيَاسٌ.

فَمَثَلًا: صَلَاةُ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وصَلَاةُ العَصْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هَذِهِ لَيْسَ فِيهَا قِيَاسٌ.

كَوْنُ خَمْ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ -عَلَى القَوْلِ بِأَنَهُ تَعَبُّدِيُّ - لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ خَمْ السِّبَاعِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ هَذَا تَعَبُّدِيُّ.

فكُلُّ شَيْءٍ لَا نَعْقِلُ عِلَّتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ القِيَاسُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ القِيَاسِ العِلْمَ بالعِلَّةِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِي الحُكْمِ. وَإِذَا كُنَّا لَا نَعْلَمُ العِلَّةَ، فَكَيْفَ نُلْحِقُ الفَرْعَ بالأَصْلِ؟

واخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فِي كَوْنِ القِيَاسِ مِنَ الأَدِلَّةِ، ومَعَ ذَلِكَ فإنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الأَدِلَّةِ اسْتَعْمَلُوهُ، ولَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْهُ.

والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ القِيَاسَ حُجَّةٌ: الكِتَابُ والسُّنَّةُ والنَّظَرُ الصَّحِيحُ.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَشْيَاءُ. [الشورى:١٧]، والمِيزَانُ هُوَ مَا تُوزَنُ بِهِ الأَشْيَاءُ.

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيعَ الآيَاتِ الَّتِي ضَرَبَهَا اللهُ مَثَلًا تُعْتَبَرُ دَلِيلًا عَلَى القِيَاسِ؛ لِأَنَّ تَمْثِيلَ حَالٍ بِحَالٍ، أَوْ فَرْدٍ بِفَرْدٍ يَعْنِي: قِيَاسَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى حُجَّةً. والَمَقْصُودُ بِذَلِكَ أَنْ يَعْتَبِرَ النَّاسُ بالمِثْلِ، فيَقِيسُونَ عَلَيْهِ مَا شَابَهَهُ، وهَذَا هُوَ عَيْنُ القِيَاسِ.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَثَّلَ إِمْكَانَ إِحْيَاءِ المَوْتَى بَعْدَ أَنْ كَانُوا رَمِيًا، بإِحْيَاءِ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ هَامِدَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ النَّكُ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت:٣٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْعَةِ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِ ٱلْأَرْعَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوفَ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْتِ بَهِيجٍ ﴾ [الحج:٥]، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [بوسف:١١١]، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ إِلَّا أَنْ نَقِيسَ مَا مَاثَلَ أَحْوَالَهُمْ عَلَى أَحْوَالهم، وَقَالَ اللهُ تَبَازِكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُنْفِينَ أَمَثْنُلُهَا ﴾ [محمد:١٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبَّدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَرُثُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم:٢٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق:١٥]، وهَذَا قِيَاسُ المَعَادِ عَلَى المُبْدَأِ، وهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ واضِحٌ؛ لِأَنَّ القَادِرَ عَلَى البَدْءِ لَا يَعْجِزُ عَنِ الإعَادَةِ؛ إِذْ إِنَّ البَدْءَ أَصْعَبُ، والإعَادَةَ أَهْوَنُ.

ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ سُورَةِ يس: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خُلْفَةً. قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ فَلْقِ عَلِيكُ ﴾ يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ فَلْتِ عَلِيكُ ﴾ يَخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ فَلْقٍ عَلِيكُ ﴾ [يس:٧٨- ٧٩]، وهَذِهِ كُلُّهَا أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ؛ فالَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْ

إِحْيَائِهَا. وهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ الأَوَّلُ.

الدَّلِيلُ الثَّانِي: ﴿وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾ فَإِذَا كَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ خَلْقٍ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ خَلْقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنِ الحَلْقِ إلَّا مَنْ هُوَ جَاهِلٌ كَيْفَ يُخْلَقُ، ولكنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنتُم مِّنَهُ وَقِدُونَ ﴾ [يس: ٨٠]، وهَذَا كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الأَزْمَانِ السَّابِقَةِ؛ هُنَاكَ شَجَرٌ مُعَيَّنُ يُقْدَحُ فِيهِ بِالزَّنْدِ، أَوْ بِالمَرْوِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فيَشْتَعِلُ نَارًا، أَوْ يُضْرَبُ بَعْضُهُ بَبَعْضٍ يُقْدَحُ فِيهِ بِالزَّنْدِ، أَوْ بِالمَرْوِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فيَشْتَعِلُ نَارًا، أَوْ يُضْرَبُ بَعْضُهُ بَبَعْضٍ فيَشْتَعِلُ نَارًا، هَذَا الشَّجَرُ الأَخْصَرِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ لِأَنَّهُ رَطْبٌ والنَّارُ يَابِسَةٌ، والرَّطْبُ فيَشْتَعِلُ نَارًا، هَذَا الشَّجَرُ الأَخْصَرِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ؛ لِأَنَّهُ رَطْبٌ والنَّارُ يَابِسَةٌ، والرَّطْبُ فيلْنَمُ مِنْ رُطُوبَتِهِ البُرُودَةُ، والنَّارُ حَارَةٌ. فَبَيْنَهُمَا تَنَاقُضُ وتَضَادٌ، ومَعَ ذَلِكَ يَكُونُ يَلْزَمُ مِنْ رُطُوبَتِهِ البُرُودَةُ، والنَّارُ حَارَةٌ. فَبَيْنَهُمَا تَنَاقُضُ وتَضَادٌ، ومَعَ ذَلِكَ يَكُونُ هَذَا مِنْ هَذَا، فالَّذِي هُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ الْحَارَّةَ اليَابِسَةَ مِنْ هَذَا الشَّجَرِ البَارِدِ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الْحَلْقِ، وقَوْلُهُ: ﴿ وَالِذَا آنَتُم مِنْ مُنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ هَذَا تَعْقِيقٌ لللَّارِهِ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الْحَلْقِ، وقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا آنَتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ هَذَا تَحْقِيقٌ لللَوْقِعِ.

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: ﴿ أُوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾ [يس:٨١]، الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ كَهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَحَلْقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَحَلْقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَحَلْقُ السَّاسِ وَلَكِنَ أَكُولِهِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [خانو:٥٧]؛ ولهذا قال: ﴿ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾، هذا كالتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ فِيهَا سَبَقَ: ﴿ وَهُو بِكُلِ خَلْقِ عَلِيمُ ﴾ [يس:٧٩].

الدَّلِيلُ الخَامِسُ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]، والَّذِي هَذَا أَمْرُهُ أَنْ يَقُولَ للشَّيْءِ: كُنْ. فَيَكُونُ، إِذَا قَالَ لِهَذِهِ العِظَامِ الرَّمِيمِ: كُونِي

أَجْسَامًا. فَإِنَّهَا تَكُونُ، ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا ﴾، و(شَيْئًا) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فتَعُمُّ ﴿أَن يَقُولَ لَهُ,كُن فَيَكُونُ ﴾.

الدَّلِيلُ السَّادِسُ: ﴿فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٣]، أَيْ: تَنْزِيهًا لَهُ عَنِ العَجْزِ، وهُوَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وهُوَ مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبِ ونَقْصٍ، لَا يَعْجِزُ أَنْ يُعِيدَ الخَلْقَ.

الدَّلِيلُ السَّابِعُ: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس:٨٦]، يَعْنِي: لَوْ كَانَ الخَلْقُ يَمُوتُونَ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ، لَكَانَ هَذَا مُنَافِيًا لِلحِكْمَةِ. فَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى اللهِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الإِحْيَاءِ.

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ السَّبْعَةُ مِنْ شُورَةِ (يس) دلَّلَ اللهُ بِهَا عَلَى إِمْكَانِ إِحْيَاءِ اللهِ المَوْتَى. وهَذَا مِنْ بَابِ القِيَاسِ الجَلِيِّ.

أمَّا السُّنَّةُ فَأُدِلَّتُهَا أيضًا كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَتِي ولَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ وَامْرَأَتُهُ لَيْسَا أَسْوَدَيْنِ، وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِزِنَا زَوْجَتِهِ. وقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ وَجُهَ كَوْنِ لَوْنِ الابْنِ مُخَالِفًا لِلَوْنِهِمَا، وَهَذَا أَقْرَبُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ - وَجْهَ كَوْنِ لَوْنِ الابْنِ مُخَالِفًا لِلَوْنِهِمَا، وَهَذَا أَقْرَبُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: أَلْوَانُهَا مُمْرُ. قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: أَلُوانُهَا مُمْرُ. قَالَ: «هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ -يَعْنِي: بَيْنَ السَّوَادِ والبَيَاضِ -» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ السَّوَادِ والبَيَاضِ -» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ السَّوَادِ والبَيَاضِ -» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٨/١٥٠) من حديث أبي هريرة رَصَحَالِتَهُ عَنْهُ.

وَاضِحٌ، اطْمَأَنَّ لَهُ الأَعْرَابِيُّ؛ حَيْثُ قَاسَ النَّبِيُّ عَيَّا وُجُودَ وَلَدٍ أَسْوَدَ بَيْنَ أَبُوَيْنِ لَوْ ثُهُا يُخَالِفُ لَوْنَهُ، عَلَى وُجُودِ الجَمَلِ الأَوْرَقِ بَيْنَ إِبِلٍ مُمْرٍ؛ لِأَنَّ القَادِرَ عَلَى هَذَا قَادِرٌ عَلَى هَذَا.

وَمِنْهَا: قِصَّةُ الْمُرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْ أَنَّ أُمَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ولمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ» قَالَ: «اقْضُوا الله، فاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»(١).

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ويَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟! قَالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَدُنَا شَهْوَتَهُ ويَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟! قَالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟! فكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجُرٌ»(").

أمَّا النَّظُرُ الصَّحِيحُ لاعْتِبَارِ القِيَاسِ دَليلًا، فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الحِكْمَةِ، وعَلَى مَا تَقْتَضِيهِ العُقُولُ؛ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، ولأَنَّ اللهَ تَعَالَى دائيًا يَعْتَى عَلَى الكَافِرِينَ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ؛ دائيًا يَنْعَى عَلَى الكَافِرِينَ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ؛ دائيًا يَنْعَى عَلَى الكَافِرِينَ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مُثُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:١٧١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللِّرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِئنَ أَفلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٤٤]، فَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى الجُحْمَةِ، وعَلَى مَا تَقْتَضِيهِ العُقُولُ السَّلِيمَةُ، فَمِنَ المُعُلُومِ أَنَّ القِيَاسَ وَمْعٌ بَيْنَ المُتَاثِيْنِ وتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَتَافِيدِ وَعَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَتَافِي وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَتَافِي وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَتَافِي وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَتَافِي وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَافِرِينَ وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَافِرِينَ وتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَافِي وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَافِيةِ وَعِمَّا تَقْتَضِيهِ العُقُولُ السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلُ السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلُ السَّلِيمَةُ وَلُ السَّلِيمَةُ وَلُ السَّلِيمَةُ وَمِي الْمُعْولُ السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلُ السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلَى الْمَالِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلَيْ الْمَلْونَ الْمَعْلَى الْمُعَلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلُولُ السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلَيْسَالِيمُ الْعَلْمُ السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَلَيقِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمُ السَّلِيمَةُ وَلِي السَّلِيمُ السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلَى السَّلِيمَةُ وَلُولُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمَ السَلَيْسَاسُ السَلِيمَ السَلَيْسُ السَلَيْسَاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِيمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، رقم (١٨٥٢) من حديث ابن عباس رَضَيَلْيَهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦). وفي مسند أحمد (٥ / ١٦٨ ، ١٧٨).

المُخْتَلِفَيْنِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ هَذَا مُقْتَضَى العَقْلِ، وَمَا اقْتَضَتْهُ العُقُولُ السَّلِيمَةُ فإنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَا تُنَافِيهِ، بَلْ تُؤَيِّدُهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا أَثْبَتُمُ القِيَاسَ دَلِيلًا لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ تَجْعَلُوا للعَقْلِ مَجَالًا فِي تَشْرِيعِ الأَحْكَام.

فَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْعَقْلَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ لَيْسَ مُسْتَقِلًا بِدَلِيلِ أَنَّ الْكِتَابَ والسُّنَّةِ قَدْ دَلًا عليْهِ، فالْعَقْلُ لَيْسَ مُسْتَقِلًا فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الْقِيَاسِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا، بَلِ الْعَقْلُ مُثْبِتُ لِمَا يُثْبِتُهُ الشَّرْعُ، خِلَافًا لَمِنْ أَنْكُرُوا القِيَاسَ وقَالُوا: إِنَّ هَذَا إِدْخَالُ شَيْءٍ فِي شَرِيعَةِ اللهِ لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ.

ثُمَّ إِنَّهُ مَنْ قَالَ: إِنَّ العَقْلَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ؟! العَقلُ الَّذِي لَا يُخالِفُ الشَّرْعَ يُعتَبَرُ دَلِيلًا، فإنَّ اللهَ يُحِيلُ دَائِمًا عَلَى العَقْلِ. وَمَا الأَمْثَالُ الَّتِي يَذْكُرُهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ إِلَّا إِعْمَالُ للعَقْلِ واعْتِبَارٌ بِهِ.

ولكنْ لَا بُدَّ لِلقِيَاسِ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، أَمَّا إِذَا كَانَ بَاطِلًا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، و ونَحْنُ كَلامُنَا فِي القِيَاسِ الصَّحِيحِ الَّذِي تَتَحَقَّقُ فِيهِ عِلَّةُ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ، أَمَّا مَا لَا تُوجَدُ فِيهِ عِلَّةُ الأَصْلِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ صَحِيحٍ.

ولهَذَا رَدَّ اللهُ عَنَوَجَلَ قِيَاسَ الشَّيْطَانِ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لآدَمَ فَقَالَ: ﴿أَنَا خَيْرٌ مَنَهُ وَلَا مَ فَقَالَ: ﴿أَنَا خَيْرٌ لَمِنْ هُو َأَدْنَى مِنْهُ ، لَكِنْ هَذَا مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] ، وقِيَاسُ الشَّيْطَانِ هُنَا أَنْ لَا يَسْجُدَ خَيْرٌ لَمِنْ هُو أَدْنَى مِنْهُ ، لكِنْ هَذَا قِيَاسٌ بِاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُعارَضَةِ النَّصِّ، وأَبْطَلَ اللهُ قِيَاسَ مَنْ قَالُوا: إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ اللهُ الرَّبَوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فالْمَرَادُ بِالقِيَاسِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ القِيَاسُ الصَّحِيحُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا مِيزَانُ الصِّحَّةِ فِي القِيَاسِ؟

قُلْنَا: أَنْ لَا يُعارِضَ الكِتَابَ والسُّنَّةِ بِحَيْثُ يُبْطِلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةِ.

وأمَّا تَخْصِيصُ عُمُومِ النَّصِّ بالقِيَاسِ فإنَّ هَذَا ثَابِتٌ، ولَيْسَ مِنْ مُعَارَضَةِ القِيَاسِ لِلكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ فَمَثَلًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ لِلكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ فَمَثَلًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ، لَكِنْ إِذَا اللهِ رَبِيَةً أَمَةً فَإِنَّهَا ثُجْلَدُ خُسِينَ جَلْدَةً؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ لِهَ مِئَةً فَا لَكُنْ الزَّانِي عَبْدًا فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وَإِذَا كَانَ الزَّانِي عَبْدًا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ خُسِينَ جَلْدَةً، بالقِيَاسِ عَلَى الأَمَةِ.

وهَذَا القِيَاسُ لَوْ أَبْطَلَ دَلالَةَ الآيَةِ لَقُلْنَا: هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ، لكِنْ لَمْ يُبْطِلِ الآيَةَ إِنَّمَا خَصَّصَهَا بِالقِيَاسِ الجَيِلِِّ عَلَى الأَمَةِ.

ومِثَالُ القِيَاسِ المُخَالِفِ للنَّصِّ فيَكُونُ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ: إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: يَجُوزُ للمَرْأَةِ البَالِغَةِ الحُرَّةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَبِيعَ مَالَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ؛ لِأَنَّ الكُلَّ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا. الكُلَّ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا.

والجَوَابُ عَنْ هَذَا القِيَاسِ أَنَّهُ قِيَاسٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَيُّ الْأَنَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتُأُذَنَ» قَالُ: «إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» (١)، فنهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تُزوَّجَ قَالُ: «إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» (١)، فنهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تُزوَّجَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (۱۳۱) من ۱۳۲)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم (۱٤۱۹/ ۲۶) من حديث أبي هريرة رَجَالِيَّكَ عَنْهُ.

المَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وبِغَيْرِ وَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مَا احْتَاجَ أَنْ يَقُولَ: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ وَلَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلِيُّ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(۱)، وعَلَيْهِ فيَكُونُ مَا قَاسُوهُ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ، فيَسْقُطُ.

ومَنْ قَاسَ قِيَاسًا مُخَالِفًا للنَّصِّ فقِيَاسُهُ باطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الوَجْهُ الأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ النَّصِّ. والوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المَقِيسِ والمَقِيسِ عَلَيْهِ فَرْقُ، مِنْ أَجْلِهِ ثَبَتَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ ولهَذَا قَالَ النَّاظِمُ: «القِيَاسُ فَافْهَمَنَّهُ». فَلَيْسَ هَذَا تَكْمِيلًا للبَيْتِ فَقَطْ، بَلْ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بالقِيَاسِ، ويَفْهَمَ هَلِ القِيَاسُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟ وهَلْ يُصَادِمُ النَّصَّ أَوْ لَا يُصَادِمُهُ؟

مَسْأَلَةٌ: الأَصْلُ أَنَّهَا لَا تُحْزِئُ عِبَادَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ، إلَّا الحَجَّ فيُسْتَشْنَى. هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ المَجْنُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فِي صِحَّةِ الحَجِّ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَاسَ المَجْنُونَ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وبَعْضُهُمْ قَالَ: يَمْتَنِعُ القِيَاسُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَيْسَ فاقِدًا للعَقْلِ، بَلْ لَمْ يَنْشَأْ عَقْلُهُ بَعْدُ، بخِلَافِ المَجْنُونِ. وفَرْقٌ بَيْنَ شَخْصٍ فَقَدَهُ، فمَنعُوا المَجْنُونِ. وفَرْقٌ بَيْنَ شَخْصٍ فَقَدَهُ، فمَنعُوا القِيَاسَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨١) من حديث أبي موسى -رضي الله تعالى عنه-.

وقد صحَّحه جماعة من العلماء ذكرهم الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٠) منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع.

والَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ المَجْنُونِ، بَلْ لَوْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الحَجِّ فَإِنَّ حَجَّهُ يَبْطُلُ، مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ جُنُونَهُ مُؤَقَّتُ، يَعْنِي: مِثْلُ إِنْسَانٍ يُصِيبُهُ الجُنُونُ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا، فهَذَا لَا يَبْطُلُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُقَاسُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنَ القَاعِدَةِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ، يُقَاسُ بشَرْطِ التَّسَاوِي فِي العِلَّةِ؛ ولهَذَا العَرَايَا وَرَدَتْ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ، وأَجَازَهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي العِنَبِ، كَإِنْسَانٍ عِنْدَهُ زَبِيبٌ ويُرِيدُ عِنْبًا جَنِيًّا (۱).

بَقِيَ النَّظُرُ فِي اسْتِصْحَابِ الحَالِ والاسْتِحْسَانِ: هَلْ هُمَا مِنَ الأَدِلَّةِ أَمْ لَا؟ أَمَّا اسْتِصْحَابُ الحالِ فمَعْنَاهُ: أَنْ يَبْقَى الشَّيْءُ عَلَى مَا كَانَ عليْهِ.

فَمَثُلًا: إِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ تَجِبُ صَلَاةٌ سَادِسَةٌ؟ قَالُوا: لَا تَجِبُ، قَالَ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ؟ قَالُوا: الدَّلِيلُ اسْتِصْحَابُ الحالِ، وأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. هَلْ يَحُرُمُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ البَيْعِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ؟ قَالُوا: الدَّلِيلُ اسْتِصْحَابُ الحَالِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي البَيُوعِ الحِلُّ.

وهَلْ هَذَا النَّوْءُ مِنَ الطَّيْرِ حَلَالُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِصْحَابُ الحالِ. فنَقُولُ: إنَّ اسْتِصْحَابَ الحالِ لَيْسَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ مُقْتَضَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ والقِيَاسِ.

فَمَثَلًا: لَا تُشْرَعُ صَلَاةٌ سَادِسَةٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْكَرَ عَلَى الَّذِينَ يُشَرِّعُونَ فِي

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص:١٨٩).

دِينِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَقَالَ نَبِيُّهُ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).

رَجُلُ بَاعَ بَيْعًا مُعَيَّنًا قُلْنَا: هَذَا البَيْعُ حَلالٌ. وَلَا نَقُولُ: إِنَّ الدَّلِيلَ اسْتِصْحَابُ الأَصْلِ؛ لِأَنَّنَا عِنْدَنَا آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، كَذَلِكَ هَذَا الطَّيْرُ حَلَالٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وهَذَا مِمَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وهَذَا مِمَّا فِي الأَرْضِ، فنَحْنُ فِي غِنًى عَنِ اسْتِصْحَابِ الحالِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ نَجْعَلَهُ وَلِيلًا مُسْتَقِلًا.

وأمَّا الاسْتِحْسَانُ فَنَقُولُ: لَيْسَ دَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يُنافِي مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْسِنُواۤ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الشَّرِيعَةُ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْسِنُواۤ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، وإِنْ كَانَ هَذَا الاسْتِحْسَانُ يُنَافِي الشَّرِيعَةَ فَلَيْسَ بحَسَنٍ وإِنْ ظَنَّهُ صَاحِبُهُ حَسَنًا، وبهَذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مُسْتَغْنُونَ عَنِ الاسْتِحْسَانِ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المَرْأَةُ وَلَا رَجْعَةَ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، لكِنْ للَّا كَثُرَ وُقُوعُهُ مِنَ النَّاسِ أَلْزَمَهُمْ بهِ (٢) - عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، لكِنْ للَّا كَثُرَ وُقُوعُهُ مِنَ النَّاسِ أَلْزَمَهُمْ به (٢) - وهَذَا هُو الاسْتِحْسَانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ». (٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢/ ١٥) من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

فالجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِحْسَانًا غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَى أَصْلٍ، بَلْ لَهُ أَصْلٌ، وهُوَ القِيَاسُ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ فَيُطْلِمِ مِنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ القِيَاسُ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ فَيُطْلِمِ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلاثِ، وصَارُوا يُطْلِقُونَهُ، أَجِلَتَ فَكُمْ وَ النَّاسُ لَمَّا ظَلَمُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلاثِ، وصَارُوا يُطْلِقُونَهُ، ويُكْثِرُونَ مِنْهُ، صَارَ هَذَا ظُلْمًا، فَكَانَ مِنَ الحِكْمَةِ المُوافِقَةِ للحِكْمَةِ الإلَهِيَّةِ أَنْ يُمْنَعُوا وَيُكْثِرُونَ مِنْهُ، صَارَ هَذَا ظُلْمًا، فَكَانَ مِنَ الحِكْمَةِ المُوافِقَةِ للحِكْمَةِ الإلَهِيَّةِ أَنْ يُمْنَعُوا مِنَ التَّهُمُ وَلَا اللَّهُ مِنْ بَعْضِ الطَّيِّبَاتِ لِظُلْمِهِمْ.

إِذَنْ: لَيْسَ إِمْضَاءُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ للطَّلاقِ الثَّلاثِ، والحَيْلُولَةُ بَيْنَ المَرْءِ وزَوْجَتِهِ لَيْسَ مُجَرَّدَ اسْتِحْسَانِ رَأْيٍ، ولكنَّهُ مَبْنِيُّ عَلَى قِيَاسٍ صَحِيحٍ، فَهُو لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ والنَّظَرُ الصَّحِيحُ عَلَى ثُبُوتِهَا.

وَإِذَا كَانَ الاسْتِحْسَانُ بالرَّأْيِ لَمْ تَأْتِ بِهِ الشَّرِيعَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ وَلَوْ ظَنَّهُ صَاحِبُهُ حَسَنًا. سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الأُمُورِ العِلْمِيَّةِ أَوْ فِي الأُمُورِ العَمَلِيَّةِ.

مِثَالُهُ فِي الأُمُورِ العِلْمِيَّةِ: ظَنَّ أَهْلُ التَّعْطِيلِ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والجَهْمِيَّةِ

أَنَّ نَفْيَ الصِّفَاتِ عَنِ اللهِ هُوَ الأَحْسَنُ قَالُوا: لِأَنَّ ذَلِكَ تَنْزِيهُ اللهِ عَنْ ثُمَاثَلَةِ المَخْلُوقِينَ،

فعُقُولُنَا تَسْتَحْسِنُ أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ للهِ وَجْهُ، ولَيْسَ للهِ عَيْنٌ، ولَيْسَ للهِ يَدُ، ولَيْسَ للهِ السَّيَاءِ الدُّنْيَا، وَلَا يَضْحَكُ الله، وَلَا يَفْرَحُ، وَلَا يُحِبُّ الله وَلا يَضْحَكُ الله وَ عَقِيدَةً يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ وَلَا يَكْرَهُ، وَلَا يَسْخَطُ وَلَا يَبْغَضُ، فهُمُ اسْتَحْسَنُوا هَذَا وَرَأَوْهُ عَقِيدَةً يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ الإنسَانُ عَلَيْهَا.

ولكِنْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الاَسْتِحْسَانَ لَيْسَ بِحَسَنٍ، بَلْ هُوَ قَبِيحٌ وإِنْ رَأَوْهُ حَسَنًا. ومِثَالُهُ فِي الأُمُورِ العَمَلِيَّةِ: مَا ابْتَدَعَهُ الصُّوفِيَّةُ مِنَ الأَذْكَارِ والتَّسْبِيحَاتِ والمَسابِح، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَسَنُ، وأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي تَحْصُلُ

بِهِ العِبَادَةُ ورِقَّةُ القَلْبِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

واسْتِحْسَانُهُمْ هَذَا لَا يَجْعَلُ هَذِهِ الأُمُورَ مَشْرُوعَةً.

فالاسْتِحْسَانُ إِذَنْ لَيْسَ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الاسْتِحْسَانَ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِحُسْنِ مَا اسْتُحْسِنَ فَهُوَ مِنَ الشَّرْعِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ القِيَاسِ، وإِنْ لَمْ يَسْتَحْسِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَسَنِ وإِنْ ظَنَّهُ صَاحِبُهُ حَسَنًا.

فصَحَّ أَنَّ الأَدِلَّةَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الحُجَّةُ أَرْبَعَةٌ: الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ<sup>(١)</sup>.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ قِيلَ: إِنَّا حُجَّةَ الاسْتِحْسَانِ ورَدَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَىَالِلَهُ عَنْهُ: «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ »<sup>(٢)</sup>.

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: أَوَّلًا: إِنَّ هَذَا الأَثَرَ فِيهِ نَظَرٌ فِي ثُبُوتِهِ، ثُمَّ إِنَّ مُرَادَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ المُؤْمِنِينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَحْسِنُوا مَا لَمْ يَسْتَحْسِنُهُ اللهُ، وأَنَّ المُؤْمِنَ يُهْدَى إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم بِهَا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ النُّورِ.

مَسْأَلَةٌ: قُلْنَا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَيِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أَحِلَتْ هَمْ أَلُهُمْ ﴾ [النساء:١٦٠]، وعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ جَعَلَ الطَّلْقَةَ الوَاحِدَةَ ثَلاثًا،

<sup>(</sup>١) وسبق الكلام على أن المصالح المرسلة أيضًا ليست دليلًا مستقلًّا في شرح البيت العاشر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۷۹). وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم (۲٤٦)، والبزار في البحر الزخار، (٥/ ٢١٢ رقم ٨٥٨٣)، والطبراني في الكبير (٩/ ١١٨)، وفيه عندهم زيادة، وأخرجه الخاكم (٣/ ٧٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٦٧) من قول ابن مسعود رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، وصحَّحه الحاكم.

ثَلاثَ طَلَقَاتٍ بَائِنَةٍ لَا رَجْعَةَ بَعْدَهَا، لكنِ الْمُشَرِّعُ فِي الآيَةِ هُوَ اللهُ عَزَقِجَلَّ، وهُنَا عُمَرُ الْبُنُ الحَطَّابِ، ثُمَّ إِنَّ قِيَاسَهُ هُنَا خَالَفَ نَصًّا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ نَقُولُ: إِنَّ القِيَاسَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخِلَافَةِ وَخِلَافَةِ وَخِلَافَةِ وَخِلَافَةِ وَخِلَافَةِ وَخِلَافَةِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُمُ نَقُولُ: إِنَّ القِيَاسَ هَذَا صَحِيحٌ؟

الْإِجَابَةُ: تَحْرِيمُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ عَلَى الْيَهُودِ هَذِهِ الطَّيِّبَاتِ مُوَافِقٌ لِلحِكْمَةِ. إذَنْ: مِنَ الجِكْمَةِ أَنَّ النَّاسَ إِذَا أَذْنَبُوا أَنْ يُمْنَعُوا بَعْضَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ.

فإِنْ قِيلَ: إِنَّ القِيَاسَ الصَّحِيحَ لَا يَكُونُ مُصَادِمًا للنَّصِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الثَّلاثَ طَلَقَاتٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وأمَّا عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فَجَعَلَهَا ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ فَفِيهِ مُصَادَمَةٌ؟

فالجَوَابُ: أَنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ مُصَادَمَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ لِلإِنْسَانِ، لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ، ولِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ تَأْدِيبًا، فَهِي نَوْعٌ مِنَ التَّعْزِيرِ؛ ولهَذَا لَوْ أَنَّ النَّاسَ ولِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ المُرَاجَعَةِ تَأْدِيبًا، فَهِي نَوْعٌ مِنَ التَّعْزِيرِ؛ ولهَذَا لُو أَنَّ النَّاسَ رَاجَعُوا فِي عَهْدِ عُمَرَ ثُمَّ مَنَعَ الرَّجْعَةَ بَعْدَ حُصُولِهَا كَانَ هَذَا هُوَ المُصَادِمَ للنَّصِّ، أَمَّا إِذَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فَهُو لَمْ يُصادِمْ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُمْ مِنْ حَقِّ لَهُمْ؛ تَعْزِيرًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُمْ مِنْ حَقِّ لَهُمْ؛ تَعْزِيرًا عَلَيْهِمْ؛

وتَوْضِيحُ ذلكَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ. وَيُو بَيْهِ أَنَاةً؛ لأَنَّكَ لَوْ سَأَلْتَهُ: لِمَاذَا فَعَلَ ذَلِكَ؟ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَتَعَجَّلَ أَمْرًا جَعَلَ اللهُ لَهُ فِيهِ أَنَاةً؛ لأَنَّكَ لَوْ سَأَلْتَهُ: لِمَاذَا فَعَلَ ذَلِكَ؟ لَقَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا أُرَاجِعَهَا فَهُوَ لَمْ يَقُلْهُ تَأْكِيدًا، بَلْ تَأْسِيسًا، يُرِيدُ أَنْ لَا يُرَاجِعَ، لَقَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يُرَاجِعَ، فَهَذَا مُحَادَّةٌ للهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ وَإِذَا طَلَّقَ اللهَ لَكُونَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا؛ لِئَلَّا يُرَاجِعَ، فَهَذَا مُحَادَّةٌ للهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الطَّلَاقَ طَلْقَةً، ثُمَّ رَجْعَةً، ثُمَّ طَلْقَةً، وَهَذَا حَادًا اللهَ، فيكُونُ حَرَامًا؛

ولهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَامَ غَضِبًا وَقَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ» (١) فِي الرَّجُلِ الَّذِي طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ. فَعُمَرُ رَضَىٰلَهُ عَنْهُ قَالَ: هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَتَعَجَّلُوا. فَنَحْنُ نُؤَدِّبُهُمْ بأَنْ نَمْنَعَهُمْ مِنَ الرُّجُوعِ مِنْ حَقِّ كَانَ لَهُمْ.

فإنْ قِيلَ: هَلْ لِلعُلَمَاءِ فِي العَصْرِ الحاضِرِ أَنْ يُجُرُوا مَا أَجْرَاهُ عُمَرُ رَضَى اللَّهُ أَوْ أَنَّ هَذَا خَاصُّ بِالخُلَفَاءِ إِذَا رَأَوْا تَسَاهُلًا فِي بَعْضِ الأُمُورِ؟

الإِجَابَةُ: إِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يَنْتَهُونَ بِدُونِهِ فَلَا بَأْسَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ لَهُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ.

مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ تُسَمَّى الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَكْلِيفِيَّةً وَمِنْهَا مَا لَا يُكَلَّفُ بِهِ كالتَّطَقُع؟

الإِجَابَةُ: هِيَ تَكْلِيفِيَّةٌ بِمَعْنَى: أَنَّ العَبْدَ مَأْمُورٌ بِهَا أَوْ مَنْهِيٍّ عَنْهَا، وحَتَّى المُسْتَحَبُّ هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ بَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى وجْهِ الاسْتِحْبَابِ، والمَكْرُوهُ مُكَلَّفٌ بِهِ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ بَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الكَرَاهَةِ، ولَيْسَ مَعْنَى (تَكْلِيفِيَّةٍ) أَنَّ مُكَلَّفٌ بِهِ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ بِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الكَرَاهَةِ، ولَيْسَ مَعْنَى (تَكْلِيفِيَّةٍ) أَنَّ اللهُ نَعَلَى الإِنْسَانَ يُكَلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ الإِنْسَانَ يُكَلِّفُ مَا لَا يُطِيقُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فأثبَتَ التَّكْلِيفَ بالوُسْعِ ونَفَى التَّكْلِيفَ بِغَيْرِ الوُسْعِ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، رقم (٣٤٠١) من طريق مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رَحِرَالِلَهُ عَنهُ... فذكره مرفوعًا. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٩٨٠).

٥١ وَاحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلٍ بِنِيَّتِهُ وَاسْدُهْ عَلَى الْمُحْتَالِ بَابَ حِيلَتِهُ

قَوْلُهُ: «واحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلٍ»: (واحْكُمْ): فِعْلُ أَمْرٍ، فَكُلُّ عَامِلٍ يُحْكُمُ لَهُ بِنِيَّتِهِ؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

والعَمَلُ يَشْمَلُ القَوْلَ والفِعْلَ، بَلْ ويَشْمَلُ عَمَلَ القَلْبِ وهُوَ إِرَادَتُهُ.

ومِنْ تَأْثِيرِ النَّيَّةِ فِي العَمَلِ أَنَّكَ قَدْ تَجِدُ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ سَاجِدَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَسْجُدُ للشَّمْسِ، والثَّانِي يَسْجُدُ لِخَالقِ الشَّمْسِ، وصُورَةُ العَمَلِ واحِدَةٌ، لكِنْ مَنْ يَسْجُدُ للهِ فعَمَلُهُ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللهِ، ومَنْ يَسْجُدُ للشَّمْسِ فعَمَلُهُ مَسْخُوطٌ عِنْدَ اللهِ.

ولهَذَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ »(۱)، فَبَيَّنَ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ قَدْ يُقَاتِلَانِ جَمِيعًا أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ، والثَّانِي فِي فَبَيَّنَ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ قَدْ يُقَاتِلَانِ جَمِيعًا أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ، والثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ، والثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ، والثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ، والثَّانِي فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ.

وكُمْ مِنْ طَالِبَينِ للعِلْمِ فِي مَكَانٍ واحِدٍ، وأَمامَ مُدَرِّسٍ واحِدٍ، وبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأرْضِ باعْتِبَارِ النِّيَّةِ!.

فَالنَّيَّةُ لَهَا تَأْثِيرٌ كَبِيرٌ فِي تَصْحِيحِ العَمَلِ وتَكْمِيلِهِ، أَوْ إِبْطَالِهِ ونُقْصَانِهِ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ، وَهِيَ الحُكْمُ عَلَى الإنْسَانِ بِنِيَّتِهِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، رقم (١٢٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا...، رقم (١٩٠٤/ ١٤٩) من حديث أبي موسى الأشعرى رَجَىَاللَّهُ عَنْهُ.

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (())، وهَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَجْمَعِ الأحادِيثِ وأَعْظَمِهَا، وعَلَيْهِ مَدَارُ أَعْمَالِ القُلُوبِ كُلِّهَا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِعْلُ مِنْ عَاقِلٍ مُحْتَارٍ بدُونِ نِيَّةٍ إِطْلَاقًا، وهَذِهِ النَّيَّةُ عَلَيْهَا مَدَارُ الجَزَاءِ مِنْ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ؛ لِقَوْلِهِ عَيْلِيْ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى ».

ويَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ نِصْفُ العِلْمِ؛ لِأَنَّ العِلْمَ هُوَ العِلْمُ بِالأَحْكَامِ، والأَحْكَامُ إِمَّا ظَاهِرَةٌ وإِمَّا بَاطِنَةٌ، فالبَاطِنَةُ مِيزَائُهَا حَدِيثُ عُمَرَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ: "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»، والظَّاهِرَةُ مِيزَائُهَا حَدِيثُ عَائِشَهُ مَيْوَائُهُ عَنْهَا: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ" (أَنَّ وَهَذَا مِيزَائُهَا حَدِيثُ عَائِشَهُ مَنْ عَولَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (أَنَّ وَهَذَا مَيزَائُهَا حَدِيثُ عَائِشَهُ مَنْ فَوْ لِنَا: إِنَّ شَرْطَيِ العِبَادَةِ الإِخْلَاصُ للهِ، والمُتَابَعَةُ لرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

فالإخْلَاصُ يَكُونُ بِالنَّيَّةِ، والْمُتَابَعَةُ تَكُونُ بِالظَّاهِرِ؛ ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُواللَّهُ: إِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ يَدُورُ عَلَى هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ. بَلْ لَوْ قِيلَ: إِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الحَدِيثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»، لَمْ يَكنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ حَتَّى العَمَلُ الظَّاهِرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية...» رقم (۱۹۰۷/ ۱۵۵) من حديث عمر بن الخطاب رضاً للهَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ».

لَوْ كَانَ مُوَافِقًا للشَّرِيعَةِ فِي ظَاهِرِهِ ولكنَّهُ بدُونِ إِخْلاصٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، وإِنْ أَرَدْتَ مَزِيدَ كَلَام عَلَى الخَدِيثَيْنِ فَرَاجِعْ شَرْحَ ابْنِ رَجَبٍ للأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ.

ثُمَّ قَوْلُهُ: ﴿ وَاسْدُدْ عَلَى الْمُحْتَالِ بَابَ حِيلَتِهْ ﴾: يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّحَيُّلَ عَلَى عَارِمِ اللهِ بِهَا يَفْعَلُ فَاسْدُدْ عَلَيْهِ بَابَ الجِيلَةِ، وأَلْغِ حِيلَتَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ اللهِ عَارِمِ اللهِ بِهَا يَفْعَلُ فَاسْدُدْ عَلَيْهِ بَابَ الجِيلَةِ، وأَلْغِ حِيلَتَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ اللهِ أَوْ فِي حَقِّ العِبَادِ، وسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى إِسْقَاطِ واجِبٍ، أَوِ التَّحَيُّلِ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّم.

والحِيلَةُ: هِيَ التَّوَصُّلُ إِلَى إِسْقَاطِ الوَاجِبِ أَوْ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ بِطُرُقٍ خَفِيَّةٍ؛ ظَاهِرُهَا الإَبَاحَةُ وحَقِيقَتُهَا التَّحْرِيمُ.

وذلكَ أَنَّ الإنْسَانَ لَوْ أَسْقَطَ الوَاجِبَ صَرَاحَةً لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَلُومُونَهُ، وَلَوِ انْتَهَكَ المُحَرَّمَ صَرَاحَةً لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَلُومُونَهُ، لكِنْ يَأْتِي الإِنْسَانُ بَعَمَلٍ، صُورَتُهُ صُورَةُ الإبَاحَةِ، والمُرَادُ بِهِ التَّوَصُّلُ إِلَى المُحَرَّم.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ: مَنْ أَكَلَ بَصَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ لِصَلَاةِ الجَمَاعَةِ، ويُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ المَسْجِدِ، وَلَوْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ، كَمَا كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ المَسْجِدِ مَنْ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ البَصَلِ أَوِ الكُرَّاثِ أَوِ الثُّومِ (١) فَيُلِيْ مِنَ المَسْجِدِ مَنْ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ البَصَلِ أَوِ الكُرَّاثِ أَوِ الثُّومِ (١) فَيُلِّ مِن المَسْجِدِ مَنْ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ البَصَلِ أَوِ الكُرَّاثِ أَوِ الثُّومِ (١) فَيُلُّ مِن المَسْبِ فَكُلُّ وَيَعْولُ: إِنْ تَرَكْتُ الجَمَاعَةَ هَكَذَا بِلَا سَبَبٍ فَكُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراتًا أو نحوها، رقم (٧٨/٥٦٧) من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ ولفظه: «أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة.. قال: ثم إنكم أيها الناس، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله على إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخًا».

النَّاسِ سَوْفَ يَلُومُونَنِي، ولَكِنَّنِي آكُلُ البَصَلَ؛ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَانِعًا لِي مِنْ حُضُورِ المَسْجِدِ، فحينئذِ نَقُولُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ البَصَلِ؛ لِكَوْنِهِ أَرَادَ بَهَذَا الْمُبَاحِ الَّذِي هُوَ أَكْلُ البَصَلِ عِيلَةً يَتَوَصَّلُ بِهَا لِإِسْقَاطِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، وهُو صَلَاةُ الجُمَاعَةِ، اللَّذِي هُو أَكْلُ البَصَلِ عِيلَةً يَتَوَصَّلُ بِهَا لِإِسْقَاطِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، وهُو صَلَاةُ الجُمَاعَةِ، ويَحُونُ آثِمًا بِتَرْكِهَا، أَمَّا مَنْ أَكُلَ البَصَلَ؛ لِأَنَّهُ وَيَحُونُ مَا يَدْهُ عَلَيْهِ وَلَا عُقُوبَةً؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ الشَيَهَاهُ أَوْ لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ إِلَى المَسْجِدِ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا عُقُوبَةً؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ.

مِثَالٌ آخَرُ فِي الصِّيَامِ: رَجُلُ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ فِي خَارِ رَمَضَانَ وَعَرَفَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ فِي بَلَدِهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، ولَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَسَافَرَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، فإنَّ السَّفَرَ فِي حَقِّهِ مُحَرَّمٌ، والفِطْرُ فَسَافَرَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، فإنَّ السَّفَرَ فِي حَقِّهِ مُحَرَّمٌ، والفِطْرُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّفَرَ حِيلَةٌ لِإِسْقَاطِ الوَاجِبِ، فتَحْرُمُ الوَسِيلَةُ والغَايَةُ، فيَحْرُمُ السَّفَرُ ويَحْرُمُ الإِفْطَارُ.

مِثَالٌ آخَرُ فِي الزَّكَاةِ: مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَنْ يَبْقَى النِّصَابُ فِي مِلْكِ الإِنْسَانِ طِوَالَ السَّنَةِ، لكنْ هَذَا الرَّجُلُ لَمَّا قَارَبَ انْتِهَاءُ السَّنَةِ أَرَادَ أَنْ يُسْقِطَ الزَّكَاةَ عَنْ نَفْسِهِ بِالحِيلَةِ، فَوَهَبَ مالَهُ لِوَلَدِهِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا وَهَبَ الشَّيْءَ وَلَوْ لِوَلَدِهِ انْتَقَلَ مِلْكُهُ إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ؛ لِأَنَّ الوَالِدَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَلَدِهِ انْتَقَلَ مِلْكُهُ إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ؛ لِأَنَّ الوَالِدَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَلَوْ لِوَلَدِهِ انْتَقَلَ مِلْكُهُ إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ؛ لِأَنَّ الوَالِدَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ التَّتِي وَهَبَهَا لِولَدِهِ، ومُرَادُهُ بِذَلِكَ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ بِرُجُوعِهِ فِيهَا وَهَبَ لِولَدِهِ يَسَعَانُ اللَّهُ مَوْ لَا جَدِيدًا، فَنَقُول: إِنَّ هَذِهِ الهِبَةَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِرُجُوعِهِ فِيهَا وَهَبَ لِولَدِهِ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا جَدِيدًا، فَنَقُول: إِنَّ هَذِهِ الهِبَةَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ لِإِسْقَاطِ وَاجِبٍ.

أُمَّا لَوْ وَهَبَ مَالَهُ لِوَلَدِهِ تَوَدُّدًا إِلَيْهِ، أَوْ قِيَامًا بِحَاجَةٍ لَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا بِيَسِيرٍ.

مِثَالٌ آخَرُ فِي الحَجِّ: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مَالٌ يَسْتَطِيعُ بِهِ الحَجَّ، فَوَهَبَ مالَهُ لا بُنِهِ عِنْدَ مَوْسِمِ الحَجِّ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الحَجُّ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَحُبُّ بِهِ، فهذِهِ الهِبَةُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ لِإِسْقَاطِ وَاجِبٍ.

## أَمْثِلَةٌ فِي المُعَامَلَاتِ:

مِثَالٌ فِي البَيْعِ: الرِّبَا مَعْلُومٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ إِلَى آخَرَ، وَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ومِئتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ. فَقَالَ لَهُ المَطْلُوبُ مِنْهُ: هَذَا رِبًا لَا يَجُوزُ. ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبِيعُ عَلَيْكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِأَلْفٍ ومِئتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ. فَبَاعَهَا عَلَيْهِ ونِيَّتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ نَقْدًا بِأَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَلَيْهِ بِأَلْفٍ ومِئتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ واشْتَرَاهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ نَقْدًا بِأَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَلَيْهِ بِأَلْفٍ ومِئتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ واشْتَرَاهَا مِنْهُ بَأَلْفٍ نَقْدًا، فَهَذِهِ حِيلَةٌ، حَقِيقَتُهَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا بِأَلْفٍ ومِئتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، وهَذَا هُوَ الرِّبَا، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ تُسَمَّى العِينَةَ، وفَاعِلُهَا قَدْ أَدْرَكَ إِثْمَ الرِّبَا، وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ بِالْحِيلَةِ عَلَى فِعْلِ المُحَرَّمِ.

- جَاءَ شَخْصٌ لآخَرَ وَقَالَ: أَقْرِضْنِي خُسِينَ أَلْفًا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا سَيَّارَةً.
   فَقَالَ: أُقْرِضُكَ خُسِينَ أَلْفًا عَلَى أَنْ تُوفِينِي سِتِّينَ أَلْفًا. قَالَ: هَذَا رِبًا لَا يَجُوزُ، فَقَالَ: إِذَنْ أَنَا أَشْتَرِي السَّيَّارَةَ وأَبِيعُهَا عَلَيْكَ. فاشْتَرَاهَا التَّاجِرُ بخَمْسِينَ نَقْدًا، وبَاعَهَا عَلَيْهِ بسِتِّينَ مُؤَجَّلَةً، فهذِهِ حِيلَةٌ؛ لِأَنَّ التَّاجِرَ مَا اشْتَرَى السَّيَّارَةَ وَلَا دَارَ فِي فِحْرِهِ أَنْ عَشْتَرِيَهَا، لَوْلَا أَنَّ هَذَا جَاءَ إِلَيْهِ وَقَالَ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ تُقْرِضَنِي خُسْسِينَ أَلْفًا.
- عَمْرٌ و لَهُ مُلْكُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ زَيْدٍ، فبَاعَ عَمْرٌ و نَصِيبَهُ عَلَى خَالِدٍ، فلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا النَّصِيبَ عَلَى خَالِدٍ، فلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا النَّصِيبَ بالشُّفْعَةِ، بأَنْ يَأْتِيَ لِخَالِدٍ ويَقُولَ: أَنَا مُشَفِّعٌ. فَيَأْخُذَهُ قَهْرًا مِنْ خَالِدٍ، ويُسَلِّمَ ضَالَاتُهُ عَلَيْدِوسَلَمَ قَالَ خَالِدٍ، ويُسَلِّمَ ضَالَاتُهُ عَلَيْدِوسَلَمَ قَالَ

جَابِرٌ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: "قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ "()، لكنَّ خالدًا خَافَ أَنْ يُشَفَّعَ زَيْدٌ، فكتَبَ بأَنِّي وَقَفْتُ الشِّقْصَ -أي: النَّصِيبَ- الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ عَمْرٍو، ومُرَادُهُ بالوَقْفِ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّ زَيْدٍ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الوَقْفَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ بالشُّفْعَةِ، لِأَنَّ الوَقْفَ لَا يَسْقُطُ حَقُّ زَيْدٍ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الوَقْفَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ حِيلَةٌ لإِسْقَاطِ وَاجِبِ لِزَيْدٍ -وهُوَ الشَّرِيكُ- لِئَلَّا يُشَفِّعَ.

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: إِذَا اشْتَرَى شَيْتًا فإنَّ البائِعَ بالِخِيَارِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، فيَقُومُ المُشْتَرِي فَوْرَ الشِّرَاءِ، ويُفَارِقُ المَجْلِسَ لِإِسْقَاطِ حَقِّ البائِعِ فِي الْخِيَارِ. فهذَا أيضًا حَرَامٌ، وَلَا يَجُلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ولَأَنَّ هَذَا حِيلَةٌ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّ البائِعِ لِإِسْقَاطِ حَقِّ البائِعِ فِي الْخِيَارِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَامَ البائِعُ لإِسْقَاطِ حَقِّ المُشْتَرِي فِي الْخِيَارِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ.

• مِثَالٌ فِي النَّكَاحِ: رَجُلٌ طَلَق زَوْجَتهُ الطَّلْقَةَ الثَّالِئَةَ، فَلَا تَجُلُ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ويَطأَهَا، وكَانَتْ أُمَّ أَوْلادِهِ فَفَقَدَهَا وحَزِنَ عَلَيْهَا وفَكَّرَ مَاذَا يَفْعَلُ، فَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَى صَدِيقِي، وأقُولُ: خُذْ هَذِهِ العَشَرَةَ آلافٍ وتَزَوَّجْ هَذِهِ المُرْأَةَ، ولكِنْ أَذْهَبُ إِلَى صَدِيقِي، وأقُولُ: خُذْ هَذِهِ العَشَرَةَ آلافٍ وتَزَوَّجْ هَذِهِ المُرْأَةَ، ولكِنْ أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ شَرْطًا: أَنَّكَ إِذَا جَامَعْتَهَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ بَعْدَ الجِمَاعِ، أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ شَرْطًا: أَنَّكَ إِذَا جَامَعْتَهَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ بَعْدَ الجِمَاعِ، ثُمَّ تُطلَقُهَا، فَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ تَحِلُّ للأَوَّلِ بَهَذَا؟ نَقُولُ: لَا تَحِلُّ للأَوَّلِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا﴾ أي الثَّالِثَةَ: ﴿ فَلَا يَحِلُ لَلهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ إي الثَّالِثَةَ: ﴿ فَلَا يَحِلُ لَلهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ إلى الثَّالِثَةَ: ﴿ فَلَا يَحِلُ لَلهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ إلى الثَّالِثَةَ: ﴿ فَلَا يَكُولُ اللهُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُذَا أَنْ يَكُونَ النّكَاحُ صَدِيحًا؛ تَكُونُ فِيهِ المَعْقُودُ عَلَيْهَا زَوْجَةً ، ويَكُونُ المَعْقُودُ لَهُ زَوْجًا، وهَذَا لَا يَصِحُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مُشَاعًا غير مقسوم، رقم (۲۲۱٤)، واللفظ له، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم (۱۲۰۸/ ۱۳۲) من حديث جابر رَضَيَلِتُهُعَنْهُ.

مَعَ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا تَحَيُّلُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّيَجَلَّ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّكَاحَ الَّذِي حَصَلَ مِنْ صَدِيقِهِ لَا يُرَادُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الفِرَاقُ لِتَحِلَّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ، فَفِي مَذِهِ الخِرَاقُ لِتَحلُ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ، فَفِي هَذِهِ الخَالِ لَا تَحِلُّ الزَّوْجَةُ للثَّانِي؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ باطِلٌ وَلَا لِلأَوَّلِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي غَيْرُ صَحِيح، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ.

لَوْ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَكَنْ رَأَى أَنَّ صَدِيقَهُ حَزِنَ عَلَى فِرَاقِ أُمِّ وَعَقَدُوا كُلَّ مَراسِمِ الزَّوَاجِ، وليَّا جَامَعَهَا طَلَّقَهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَحَدُ، فَهَلْ تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ نَقُولُ: لَا تَحِلُّ. مَعَ أَنَّ النِّكَاحَ بشُهُودٍ ورِضًا وَكُلِّ مَا يَلْزَمُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ، ونِكَاحُ الثَّانِي لَيْسَ نِكَاحَ بشُهُودٍ ورِضًا وَكُلِّ مَا يَلْزَمُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ، ونِكَاحُ الثَّانِي لَيْسَ نِكَاحَ رَغْبَةٍ، بَلْ نِكَاحُ تَعْلِيلٍ، والنَّبِيُ يَعَلِيْهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ (۱).

ومِنَ الجِيلِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ فِي حَقِّ اللهِ عَنَّوَجَلَ مَا جَرَى لِأَصْحَابِ السَّبْتِ، فَإِنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَعَمَدُوا إِلَى شِبَاكٍ فَإِنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَعَمَدُوا إِلَى شِبَاكٍ يَضَعُونَهَا يَوْمَ الجُّمُعَةِ، فَتَأْتِي الجِيتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَتَقَعُ فِي هَذِهِ الشِّبَاكِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الأَّحَدِ أَخَذُوهَا الجُمُعَةِ، فَتَأْتِي الجِيتَانَ، وقَالُوا -بِزَعْمِهِمْ-: إِنَّنَا لَمْ نَصِدْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَتَحَيَّلُوا عَلَى مَحَارِمِ اللهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وهَذَا لَا يُعْفِيهِمْ مِنَ الإثْمِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٤٨)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلِّل والمحلَّل له، رقم (١١٢٠)، والنسائي في «الكبرى» كتاب النكاح، باب نكاح المحلِّل والمحلَّل له وما فيه من التغليظ، رقم (٥٥٧٩)، وفي «الصغرى» كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ، رقم (٣٤١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

والحديث صحَّحه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري كما في (التلخيص الحبير) (٣/ ١٧٠).

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥].

وعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ جَمِيعَ الحِيَلِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ جَا الإنْسَانُ إِلَى إِسْقَاطِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ. والدَّلِيلُ قَوْلُهُ ﷺ: «إِثَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»(١)، فَكُلُّ إِنْسَانٍ يُعامَلُ بِمُقْتَضَى نِيَّتِهِ؛ ولهَذَا قَالَ:

وَاحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلٍ بِنِيَّتِهُ وَاسْدُدْ عَلَى الْمُحْتَالِ بَابَ حِيلَتِهُ فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ كُلُّ حِيلَةٍ مَمْنُوعَةٌ؟

فالجَوَابُ: لَيْسَ كُلُّ حِيلَةٍ مَمْنُوعَةً، بَلِ المَمْنُوعُ هُوَ الحِيلَةُ عَلَى إِسْقَاطِ وَاجِبٍ أَوِ انْتِهَاكِ مُحَرَّمٍ، أَمَّا الحِيلَةُ الَّتِي يَسْلَمُ بِهَا الإِنْسَانُ مِنَ المُحَرَّمِ فَهِذِهِ جَائِزَةٌ؛ ولذَا لَّا جِيءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَتَمْرٍ جَيِّدٍ قَالَ: «أَكُلُّ مَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالُوا: لَا، ولكِنْ نَأْخُذُ جِيءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ بتَمْرٍ جَيِّدٍ قَالَ: «أَكُلُّ مَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالُوا: لَا، ولكِنْ نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بثلاثَةٍ. قَالَ: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، لَكِنْ بِيعُوا الرَّدِيءَ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بثلاثَةٍ. قَالَ: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، لَكِنْ بِيعُوا الرَّدِيءَ بِدَرَاهِمَ، وَاشْتَرُوا بِالدَّرَاهِمِ جَيِّدًا» (٢).

فهذِهِ حِيلَةٌ لكنَّهَا جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ لِتَوَقِّي الحَرَامَ لَا لِلوُقُوعِ فِي الحَرَامِ. إذَنْ: فالحِيَلُ المَمْنُوعَةُ: كُلُّ حِيلَةٍ يَتَوَصَّلُ بِهَا الإِنْسَانُ إِلَى إِسْقَاطِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية...» رقم (۱۹۰۷/ ۱۵۵) من حديث عمر بن الخطاب رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (٩٦/١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

## ٥٢ فَا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ كَمَا أَتَى فِي خَرِ الثِّقَاتِ

هَذَا البَيْتُ اسْتِدُلالٌ لِقَوْلِنَا فِي البَيْتِ السَّابِي: "وَاحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلٍ بِنِيَّتِهِ"، وهُوَ جَزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ اتَّفَقَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وغَيْرُهُمَا عَلَى إِخْرَاجِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ رَخَالِكَهَ عَنْهُ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ المُرِئُ مَا نَوَى "(")، يَعْنِي: مَا الأَعْمَالُ إلَّا بِالنَّيَّاتِ؛ ولهَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لَا نَوَى "(")، يَعْنِي: مَا الأَعْمَالُ إلَّا بِالنَّيَّاتِ؛ ولهَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لَا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ - لَكِنْ أَكْثُرُ الأَلْفَاظِ: "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أَوْ بِالنِّيَّةِ» يَعْنِي: أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى حَمَلِ النَّيَّةِ، إِنْ نَوَى بِذَلِكَ الدُّنْيَا فَهُوَ لِلدُّنْيَا، وإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الآثِيَّةِ وَمَا يَتَمَلُ عَلَى هُوَ لِلدُّنْيَا، وإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَوْلُ الْمَرِئُ الْأَوْلُ مُرَادًا بِهِ نِيَّةُ الفَاعِلِ والنَّانِ لَهُذِهِ الجُمْلَةِ؛ وبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ: "وَإِنَّهَا لِكُلِّ الْمُوعِ لللَّرْكَةُ، فَيَكُونُ الأَوْلُ مُرَادًا بِهِ نِيَّةُ الفَاعِلِ والنَّانِي مَا نَوى شَيْئًا أَدْرَكَهُ، فيَكُونُ الأَوْلُ مُرَادًا بِهِ نِيَّةُ الفَاعِلِ والنَّانِ وَاللَّا فَا النَّيَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُ الْمَا عِلْ الفَاعِلِ والنَّانِ مُرَادًا بِهِ نِيَّةُ الفَاعِلِ والنَّانِ مَا اللَّهُ وَلَا الفَاعِلِ، أَوْ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّيَّةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا.

فَإِذَا نَوَيْتُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بصَلاتِي، كَانَ لِي القُرْبُ الَّذِي نَوَيْتُهُ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ المُرِئِ مَا نَوَى، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ مَعْنَى الجُمْلَةِ الأُولَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ؛ وعَلَى هَذَا نَسُدُّ عَلَى المُوسُوسِينَ بَابَ الوَسَاوِسِ؛ إِذَا قَالَ مَثَلًا: تَوَضَّأْتُ، ولكنْ مَا نَوَيْتُ. نَقُولُ: لَا يُمْكِنُ، لَيْسَ هُنَاكَ عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، إِلَّا شَخْصًا مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأمَّا أَنْ يَعْمَلَ شَخْصٌ العَمَلَ، وهُوَ يَقِظٌ نُحْتَارٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَاهُ؛ ولهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَوْ كَلَّفَنَا اللهُ عَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ لَكَانَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية...» رقم (۱۹۰۷/ ۱۵۵) من حديث عمر بن الخطاب رَضِّاللَهُعَنْهُ.

وعَلَيْهِ فَيَكُونُ مَعْنَى الجُمْلَةِ الأُولَى: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» بِنَاءً عَلَى وَاقِعِ الأَمْرِ، ولَيْسَ عَلَى نِيَّةِ الشَّخْصِ، وأَنَّهُ مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَعْمَلُ عَمَلًا إِلَّا وَقَدْ نَوَاهُ حَتَّى البَيْعَ والشِّرَاءَ.

وتَكُونُ الجُمْلَةُ الثَّانِيةُ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مُنْفَصِلَةً عَنِ الأُولَى، تُفِيدُ بأنَّ الإنْسَانَ لَهُ مَا نَوَاهُ مِنْ عَمَلٍ، ولهُ مَا نَوَاهُ مِنْ ثَوَابٍ، فَإِذَا نَوَى مَثَلًا: صَلَاةَ الظُّهْرِ عَصَلَ لَهُ الوِتْرُ، وهَلُمَّ جَرَّا.

فَتَكُونُ الجُمْلَةُ الأُولَى باعْتِبَارِ الوَاقِعِ، وتَكُونُ الثَّانِيَةُ باعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ مِنَ العِبَادَةِ أَوْ مِنَ الثَّوَاب، يَعْنِي: لكَ مَا نَوَيْتَ.

وعَلَى هَذَا: فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى المَسْجِدَ لِيُصَلِّى الظُّهْرَ فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ، ولَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ، لَكِنْ دَخَلَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ هِيَ فَرْضُ الوَقْتِ الَّذِي جَانَ الآنَ، فَهَلْ تَصِحُّ وَلَاتُهُ ؟ نَقُولُ: أَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ وَلَاتَهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَنُويَ فِي الظُّهْرِ أَنَّهَا الظُّهْرُ، وَفِي الْعَصْرِ أَنَّهَا الْعَصْرُ، وهَكَذَا.

لكِنْ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ الوَقْتِ، وَهَذَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ السُّهُولَةِ عَلَى الخَلْقِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَغِيبُ عَنْ بالِهِ التَّعْيِينُ، لَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ والإمَامُ رَاكِعٌ، فتَجِدُهُ يُسْرِعُ مِنْ أَجْلِ إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، ويَنْسَى أَنْ يُعَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا.

فهَذَا القَوْلُ قالَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، ولهُ حَظُّ مِنَ النَّظَرِ، وَفِيهِ سَعَةٌ عَلَى الْمُعْلِمِينَ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٣٦٠-٣٦١)

وإنَّنِي بِهَذِهِ المُناسَبَةِ أَوَدُّ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّ مَا ابْتُلِيَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ مِنَ الوَسَاهِ سِ النَّي بِهِ لَكِيْرٌ مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ مِنَ الوَسَاهِ سِ إِنَّهَا هُوَ لِكَثْرَةِ الفَرَاغِ، وعَدَمِ الانْشِغَالِ، وعَدَمِ الجِدِّ فِي العَمَلِ، فَتَجِدُ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ ويَقُولُ: مَا أَكْمَلْتُ المَضْمَضَةَ، أَوْ مَا أَكْمَلْتُ الاسْتِنْشَاقَ. ويَقُولُ: مَا نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ. يُصَلِّي فيقُولُ: مَا كَبَّرْتُ، مَا قَرَأْتُ الفَاتِحَةَ. وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنَ الوَسَاوِسِ العَظِيمَةِ، فيُقَالُ: إِنَّهُ لَا أَثْرَ لِهَذِهِ الوَسَاوِسِ؛ لِأَنَّ أَيَّ عَمَل لَا يُوجَدُ إِلَّا بِنِيَّةٍ (۱).

ويُذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ عَقِيلٍ رَحْمَهُ اللَّهُ أَحَدِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ المُعْتَبَرِينَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي انْغَمَسْتُ فِي نَهْرِ دِجْلَةَ لِرَفْعِ الجَنَابَةِ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا فِي شَكِّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عَقِيلٍ: أَرَى أَنْ لَا تُصَلِّي. وَأَنَا فِي شَكِّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَمَا قَالَ. «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ: ولِمَ؟ قَالَ: ولِمَ؟ قَالَ: ولِمَ؟ قَالَ: هِرُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ: وَمِعْ المَّلْمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (١)، وَمَا أَظُنُّ رَجُلًا عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (١)، وَمَا أَظُنُّ رَجُلًا عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، يَنْعَمِسُ فِي نَهْرِ دِجْلَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ أَنَا شَكَكْتُ فِيهِ. وهَذَا يَنْعَمِسُ فِي نَهْرِ دِجْلَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ أَنَا شَكَكْتُ فِيهِ. وهَذَا مِنْ أَبْلَعُ السُّخْرِيَةِ بَهَذَا الرَّجُلِ (١).

ومِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُبْتَلَى بالوَسَاوِسِ فِي طَلاقِ زَوْجَتِهِ فَتَجِدُهُ لَوْ فَتَحَ كِتَابًا يَقْرَؤُهُ خُيِّلَ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ إِنْ فَتَحْتُ هَذَا الكِتَابَ. وَلَوْ خَرَجَ مِنَ

<sup>(</sup>١) وسبق مزيد من الإيضاح لهذا في شرح البيت التاسع والثلاثين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٣٩٩٨)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والنائم والصغير، رقم (٢٠٤١) من حديث عائشة رَعَوَاللَّهُ عَنهَا. وصحَّحه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: ١٧٠).

البَيْتِ خُيِّلَ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خَرَجْتُ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَتَّى يُلْجِئهُ الوَسُواسُ إِلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَرْتَاحَ مِنْ هَذِهِ الوَسَاوِسِ!

ومَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ طَلاقٌ، حَتَّى لَوْ طَلَّقَ بِاللَّفْظِ الصَّرِيح، إذَا كَانَ الحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الوَسْوَاسَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلاقٍ»(١)، وأيُّ إِغْلاقٍ أَشَدُّ مِنَ الوَسْوَاسِ الَّذِي يَكْبِتُ الإِنْسَانَ ويُسَيْطِرُ عَلَى عَقْلِهِ (٢)؟!

## •••

## ٥٣ ويَحْـرُمُ المُضِــيُّ فِــيَا فَسَــدَا إِلَّا بِحَــجٌ وَاعْــتِهَارِ أَبَــدَا

إِيقاعُ العُقُودِ الفَاسِدَةِ أَوِ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الفَسَادَ نَتِيجَةُ التَّحْرِيمِ وَثَمَرَتُهُ، فَلَا فَسَادَ إِلَّا بتَحْرِيمٍ، ولهَذَا نَقُولُ: كُلُّ فَاسِدٍ مُحَرَّمٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ فَاسِدًا، ومَعْنَى «فَاسِدٍ»: أَيْ: لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ، فَمَثَلًا: الظِّهَارُ مُحَرَّمُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَهُم لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة:٢]، لكنَّهُ والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَهُم لَيُعُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة:٢]، لكنَّهُ لَيْسَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

الزِّنَا مُحُرَّمٌ ويَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ: مِنْهَا إِقَامَةُ الحَدِّ، وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ كَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ الزَّانِيَةَ تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، كَمَا تَعْتَدُّ المُطَلَّقَةُ، والصَّحِيحُ أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ فعِدَّتُهَا اسْتِبْرَاءٌ، بِمَعْنَى أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦) من حديث عائشة رَيَّحَالِيَّةُ عَنْهَا، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) وسبق مزيد إيضاح لهذا في شرح البيت الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين.

تَحِيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى ذَاتِ الزَّوْجِ عِدَّةٌ؛ لِئَلَّا تَشْتَبِهَ الأَنْسَابُ؛ فلزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا فِي الحالِ، وَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ للزَّوْجِ -للفِرَاشِ- وللعَاهِرِ (أي: الزَّانِي) الحَجَرُ.

الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ حَرَامٌ، وعَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ لَيْسَ بِفَاسِدٍ، بَلْ هُو نافِذٌ ويَصِحُ.

قَوْلُهُ: «فِيهَا فَسَدَا»: مَا: اسْمٌ مَوْصُولٌ عَامٌّ فَكُلُّ شَيْءٍ فَاسِدٍ فَهُوَ حَرَامٌ؛ فَلَا يَجِلُّ الْمُضِيُّ فِيهِ، سَوَاءٌ طَرَأَ عَلَيْهِ الفَسَادُ، أَمْ كَانَ فَاسِدًا مِنَ الأَصْلِ؛ لِأَنَّ المُضِيَّ فِي الفاسِدِ مُضَادَّةٌ للهِ عَرَّقِجَلَّ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ هَذَا الشَّيْءَ وأَفْسَدَهُ؛ لِئَلَّا يَرْتَكِبَهُ النَّاسُ، والمُضِيُّ فِيهِ ارْتِكَابٌ لَهُ، ولَهُ أَمْثِلَةٌ:

## فِي الطُّهَارَةِ:

رَجُلُ يَتَوَضَّأُ وَفِي أَثْنَاءِ الوُضُوءِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الماءَ نَجِسٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ المُضِيُّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالمَاءِ النَّجِسِ فَاسِدَةٌ بالاتِّفَاقِ، والمُضِيُّ فِي الفاسِدِ مُضَادَّةٌ للهِ ورَسُولِهِ ﷺ.

### فِي الصَّلَاةِ:

- رَجُلٌ يُصَلِّي فَأَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُضِيُّ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا فَسَدَتْ، والوَاجِبُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ كَانَ آثِهًا.
- رَجُلُ قَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ ذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأَ، فصَلاتُهُ فَاسِدَةٌ،
   بَلْ لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا، والوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ إِمَامًا، فَإِذَا قَالَ: أَسْتَحْيِي أَنْ أَخْرُجَ أَمَامَ النَّاسِ، فيتُولُونَ: إنَّنِي أَحْدَثْتُ، فنَقُولُ لَهُ:

لَكَ حِيلَةٌ، ضَعْ يَدَكَ عَلَى أَنْفِكَ لِتُوهِمَ أَنَّكَ أَرْعَفْتَ (١). وهَذِهِ مِنَ التَّوْرِيَةِ الجَائِزَةِ وَهِيَ تَوْرِيَةٌ بِالفِعْلِ، وَإِذَا انْصَرَفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ: أَتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ؛ فإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا أَكَثُوا فُرَادَى. فَلَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا أَكَدُهُمْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَكَثُوا فُرَادَى.

### فِي الصِّيَامِ:

امْرَأَةٌ صَائِمَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي الصَّوْمِ
 لِفَسَادِهِ بالحَيْضِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَإِنَّهُ يَحُرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي الصَّوْمِ تَعَبُّدًا، لكنَّهُ يُلْزَمُ بالإمْسَاكِ؛ احْتِرَامًا للزَّمَنِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِطْرُهُ مُبَاحًا؛ فإِنْ كَانَ فِطْرُهُ مُبَاحًا فلَهُ أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ؛ كرَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الفِطْرِ فإِنْ كَانَ فِطْرُهُ مُبَاحًا فلَهُ أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ؛ كرَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الفِطْرِ لإِنْقَاذِهِ مَعْصُومٍ، فَأَنْقَذَهُ، ولكنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِنْقَاذِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ شَرِبَ، فَقَدْ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَلَا يَمْضِي فِيهِ عَلَى أَنَّهُ صَوْمٌ، ولَهُ أَنْ يَأْكُلَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنتَهِكْ حُرْمَة الزَّمَنِ إلاَّ عَلَى وَجْهٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ، فَفِطْرُهُ حَلَالٌ، وإِمْسَاكُهُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ غَيْرُ لَازِمٍ. الزَّمَنِ إلاَّ عَلَى وَجْهٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ، فَفِطْرُهُ حَلَالٌ، وإِمْسَاكُهُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ غَيْرُ لَازِمٍ.

### فِي البَيْعِ:

تَبَايَعَ رَجُلَانِ شَيْئًا جَهُولًا، كَبَيْعِ الحَمْلِ فِي البَطْنِ، وبَيْعُ المَجْهُولِ فَاسِدٌ؛
 لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ نَهَى عَنْهُ (٢)، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُمَا بَعْدَ العَقْدِ أَنَّ البَيْعَ فَاسِدٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَمْضِيَا فِي البَيْعِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَقْطَعَاهُ، وأَنْ يَعُودَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ العَقْدِ؛ لِأَنَّ هَذَا البَيْعَ فَاسِدٌ.

<sup>(</sup>١) الرعاف: خروج الدم من الأنف. انظر: القاموس المحيط (رَعَف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، رقم (١٥١٣) عن أبي هريرة رَصَحَالِلَّهُ عَنْهُ.

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا عَقَدَ عَقْدًا رِبَوِيًّا، بأَنْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنَ البُرِّ بصَاعَيْنِ مِنَ البُرِّ، فإنَّ هَذَا عَقْدٌ فَاسِدٌ يَجِبُ رَدُّهُ، ويَحْرُمُ أَنْ يَمْضِيَ فِيهِ، فتُرَدُّ السِّلْعَةُ إِلَى البائِع، ويُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى المُشْتَرِي.

ودَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِيَ بَتَمْرِ فَوَجَدَهُ جَيِّدًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: كُنَّا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ. فَقَالَ ﷺ: «رُدُّوهُ»(١)، فَأَمَرَ بِرَدِّهِ؛ لِأَنَّ هَذَا رِبًا، والرِّبَا يَجِبُ رَدُّهُ.

وهَكَـٰذَا كُـلُّ مَا مُلِكَ بعَقْـدٍ فَاسِدٍ، فإنَّ الوَاجِبَ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وعَدَمُ تَمَلُّكِهِ.

لكنْ لَوْ قَالَ قَائِلُ: رَجُلَانِ عَقَدَا عَقْدَ رِبًا، فأَعْطَى أَحَدُهُمَا الآخَرَ مِئَةَ أَلْفٍ، عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ مِئَةً وعِشْرِينَ أَلْفًا بَعْدَ سَنَةٍ فأَخَذَهَا، وتَصَرَّفَ فِيهَا، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ قَالَ -أي: الَّذِي أَخَذَ الدَّرَاهِمَ - لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا: هَذَا عَقْدُ رِبًا، والرِّبَا حَرَامٌ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ أُوكِلَكَ رِبًا، فأَدْخُلَ فِي اللَّعْنِ. وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ آكِلَهُ ومُوكِلَهُ (٢)، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ أُوكِلَكَ رِبًا، فأَدْخُلَ فِي اللَّعْنِ.

فَيُقَالُ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ! اليَوْمَ تَخْشَى اللهَ، وبالأَمْسِ لَا تَخْشَى اللهَ؟! مَا الَّذِي جَعَلَهُ اليَوْمَ رِبًا لَا يَجُوزُ المُضِيُّ فِيهِ، وَكَانَ بالأَمْسِ عَقْدًا جَائِزًا؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (٩٦/١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاًلِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، ومسلم: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم (١٥٩٧) من حديث ابن مسعود رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

وهُنَا يَقَعُ الإِشْكَالُ، هَلْ نَقُولُ: إِنَّ الَّذِي أَعْطَى الدَّرَاهِمَ لَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ، والَّذِي أَعْطَى الدَّرَاهِمَ لَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ، والَّذِي أَخَذَ الدَّرَاهِمُ يَكُونُ قَدْ تَكَسَّبَ بِهَا وانْتَفَعَ بِهَا مُدَّةَ عَامٍ كَامِلٍ، وَلَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟!

الجَوَابُ: لَا، إِنَّ هَذَا لَا تَأْتِي بِمِثْلِهِ الشَّرِيعَةُ، ولكِنْ نَقُولُ لِبَاذِلِ الدَّرَاهِمِ لِيُرْبِي فِيهَا: لَيْسَ لكَ إِلَّا رَأْسُ مَالِكَ، وأمَّا الآخِذُ فَنَأْخُذُ مِنْهُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنَ الرِّبَا ونَضَعُهُ فِي بَيْتِ المَالِ، أَوْ نَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الفُقَرَاءِ، أَوْ يُصْرَفُ فِيهَا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ.

فنَسُدُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابَ التَّحْرِيمِ، ونُعَامِلُ كُلَّ وَاحِدٍ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.

#### فِي الإجارةِ:

أُجَّرَ رُجُلُ دُكَّانَهُ لِحَالِقِ اللِّحَى، نَقُولُ: هُنَا الإَجَارَةُ فَاسِدَةٌ، فَلَا يَجُوزُ الْمُخِيُّ فِيهَا، بَلْ يَجِبُ فَسْخُهَا، ورُجُوعُ الدُّكَّانِ إِلَى صَاحِبِهِ، ورَدُّ مَا كَانَ مِنَ الأُجْرَةِ المُنْقِيُّ فِيهَا، بَلْ يَجِبُ فَسْخُهَا، ورُجُوعُ الدُّكَّانِ إِلَى صَاحِبِهِ، ورَدُّ مَا كَانَ مِنَ الأُجْرَةِ المُثلِ إِلَى المُستَأْجِرِ، إلَّا إِذَا انْتَفَعَ المُسْتَأْجِرُ بِالدُّكَّانِ مُدَّةً، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ القِسْطُ مِنَ الأُجْرَةِ المَعْقُودِ وتُعْطَى لِصَاحِبِ الدُّكَانِ لِقَاءَ الانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ القِسْطُ مِنَ الأُجْرَةِ المَعْقُودِ عَلَيْهَا.

عَلَيْهَا.

- مِثَالٌ: اسْتَأْجَرَ حَالِقُ اللَّحَى هَذَا الدُّكَّانَ لِيَحْلِقَ اللَّحَى فِيهِ، باثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ رِيَالٍ فِي السَّنَةِ، فَقُلْنَا: هَذَا عَقْدٌ فَاسِدٌ، وَقَدْ مَضَى ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى العَقْدِ، فَإِنَّنَا نَأْخُذُ الدُّكَّانَ مِنْهُ، ونُعْطِي صَاحِبَ الدُّكَّانِ أَجْرَهُ، لكِنْ لَا نُعْطِيهِ ثَلاثَةَ آلافِ رِيَالٍ، بَلْ الدُّكَّانِ مِنْهُ، ونُعْطِي صَاحِبَ الدُّكَانِ أَجْرَهُ، لكِنْ لَا نُعْطِيهِ ثَلاثَةَ آلافِ رِيَالٍ، بَلْ نُعْطِيهِ أُجْرَةَ المِثْلِ، فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ هَذَا الدُّكَانِ تُسَاوِي أَرْبَعَةً وعِشْرِينَ أَلْفَ رِيَالٍ فَعْطِيهِ أَجْرَة المِثْلُو، فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ هَذَا الدُّكَانِ تُسَاوِي أَرْبَعَةً وعِشْرِينَ أَلْفَ رِيَالٍ فَي السَّنَةِ، فَإِنَّنَا نُعْطِيهِ لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ سِتَّةَ آلافِ رِيَالٍ، وَلَوْ قُلْنَا: لَهُ القِسْطُ مِنَ الأُجْرَةِ المُتَّفِقِ عَلَيْهَا. لَا عُطْيَهِ لِثَلاثَةَ آلافِ رِيَالٍ.

إِذَنْ: لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا العَقْدَ فَاسِدٌ، والفاسِدُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُنَفِّذَهُ عَلَى حَسَبِ مَا عُقِدَ. وَإِذَا فَسَدَ يُرْجَعُ إِلَى أُجْرَةِ المِثْلِ.

مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الَّذِي أَجَّرَهُ عَلَى الحَلَّاقِ الأُجْرَةَ عَلَى مُحَرَّمٍ؟ الإِجَابَةُ: هُوَ مُحَرَّمٌ لَا شَكَّ، لكِنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَلَّاقَ اسْتَفَادَ المَنْفَعَةَ المُحَرَّمَةَ فيُؤْخَذُ مِنْهُ العِوَضُ، حَتَّى لَا يُجْمَعَ لَهُ بَيْنَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ عَنْهُ.

لكِنْ هَلْ صَاحِبُ الدُّكَّانِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالعِوَضِ؛ تَخَلُّصًا مِنْهُ أَوْ لَا؟ نَقُولُ: إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ العَقْدَ مُحُرَّمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِالصَّدَقَةِ؛ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ.

## فِي النِّكَاحِ:

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ بَعْدَ العَقْدِ عَلَيْهَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، فالعَقْدُ هُنَا فَاسِدٌ، فيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا.

إِذَنْ: هَذِهِ الْقَاعِدَةُ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا: لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَمْضِيَ فِي عِبَادَةٍ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ، وَلَا فِي عَقْدٍ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ. لِلدَّلِيل والتَّعْلِيل:

أُمَّا الدَّلِيلُ: فَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ».

ومُضِيَّهُ فِي العَمَلِ الفَاسِدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ فِي البُيُوعِ: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ» (١)، وَفِي النِّكَاحِ لِيَّا جَاءَهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا -لَهُ ولِزَوْجَتِهِ- أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!» (٢).

أَمَّا التَّعْلِيلُ: فِلأَنَّ الْمُضِيَّ فِي شَيْءٍ فَاسِدٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ نَوْعٌ مِنَ الاَسْتِهْزَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الفَاسِدَ لَا يَرْضَاهُ اللهُ، فَهَلْ يَكُونُ مِنَ التَّعْظِيمِ أَنْ تُقَدِّمَ للهِ مَا لَا يَرْضَاهُ لِتَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ؟! بَلْ هَذَا مِنَ الاَسْتِهْزَاءِ. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا مِنَ النَّاسِ نَزَلَ لِتَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ؟! بَلْ هَذَا مِنَ الاَسْتِهْزَاءِ. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا مِنَ النَّاسِ نَزَلَ ضَيْفًا عَلَيْكَ وأَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَشْتَهِي هَذَا الطَّعَامَ الفُلَانِيَّ فَقَدَّمْتَهُ لَهُ وهُو لَا يَأْكُلُهُ وَلَا يَرْضَاهُ فَإِنَّ هَذَا يُعَدُّ إِهَانَةً واسْتِهْزَاءً.

ولأنَّ المُضِيَّ فِيهَا فَسَدَ مُحَادَّةٌ للهِ عَرَّفَجَلَ ومُضَادَّةٌ لِحُكْمِهِ؛ فإنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْهُ إلَّا لِئَلَّا يَقَعَ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا صَحَّحْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنَ المُحادَّةِ للهِ ورَسُولِهِ.

ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا بِحَجِّ وَاعْتِهَارٍ أَبَدَا »:

يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ، بَلْ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: «أَبَدَا» هُنَا بِمَعْنَى الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ، أَوْ يُقَالُ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ.

واعْلَمْ أَنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ لَهُمَا خَصَائِصُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّةِ، وغَيْرِ النِّيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (۲۱۵۰۶)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (۲۱۵۰۶/ ۸-۸) من حديث عائشة رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (٨٨) من حديث عقبة بن الحارث رَضَاللَهُ عَنْهُ.

#### فمِنْ ذَلِكَ:

أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُغَيِّرَ النِّيَّةَ فِي الحَجِّ مِنْ إِفْرَادٍ إِلَى قِرَانٍ بِشَرْطِهِ، ومِنْ قِرَانٍ وإِفْرَادٍ إِلَى تَمَتُّعِ بِشَرْطِهِ.

ومِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ نُسُكًا جَهُولًا، فيقُولُ: أَحْرَمْتُ بِهَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ؛ وَلَوْ كَانَ لَا يَدْرِي بِهَا أَحْرَمَ.

ومِنْ ذَلِكَ: أَنَّ النَّفْلَ فِيهِمَا كالفَرِيضَةِ يَجِبُ إِثْمَامُهُ.

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: أنَّ الفَاسِدِ مِنْهُمَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ والقَضَاءُ، فيَلْزَمُهُ القَضَاءُ تَصْحِيحًا لِمَا فَسَدَ، ويَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ؛ لِأَنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ يَقَعَانِ لَازِمَيْنِ.

والفَاسِدُ مِنَ الْحَجِّ هُوَ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ جَامَعَ زَوْجَتَهُ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةً؛ ومَعْلُومٌ أَنَّهُ فِي لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ لَمْ مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ جَامَعَ زَوْجَتَهُ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةً؛ ومَعْلُومٌ أَنْ يُكْمِلَهُ، ويَمْضِيَ فِيهِ، يَكُنْ حَلَّ التَّحَلُّلُ الأَوَّلَ، فيكُونُ حَجُّهُ فَاسِدًا، ولكِنْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْمِلَهُ، ويَمْضِيَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ العَامُ القَادِمُ قَضَاهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَضَوْا بِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ لَزِمَهُ أَنْ يُتَمِّمَ النَّسُكَ، ثُمَّ يَقْضِيَهُ مِنَ العَامِ القادِمِ (۱).

وكذَا الجِمَاعُ فِي العُمْرَةِ يُفْسِدُهَا إِذَا وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا، فَلَوْ أَنَّ مُعْتَمِرًا

<sup>(</sup>١) ونصه: حدَّثني يَحْيَى، عَنْ مالك، أنَّه بلغه، أنَّ عمر بن الخطَّاب، وعليَّ بن أبي طالب، وأبا هريرة، سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحُبِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا صَبِّلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحُبِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِياً حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّهُمَا وَالهَدْيُ، قَالَ: وَقَالَ عَلَيُّ بن أبي طالب: وإذَا أَهلًا بِالْحَبِّ مِنْ عَامِ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِياً حَجَّهُمَا.

موطُّأ الإمام مالك، رقم (٨٦٩).

طَافَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ مَعَ أَهْلِهِ، وجَامَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى فَعُمْرَتُهُ فَاسِدَةٌ، يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْمِلَهَا بالسَّعْيِ، والحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، ثُمَّ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ المِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ فِي عُمْرَتِهِ الأُولَى؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ العُمْرَةَ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ثُمَّ مَضَى فِيهِ، فَهَلْ عَلَيْهِ القَضَاءُ فِي العَامِ القَادِمِ؟ وَمَا الجِكْمَةُ مِنْ مُضِيِّهِ فِي حَجِّهِ مَعَ فَسَادِهِ؟

الإِجَابَةُ: إِذَا أَفْسَدَ حَجَّهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي فَاسِدِهِ، ويُكْمِلَهُ اسْتِنَادًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَسِحَالِقَهُ عَظِيمٌ، فَلَوْ رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَسِحَالِقَهُ عَظِيمٌ، فَلَوْ تَسَاهَلَ النَّاسُ فِيهِ -مَعَ كَوْنِهِ لَا يَأْتِي إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِي الغالِبِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَاجُ إِلَى سَفَرٍ، وَإِلَى تَعَبٍ وعَنَاءٍ - لَتَلَاعَبَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ. فَالحِكْمَةُ مِنْ وُجُوبِ المُضِيِّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ وَجُوبِ المُضِيِّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ.

وأمَّا وُجُوبُ القَضَاءِ فِلأَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا النَّسُكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا النَّسُكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن فِيهِ كَ الْهَرة: ١٩٧]؛ ولِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْمُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْمَعَوْفُوا بِالْهَرة: ١٩٧]. الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

فَأَلْزَمْنَاهُ بِأَنْ يَقْضِيَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، حَتَّى وإِنْ كَانَا نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهُ، وَمَا فَسَدَ لَا يَقَعُ صَحِيحًا وَإِنَّهَا أَلْزَمْنَاهُ بِالْمُضِيِّ فِيهِ؛ تَعْزِيرًا لَهُ، كَمَا سَبَقَ.

وَلِذَلِكَ لَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ حَصَرَهُ عَنْ إِثْمَامِهِ عَدُوُّ، أَوْ غَيْرُ عَدُوِّ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ فِي العَامِ القادِمِ، إلَّا إِذَا كَانَ الْحَجُّ الَّذِي حُصِرَ فِيهِ هُوَ الفَرِيضَةَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ الفَرِيضَةَ؛ ولهَذَا لَيَّا حُصِرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الحُكَنْبِيَةِ لَمْ يُلْزِمْ كُلَّ مَنْ أَحْرَمَ وحُصِرَ مَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ العُمْرَةَ، وتَسْمِيَتُهَا عُمْرَةَ القَضَاءِ (١) - يَعْنِي: العُمْرَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي أَتَوْا بِهَا فِي العَامِ الثَّانِي- مِنَ بَابِ المُقَاضَاةِ، ولَيْسَتْ مِنْ بَابِ القَضَاءِ الَّذِي هُوَ قَضَاءُ العِبَادَةِ.

#### · (1)

# ٥٤ والنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ مَا لَـمْ يَقَعْ حَجًّا وَعُمْرَةً فَقَطْعُهُ امْتَنَعْ

قَوْلُهُ: «والنَّفْلَ»: عَلَى النَّصْبِ؛ لِأَنَّ المَشْغُولَ فِعْلُ طَلَبٍ، وَإِذَا كَانَ المَشْغُولُ فِعْلَ طَلَبٍ فَإِنَّهُ يَتَرَجَّحُ النَّصْبُ.

«جَوِّزْ قَطْعَهُ»: أَيْ شَرْعًا، والدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ دَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ –وهُوَ التَّمْرُ المَخْلُوطُ بِالسَّمْنِ والدَّقِيقِ أَوِ الأَقِطِ - فَقَالَ: «أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِبًا»، فَأَكَلَ مِنْهُ (١)، وهَذَا صَوْمُ نَفُلٍ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ.

ونُوقِشَ هَذَا الاسْتِدْلالُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا عَنِ الطَّعَام، أَيْ: أَنَّ صَوْمَهُ صَوْمٌ لُغَوِيٌّ ولَيْسَ صَوْمًا شَرْعِيًّا.

وأُجِيبَ عَنْ ذلكَ: بأنَّ الصَّوْمَ إِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ فالْمُرَادُ بِهِ الصِّيَامُ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الكَلَامِ تَكُونُ بِحَسَبِ حَالِ النَّاطِقِ بِهِ، فَإِذَا جَاءَ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) عن مروان والمسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال...، رقم (١١٥٤/ ١٧٠) من حديث عائشة رَضَالَلَهُ عَنْهَا.

عَلَى المُّعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَإِذَا جَاءَ فِي كَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى المُّعْنَى اللُّغَوِيِّ.

ولكِنْ قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقْطَعَ النَّفْلُ إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِثْلِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَفْضُولٍ إِلَى أَفْضَلَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ قَطْعَهُ بدُونِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فِيهِ مَنْ مَفْضُولٍ إِلَى أَفْضَلَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ قَطْعَهُ بدُونِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الإعْرَاضِ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وطَاعَةِ اللهِ، ولَوْلَا هَذَا الحَدِيثُ لَقُلْنَا: إِنَّ مَنْ شَيْءٌ مِنَ الإعْرَاضِ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وطَاعَةِ اللهِ، ولَوْلَا هَذَا الحَدِيثُ لَقُلْنَا: إِنَّ مَنْ شَيْءٌ مِنَ الإَعْرَاضِ عَلَيْهِ إِثْمَامُهُ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي العِبَادَةِ يُشْبِهُ النَّذُرَ مِنْ بَعْضِ الوَجُوهِ، كَأَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا مُلْتَزِمًا أَنْ يَقُومَ بِهَا كَامِلَةً.

ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي:

الصَّلَاةِ: رَجُلٌ دَخَلَ يُصَلِّي نَافِلَةً، وَفِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ قَطَعَهَا، نَقُولُ لَهُ: يَجُوزُ، لكنْ يُكْرَهُ إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح.

الوُضُوءِ: شَرَعَ يَتَوَضَّأُ تَجْدِيدًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يُتِمَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، لكِنْ يُكْرَهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيح.

كَذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِيَقْرَأَ القُرْآنَ، وقِرَاءَةُ القُرْآنِ يُسَنُّ لَهَا الوُضُوءُ -دُونَ
 مَسِّ المُصْحَفِ فَيَجِبُ لَهُ الوُضُوءُ - ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي أَثْنَاءِ الوُضُوءِ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ، فَلَا بَأْسَ
 لَكِنْ يُكْرَهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ؛ لِهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإعْرَاضِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ التَّلَبُس بَهَا.
 التَّلَبُس بَهَا.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَطَعَ النَّفْلَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، هَلْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ قَبْلَ قَطْعِهِ؟ وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ أُثِيبَ، وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ؛ وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: مَا دَامَ فِيهِ رُخْصَةٌ قَدْ يُقَالُ: مَا دَامَ فِيهِ رُخْصَةٌ فَيْثَالُ: عَلَى مَا فَعَلَ، وَقَدْ يُقَالُ: مَا دَامَ فِيهِ رُخْصَةٌ فَيْثَابُ عَلَى مَا فَعَلَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ بِنَاءُ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَمَا لَا يُمْكِنُ.

ثُمَّ قَالَ: «مَا لَمْ يَقَعْ حَجَّا وعُمْرَةً»: فإِنْ وَقَعَ حَجَّا وعُمْرَةً والوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى (أَوْ) يَعْنِي: حَجًّا أَوْ عُمْرَةً.

«فَقَطْعُهُ امْتَنَعْ» أَيْ: لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ.

والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِتُواْ الْحَجَّ وَالْهُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهَذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ قَبْلَ فَرْضِ الحَجِّ؛ لِأَنَّ الحَجَّ فُرِضَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِيّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ فِي السَّنةِ التَّاسِعةِ مِنَ الهِجْرَةِ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِنُوا الْخَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِيّهِ ﴾ نَزلَ فِي السَّنةِ السَّادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيةِ. وهُو أيضًا قَضَاءُ الصَّحَابَةِ رَضَيَاللّهُ عَنْهُمُ ﴾ السَّادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيةِ. وهُو أيضًا قَضَاءُ الصَّحَابَةِ رَضَيَاللّهُ عَنْهُمُ وَالسَّحَابَةُ رَضَيَاللّهُ عَنْهُمُ وَالسَّادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، فِي صُلْحِ الحُكِّ الفَاسِدِ وهُو مَا جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ (١)، والصَّحَابَةُ أَوْرُ بُ النَّاسِ إِلَى الصَّوابِ.

وعَلَى هَذَا يَكُونُ الحَبُّ والعُمْرَةُ يَخْتَصَّانِ بُوجُوبِ الْمُضِيِّ فِي نَفْلِهِمَا، كَمَا اخْتُصَّا بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي نَفْلِهِمَا، كَمَا اخْتُصَّا بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا، حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ: مَا أُرِيدُ إِثْمَامَ الحَجِّ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ، ويَلْزَمُهُ الإِثْمَامُ.

وهَذَا مِنَ العَجَائِبِ: أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْوِي قَطْعَ العِبَادَةِ، ولكِنْ لَا تَنْقَطِعُ، فإِنِ اسْتَمَرَّ قاطِعًا للحَجِّ، وفَاتَهُ الحَجُّ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ العِيدِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ، أُعْطِيَ حُكْمَ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ.

وَفِي العُمْرَةِ: إِذَا نَوَى قَطْعَهَا لَمَّا رَأَى الزِّحَامَ مَثَلًا وَقَالَ: لَيْسَ بلَازِمٍ فَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ، بَلْ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ، وَلَا يَلْبَسُ ثِيَابَهُ

<sup>(</sup>١) انظر: موطأ الإمام مالك، رقم (٨٦٩).

المُعْتَادَةَ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا يَصْطَادُ، وَلَا يَتَزَوَّجُ، فَإِنْ تَزَوَّجَ فالعَقْـدُ بَاطِـلٌ؛ لِأَنَّ المُحْرِمَ لَا يَتَزَوَّجُ، وعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عُمْرَتِهِ عَلَى الإِحْرَامِ الأَوَّلِ لَا إِحْرَامِ جَدِيدٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ عُمْرَتِهِ.

ولَوْ قَالَ عِنْدَ الإحْرَامِ: إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. فحَصَلَ لَهُ زِحَامٌ؛ فإنَّ الزِّحَامُ لَيْسَ بحَابِسٍ؛ لِأَنَّ الوَقْتَ غَيْرُ مُحَدَّدٍ، والزِّحَامُ إِذَا كَانَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ يَخِفُّ، فَمَا دَامَ الحَابِسُ يَزُولُ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى اللَّيْلَةِ فَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ يَخِفُّ، فَمَا دَامَ الحَابِسُ يَزُولُ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى اللَّيْلَةِ فَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيةِ مَحْرَبِسِ.

أَمَّا لَوْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ وَقْتُهُ مَحْدُودٌ، وَلَوِ احْتَبَسَ إِلَى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ تَضَرَّرَ، فهَذَا إِذَا حَبَسَهُ الزِّحَامُ يَتَحَلَّلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

والدَّلِيلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أَحْصِرُ أَمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِي ﴾ [البقرة:١٩٦]، فلَمْ يُجُوِّزِ اللهُ تَعَالَى قَطْعَهُمَا إلَّا فِي حَالِ الإِحْصَارِ، وعَلَى هَذَا فَإِذَا قَطَعَهُمَا الإِنْسَانُ فِي غَيْرِ الإحْصَارِ، فَقَدْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ، فَإِذَا وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ فَإِنَّهُ رَدُّ -أَيْ: مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ ومَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ الحَجِّ والعُمْرَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ مُحْصَرًا -يَعْنِي - إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِثْمَامِ، فَيَمْ تَنِعُ عَلَيْهِ قَطْعُ الحُجِّ والعُمْرَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ مُحْصَرًا -يَعْنِي - إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِثْمَامِ، إِمَّا بِعَدُو مِنَعَهُ الوُصُولَ إِلَى البَيْتِ، وإمَّا بكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَاللهُ قَرِيبًا؛ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِذَلِكَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّجُلُ الحَجَّ ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الحَجَّ لَا يَنْقَطِعُ بِنِيَّةِ القَطْعِ. فَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ عَلَيْهِ دَمًا؛ لِأَنَّهُ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الحَجِّ لِمَّا نَوَى قَطْعَهُ.

ولكِنِ القَوْلُ الرَّاجِحُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النَّيَّةَ -وهِيَ نِيَّةُ القَطْعِ-

لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ شَيْئًا؛ إِذْ إِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهَذِهِ النَّيَّةِ.

وَإِذَا قَطَعَ إِحْرَامَهُ بِالْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ، يَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ مِنْ جَدِيدٍ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ ثَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ؛ وبَعْدَ انْتِهَاءِ العُمْرَةِ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ولَمْ يَحُجَّ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

مَسْأَلَةٌ: مَا تَقُولُونَ فِي صَبِيٍّ أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ وأَلْبَسْنَاهُ إِزَارًا ورِدَاءً وكَشَفْنَا رَأْسَهُ فتَضَايَقَ الصَّبِيُّ ولَبِسَ ثِيَابَهُ المُعْتَادَةَ؟

الجَوَابُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ، والرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ؛ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ القَلَمُ، فإِنْ أَتَمَّ فهَذَا المَطْلُوبُ، وإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَقُولُونَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وأَنْتُمْ تُلْزِمُونَ البالِغَ العاقِلَ بإثْمَامِ النَّفْلِ، وهَذَا الصَّبِيُّ عُمْرَتُهُ نَفْلٌ؟

قُلْنَا: الفَرْقُ أَنَّ البالِغَ العَاقِلَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بإثْمَامِ النُّسُكِ بالدُّخُولِ فِيهِ؛ وهَذَا فَرْقٌ وَاضِحٌ.

ونَظِيرُ هَذَا مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ: لَوْ أَنَّ صَبِيًّا قَتَلَ خَطَأً فَفِي إِلْزَامِهِ بِالكَفَّارَةِ خِلَافٌ، فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: تَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ فِي القَتْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ القَشْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ القَصْدُ؛ ولهَذَا تَجِبُ عَلَى مَنْ قَتَلَ خَطأً، وهَذَا الصَّبِيُّ أَعْلَى مَا يُقَالُ فِيهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ؛ فتَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

ولَكِنِ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، وَلَكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، وَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ بِالكَفَّارَةِ لِحَعَلْنَاهُ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، فَلَوْ كَانَ صَبِيٌّ يَقُودُ السَّيَّارَةَ وحَصَلَ مِنْهُ حَادِثٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، لكنْ عَلَيْهِ الدِّيةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَقِّ العِبَادِ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ أَنَّ مِنْهُ حَادِثٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، لكنْ عَلَيْهِ الدِّيةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَقِّ العِبَادِ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ أَنَّ الصَّبِيَّ أَكَلَ طَعَامَ رَجُلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ.

وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا نَذَرَ فَقَالَ: إِنْ نَجَحْتُ فِي الامْتِحَانِ فللَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَنَجَحَ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ أَصْلًا.

#### ••••

# ٥٥ وَالإِثْمُ والضَّانُ يَسْقُطَانِ بِالْجَهْلِ والإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ

(الإثْمُ) يَعْنِي: إِثْمَ المَعْصِيَةِ وَهِيَ العُقُوبَةُ (والضَّمَانُ) يَعْنِي: رَدَّ الشَّيْءِ التَّالِفِ (يَسْقُطَانِ) أَيْ: عَنِ الفَاعِلِ (بالجَهْلِ والإكْرَاهِ والنِّسْيَانِ) هَذِهِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ تُسْقِطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الإِثْمَ والضَّمَانَ إِذَا كَانَ حِينَ الفِعْلِ مُتَّصِفًا بِهَا:

١ - الجَهْلُ: وهُوَ عَدَمُ العِلْمِ، ويَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

جَهْلٌ بالحالِ، وجَهْلٌ بالحُكْمِ، وكِلَاهُمَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ: (بالجَهْلِ).

- فالجَهْلُ بالحُكْمِ: أَنْ لَا يَعْلَمَ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي هَذَا الشَّيْءِ.
- والجَهْلُ بالحَالِ: أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ هُوَ الْمُحَرَّمُ، أَوْ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا النَّيْءَ هُوَ الْمُحَرَّمُ، أَوْ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا المَكَانَ مَكَانُ التَّحْرِيم.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا احْتَجَمَ الصَّائِمُ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الحِجَامَةَ حَرَامٌ؛ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وهَذَا جَهْلٌ بالحُكْم.

- وَإِذَا احْتَجَمَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ،
   وهَذَا جَهْلٌ بالحالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الزَّمَانُ الَّذِي حَرُمَتْ فِيهِ الحِجَامَةُ.
- وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى فِي مَقْبَرَةٍ فتَصِحُ صَلاتُهُ. وهَذَا جَهْلُ بالحالِ باعْتِبَارِ المَكَانِ.
- إِذَا أَكَلَ طَعَامًا وهُوَ صَائِمٌ يَظُنُّ أَنَّهُ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ للصَّائِمِ فَإِنَّ صَوْمَهُ يَصِحُ،
   وهَذَا جَهْلُ بالحالِ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَكْلَ الطَّعَامِ حَرَامٌ، لكنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ المُعَيَّنَ هُوَ الحَرَامُ.
- رَجُلُ جَامَعَ فِي لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ وهُو حَاجٌ، جَاهِلًا. يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ الحَدِيثَ «الحَجُّ عَرَفَةَ» (۱)، وأنَا قَدْ وَقَفْتُ فِي عَرَفَةَ، وظَنَنْتُ أَنَّهُ انْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ. فَهُنَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ يَفْسُدُ نُسُكُهُ، ويَجِبُ عَلَيْهِ المُضِيُّ فِيهِ، ويَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وتَجِبُ عَلَيْهِ العُضَاءُ، وتَجِبُ عَلَيْهِ العُضَاءُ، وتَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. واسْتَدَلُّوا بأنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا بِذَلِكَ ولَمْ يَسْتَفْصِلُوا (۱).

لَكِنْ يُقَالُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم- قَضَوْا بِذَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا، ثُمَّ شُرُوطُ الإيجابِ مَعْرُوفَةٌ مِنَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ. فَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲،۹۰۶)، وأبو داود: كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹٤٩) نحوه، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع...، رقم (۸۸۹)، والنسائي في مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (۲۰۱٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (۳۰۱۵).

وصحَّحه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) انظر: موطأ الإمام مالك، رقم (٨٦٩).

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْجَهْلَ بِنَوْعَيْهِ -الجَهْلَ بِالْحُكْمِ والجَهْلَ بالحَالِ- يُسْقِطُ الإثْمَ، واللَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فَقَالَ اللهُ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأَتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا اللهُ: ﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]؛ ولِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي خُصُوصِ الصَّيْدِ: ﴿ وَمَن قَلَلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة:٩٥]، والجَاهِلُ لَمْ يَتَعَمَّدُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَفْعَلُهُ.

٢- الإكْرَاهُ: وهُوَ الإلجْاءُ إِلَى الشَّيْءِ بحَيْثُ يَفْعَلُهُ الإنْسَانُ غَيْرَ مُخْتَارٍ لَهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَوْلَا فِعْلُ هَذَا الشَّيْءِ، وعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ إلجْنَاءٍ، ومِنْ ضَرَرٍ إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِكْرَاهٌ.
 لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَكُونَ مُكْرَهًا، فإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِكْرَاهٌ.

## مِثَالُ ذَلِكَ:

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وهُوَ صَائِمٌ، فَصَبُّوا فِي حَلْقِهِ مَاءً لِيَصْحُوَ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ، ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ يَأْذَنُ بِذَلِكَ عادَةً فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَإِلَّا فَلَا.

أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الجِمَاعِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَإِنَّهَا لَا تُفْطِرُ بِذَلِكَ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ.

أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ وهُوَ صَائِمٌ، وقِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْكُلَ وإمَّا الحَبْسُ، أَوْ حَبَسْنَا ولَدَكَ، أَوْ أَخَذْنَا مَالَكَ، أَوْ ضَرَبْنَاكَ ضَرْبًا مُبَرِّحًا. فَأَكَلَ؛ فإنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ مُكْرَهًا.

أمَّا لَوْ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: يَا بُنَيَّ شَقَّ عَلَيْكَ الصَّوْمُ فَأَفْطِرْ. فَأَفْطَرَ، وَقَالَ: إِنَّ أُمِّي أَكْرَهَ مَنْنِي عَلَى الفِطْرِ. فإنَّ هَذَا لَيْسَ بإِكْرَاهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَلَحَّ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَلَّقَهَا، فهَذَا لَيْسَ بإِكْرَاهِ.

والدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِ الإثْمِ بالإكْرَاهِ قَوْلُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ. مُطْمَئِنُ ۚ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِكَن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِنْ أَكُومُ مِنْ أَكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُ مِنْ أَلَيْهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، والشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُمْ اللّهُ مِنْ أَكُومُ وَهُو أَعْظُمُ المَعَاصِي، ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُورُهِ، فَهَا دُونَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

ودَلِيلٌ آخَرُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهَــٰذَا لَيْـسَ فِي وُسْعِـهِ أَنْ يَتَخَلَّـصَ، وَقَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿ فَٱنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦].

٣- النِّسْيَانُ: وهُوَ ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ قَبْلُ، وبهَذَا يَظْهَرُ الفَرْقُ
 بَيْنَهُ وبَيْنَ الجَهْلِ؛ لِأَنَّ الجَهْلَ عَدَمُ العِلْمِ، أمَّا هَذَا فَقَدْ عَلِمَ، لكِنْ ذُهِلَ قَلْبُهُ.

ودَلِيلُ سُقُوطِ الْإِثْمِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، فَقَالَ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ»(١).

وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُنْبُدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾، رقم (٢٠٠/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذَكَرَها...، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤/ ٣١٥) من حديث أنس رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(١).

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾ (٢). فهذِهِ الثَّلاثَةُ يَسْقُطُ بِهَا الإثْمُ، وهَلْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ ؟ يَقُولُ النَّاظِمُ: ﴿والإِثْمُ والضَّمَانُ »: أَيْ: يَسْقُطُ الضَّمَانُ أَيضًا، فِيمَا إِذَا كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَضَمَّنُ الضَّمَانَ.

مِثَالُ ذَلِكَ:

رَجُلٌ رَمَى صَيْدًا وهُوَ مُحْرِمٌ يَظُنُّهُ مِنَ الطُّيُورِ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بالحالِ.

عُحْرِمٌ قَتَلَ صَيْدًا قَبْلَ دُخُولِ حُدُودِ الْحَرَمِ، يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الصَّيْدُ إِلَّا إِذَا دَخَلَ حُدُودَ الْحَرَمِ، فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ ضَهَانٌ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحَالِ، هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وأَنَّ هَذَا الصَّيْدَ مِمَّا يَحْرُمُ، ولكنْ يَظُنُّ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا إِذَا دَخَلَ الْحَرَمُ.

مُحْرِمٌ قَتَلَ صَيْدًا، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ حَرَامٌ، ويَعْلَمُ أَنَّهُ الآنَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، ولكنَّهُ نَسِيَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ، يَعْنِي: لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥١/١١٥) من حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق...، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس...، رقم (٢٠٢/ ٢٠٢) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُعَنْهُ.

فَيَسْقُطُ عَنْهُ الإِثْمُ والضَّمَانُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي نَفْسِ الصَّيْدِ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وبهَذَا يُعْرَفُ ضَعْفُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنَ العُلَهَاءِ: إِنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ فِي الإحْرَامِ أَوِ الحَرَمِ، يَجِبُ بِهِ الضَّهَانُ، وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، وأَلحْقُوا بِذَلِكَ قَصَّ الأَظَافِرِ وحَلْقَ الشَّعَرِ، قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الضَّهَانُ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا. وأَلحُقُوا بِذَلِكَ الجِهَاعَ أَيْضًا فَقَالُوا: يَفْسُدُ بِهِ الحَجُّ، وتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا.

وَكُلُّ هَذِهِ أَقْوَالُ ضَعِيفَةٌ، والصَّوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا، وأنَّ الجَهْلَ والإِكْرَاهَ والنِّسْيَانَ كُلَّهَا تُوجِبُ سُقُوطَ الإِثْم والضَّمَانِ.

ثُمَّ اسْتَدْرَكَ النَّاظِمُ فَقَالَ:

٥٦ إِنْ كَانَ ذَا فِي حَتِّ مَوْ لَانَا وَلَا تُسْقِطْ ضَهَانًا فِي حُقُوقٍ لِلمَلَا

يَعْنِي: إِنْ كَانَ هَـذَا الفِعْلُ الوَاقِعُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ إِكْرَاهًا فِي حَقَّ اللهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنِ الفاعِلِ الإثْمُ والضَّمَانُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَسْقَطَهَا، والحَقُّ حَقُّهُ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: «قَدْ فَعَلْتُ» (ا) فِي قَوْلِهِ: وَعَالَى هُوَ الَّذِي أَسْقَطَهَا، والحَقُّ حَقُّهُ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْتُ اللهِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتُ مُ جُنَاحُ مُ اللهِ عَلَى تَسْهِيلِهِ فِيمَا أَخْطَأَتُهُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، فالحَمْدُ للهِ عَلَى تَسْهِيلِهِ وَيَسْمِرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوَ تُخْفُوهُ ﴾، رقم (٢٠٠/ ٢٢٦).

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ شَيْءٌ؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ النَّصُوصَ عَامَّةُ، ولكِنْ يَرِدُ عَلَى هَذَا قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، فَفِيهِ الضَّمَانُ للآدَمِيِّ وهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الإشْكَالُ فِي الكَفَّارَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْكِلَ للآدَمِيِّ وهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الإشْكَالُ فِي الكَفَّارَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْكِلَ مَا دَامَ أَنَّ الَّذِي رَفَعَ الجَهْلَ والإِكْرَاهَ والنِّسْيَانَ هُوَ اللهُ، ثُمَّ أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الخَطَأِ، فالحُكْمُ للهِ، فيكُونُ القَتْلُ مُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا وَجْهُ الاسْتِثْنَاءِ، ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الجِكْمَةِ، وأنَّهَا لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَهَاثِلَيْنِ إلَّا لِسَبَبِ؟

قُلْنَا: الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمُ الدِّمَاءِ، ولِئَلَّا يَدَّعِيَ مُدَّعِ أَنَّهُ قَتَلَ خَطَأً وهُوَ مُتَعَمِّدٌ، فلِتَعْظِيمِ الدِّمَاءِ وشِدَّةِ احْتِرَامِهَا، وجَبَتِ الكَفَّارَةُ كَمَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِيهَا، وَكَوْ فِي حَالِ الحَطَأِ.

أمَّا إِنْ كَانَ الفِعْلُ الوَاقِعُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ إِكْرَاهًا فِي حَقِّ المَخْلُوقِ فَقَدْ بَيَّنَ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ:

«وَلَا تُسْقِطْ ضَمَانًا فِي حُقُوقِ لِلْمَلَا»: لَمْ يَقُلْ (إِثْمًا) بَلْ قَالَ: «لَا تُسْقِطْ ضَمَانًا فِي حُقُوقِ لِلْمَلَا»: لَمْ يَقُلْ (إِثْمًا) بَلْ قَالَ: «لَا تُسْقِطْ ضَمَانًا فِي حُقُوقٍ لِلْمَلَا»، وأمَّا الإثْمُ فيسْقُطُ بالجَهْلِ والإِكْرَاهِ والنِّسْيَانِ حَتَّى فِي حَقِّ المَخْلُوقِ، ولكِنْ بِالنِّسْبَةِ للضَّمَانِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ.

### مِثَالُ ذَلِكَ:

رَجُلٌ ذَبَحَ شَاةً لِشَخْصٍ ظَنَّ أَنَّهَا شَاتُهُ، نَقُولُ: عَلَيْهِ ضَهَانُ الشَّاةِ، ولكِنْ لَا يَأْثَمُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ. رَجُلٌ أَعْطَاهُ إِنْسَانٌ عِنبًا وَدِيعَةً، وَقَالَ: أَعْطِهِ لِأَهْلِي، فَلَمَّا وَصَلَ بَيْتَهُ ووَضَعَ العِنَبَ عَلَى أَنَّهُ سَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى بَيْتِ صَاحِبِهِ نَسِيَ فَأَكَلَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، وعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

رَجُلُ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَذْبَحَ شَاةَ فُلَانٍ، فَذَبَحَهَا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وعَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مُباشِرٌ، والقَاعِدَةُ أَنَّهُ: إِذَا اجْتَمَعَ مُتَسَبِّبٌ ومُبَاشِرٌ قُدِّمَ الْمُبَاشِرُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الإمْتِنَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنَ الإمْتِنَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنَ الإمْتِنَاعِ لِلْمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا؛ عَلَى الْمُكْرِهِ والمُبَاشِرِ. مِنَ الامْتِنَاعِ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا، فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا؛ عَلَى الْمُكْرِهِ والمُبَاشِرِ. وهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ المُبَاشَرَةَ هُنَا مُلْجَأٌ إليْهَا.

- رَجُلٌ أَخَذَ بِشَخْصٍ صَغِيرِ الجِسْمِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ شَاةَ فُلانٍ -ضَرَبَ الشَّاةَ بالإِنْسَانِ فَإِتَتِ الشَّاةُ، نَقُولُ: الضَّمَانُ عَلَى الضَّارِبِ؛ لِأَنَّ المَضْرُوبَ بِهِ مِثْلُ الآلَةِ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ.
- رَجُلُ أَلَحَ عَلَى إِنْسَانٍ أَنْ يَذْبَحَ شَاةَ فُلَانٍ، ولكِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ، فَنَقُول: الضَّمَانُ عَلَى الذَّابِحِ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ لَمْ يُكْرِهْهُ، حَتَّى وإِنْ كَانَ الَّذِي أَلَحَ عَلَيْهِ الأَبَ فالضَّمَانُ عَلَى الذَّابِحِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بإِكْرَاهِ، وإِنْ أَكْرَهَهُ أَبُوهُ عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ أَخِيهِ لِأُمِّهِ، فَعَلَى الذَّابِحِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بإِكْرَاهٍ، وإِنْ أَكْرَهَهُ أَبُوهُ عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ أَخِيهِ لِأُمِّهِ، فَعَلَى الأَبْنِ الضَّمَانُ.

وإِنْ قَالَ الأَبُ: اذْبَحْ شَاةَ أَخِيكَ الَّذِي هُوَ ابْنِي. فَفِيهِ تَفْصِيلُ: إِنْ كَانَ الأَبُ عَلَاكُهَا أَوَّلًا، ثُمَّ قَالَ: اذْبَحْهَا. فَلَا ضَهَانَ، وَإِلَّا ضَمِنَ الذَّابِحُ، وَكَذَلِكَ فِيهِ تَفْصِيلُ آخَرُ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ تَتَعَلَّقُ بِهَا حَاجَةُ مَالِكِهَا الَّذِي هُوَ الاَبْنُ فَلَيْسَ لِلأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا، وحينئذٍ يَكُونُ عَلَى الأَخِ الضَّهَانُ؛ لِأَنَّ الأَبَ، حَتَّى وإِنْ صَرَّحَ بِتَمَلَّكِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهَا،

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ، حَتَّى لَوْ هُدِّدَ بِالقَتْلِ، وَقَالَ لَهُ المُكْرِهُ: إِمَّا أَنْ تَقْتُلَ فُلَانًا وَإِلَّا قَتَلْتُكَ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى قَتْلِ فُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَهْلِكَ حَيًّا مِنْ أَجْلِ اسْتِبْقَاءِ نَفْسِهِ، فلْيَصْبِرْ عَلَى القَتْلِ وَلَا يَقْتُلْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَهْلِكَ حَيًّا مِنْ أَجْلِ اسْتِبْقَاءِ نَفْسِهِ، فلْيَصْبِرْ عَلَى القَتْلِ وَلَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، عَلَى أَنَّ المُهَدِّدَ لَهُ بِالقَتْلِ قَدْ لَا يَقْصِدُ قَتْلَهُ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ مَنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِهِ، ولكنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَهْدِيدًا، ولَيْسَ لَدَيْهِ القُدْرَةُ عَلَى تَنْفِيذِهِ.

والحَاصِلُ مِنَ البَيْتَيْنِ السَّابِقَيْنِ: أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الفِعْلُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ إِكْرَاهَا، فَإِنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ عَرَّهَجَلًا؛ لِأَنَّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْسَاحَةِ والفَصْلِ فَكَانَ الفَاعِلُ مَعْذُورًا.

أمَّا فِي حَقِّ المَخْلُوقِ فَإِنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ أَيضًا إِذَا وَقَعَ عَنْ جَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ولكِنْ فِيهِ الظَّيْ الْمُثَانُ؛ بأَنْ يَضْمَنَهُ لِصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ المَخْلُوقِ مَبْنِيُّ عَلَى المُشَاحَةِ، ولكِنْ فِيهِ الظَّيُ فِيهِ الظَّيْ عَلَى المُشَاحَةِ، والنَّصُوصُ فِي رَدِّ المَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا عَامَّةٌ؛ فلِذَلِكَ نُوفِيهِ حَقَّهُ كَامِلًا، حَتَّى وإِنْ كَانَ الفَاعِلُ مَعْذُورًا، مَا لَمْ يُبَرِّنُهُ مِنْهُ. فإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ وهُوَ مِمَّنْ يَصِحُ تَبَرُّعُهُ سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ أيضًا.

#### ----

٥٧ وَكُـلُّ مُتْلَفٍ فَمَضْمُونٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِتْلَافُ مِنْ دَفْعِ الأَذَى
 ٥٨ أَوْ يَـكُ مَأْذُونًا بِـهِ مِـنْ مَالِـكِ أَوْ ربِّنَا ذِي اللَّـكِ خَـيْرِ مَالِـكِ

مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ أَنَّ كُلَّ مُتْلَفٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى مُتْلِفِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِ عَلَى مُتْلِفِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى كالصَّيْدِ فِي الحَرَمِ، أَوْ حَالَ الإِحْرَامِ، وَلَوْ خَارِجَ الحَرَمِ، أَوْ كَانَ

مِمَّا يَتَعَلَّتُ بِحَقِّ الآدَمِيِّينَ، لَكِنْ يُسْتَثْنَى فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى مَا أُتْلِفَ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ إِسْيَانًا أَوْ إِحْرَاهًا كَمَا سَبَقَ.

والدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّحْفَةِ الَّتِي كَسَرَتْهَا إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ قَالَ: «طَعَامٌ بِطَعَام، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»(١).

ولِأنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي القَتْلِ الخَطَأِ، وهَذَا ضَهَانٌ لَا شَكَّ. والأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ.

إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ ثَلاثَ حَالاتٍ لَا يَضْمَنُ فِيهَا الْمُتْلِفُ:

الحالُ الأُولَى: إِذَا كَانَ الإِثْلَافُ بِسَبَبِ دَفْعِ الأَذَى، أَيْ: لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُتْلِفُ اللَّذَى عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. ومِنْ ذَلِكَ:

لَوْ صَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدٌ، فَانْتَهَرَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ فَلَمْ يَرْجِعْ، وَكَلْ يَرْجِعْ، وَلَكِنْ وَلَكُمْ يَرْجِعْ، وَلَكِنْ وَلَكُنْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ، فَقَتَلَهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِدَفْعِ الأَذَى عَنْ نَفْسِهِ، ولكِنْ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِدَفْعِ الأَذَى عَنْ نَفْسِهِ، ولكِنْ لَا يَكُلُ لَهُ أَكْلُهُ فِي هَذِهِ الحالِ.

نَزَلَتْ شَعَرَةٌ فِي عَيْنِ رَجُلٍ مُحْرِمٍ ولَمْ يَنْدَفِعْ أَذَاهَا إِلَّا بِنَتْفِهَا، فَنَتَفَهَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وهَذَا عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ أَنَّ الشَّعَرَ لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهُ أَيًّا كَانَ الشَّعَرُ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ التَّحْرِيمَ خَاصٌّ بِشَعَرِ الرَّأْسِ فَلَا تَرِدُ هَذِهِ المَسْأَلَةُ.

زُجَاجٌ سَقَطَ عَلَى شَخْصٍ وهُوَ جَالِسٌ، ولَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِهِ إِلَّا بِأَنْ نَفَضَ هَذَا الزُّجَاجَ وتَكَسَّرَ، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لِدَفْعِ أَذَاهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، رقم (١٣٥٩).

لَوْ صَالَ إِنْسَانٌ عَلَى شَخْصٍ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ، ولَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ، فَلَهُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فِيمَنْ صَالَ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيْ: «لَا تُعْطِهِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلُهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُه؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»(١). قَتَلَنِي؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»(١).

فأباحَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَ مَنْ صَالَ عَلَى الشَّخْصِ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، ولكِنْ يَجِبُ أَنْ تُدَافِعَهُ بِالأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ فَاقْتُلْهُ، وإِنْ خِفْتَ أَنْ يُبادِرَكَ بِالقَتْلِ، وَلاَ ضَمَانَ وأَنَّكَ لَوْ حَاوَلْتَ أَنْ تَبَادِرَهُ بِالقَتْلِ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْكَ، فلكَ أَنْ تُبَادِرَهُ بِالقَتْلِ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْكَ؛ لأَنْكَ قَتَلْتَهُ لِدَفْع أَذَاهُ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِكَوْنِهِ يُؤْذِيهِ، ويُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَقَلَ مِنْ إِتْلَافِهِ، فعَلَيْهِ الضَّهَانُ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ بِإِتْلافِهِ، والأَذَى كَانَ مِنْ غَيْرِهِ، فعَلَيْهِ الضَّمَانُ، ومِنْ ذَلِكَ:

مَا حَصَلَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضَى لَلَهُ عَنهُ حِينَ مُحِلَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَكَانَ مَرِيضًا، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ رَأْسِهِ، قَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى»، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ رَأْسِهِ، قَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى»، وَفِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: «لَعَلَّهُ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَأَنْ يَغْلِقَ مِنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَذِهِ الفِدْيَةُ هِيَ اللّهُ كُورَةُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَذِهِ الفِدْيَةُ هِيَ المَلْدُكُورَةُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَذِهِ الفِدْيَةُ هِيَ المَلْدُكُورَةُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَذِهِ الفِدْيَةُ هِيَ المَلْدُ كُورَةُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَذِهِ الْفِدْيَةُ مِنَ اللّهُ عَلَى السَّوْلَ اللهِ لَكُورَةً الْنِ عَمْرَةً وَيَعْلَى الْعَلْمُ اللّهُ لَكُورَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِلْلِلْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم...، رقم (٢٤٠/ ٢٢٥) من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم..، رقم (١٢٠١/ ٨٠-٨٥) عن كعب بن عجرة رَمَخَالِلَهُ عَنْهُ نحوه.

أَذًى مِّن زَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

فالأَذِيَّةُ هُنَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الشَّعَرِ، وَإِنَّمَا الأَذِيَّةُ مِنَ الهَوَامِّ، لكِنْ لَا تَنْدَفِعُ هَذِهِ الأَذِيَّةُ إِلَّا بِإِثْلَافِ الشَّعَرِ، فَيَضْمَنْهُ؛ ولهَذَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ الفِدْيَةَ، مَعَ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ إِلَى حَلْقِهِ، لكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الأَذَى مِنَ الشَّعَرِ، بَلْ مِنْ غَيْرِهِ، ودَفَعَ أَذَى ذَلِكَ الغَيْرِ بإِثْلَافِ الشَّعَرِ، صَارَ فِيهِ الضَّمَانُ.

ولهَذَا مِنْ قَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ومَنْ أَتْلَفَهُ لِدَفْعِ أَذَاهُ لِمْ يَضْمَنْهُ ومَنْ أَتْلَفَهُ لِدَفْعِ أَذَاهُ بِهِ ضَمِنَهُ (١).

لوِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ لِيَأْكُلَهُ، فَاصْطَادَهُ ودَفَعَ ضَرُورَتَهُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بالجَزَاءِ، ولَيْسَ بآثِم لِأَنَّهُ مُضْطَرُّ.

الحالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الإِتْلَافُ بإِذْنِ مِنَ المَالِكِ أَيْ: مِثَنْ يَمْلِكُ الإِذْنَ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا لِعَيْنِ الشَّيْءِ، أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَلَوْ قَالَ لَكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ، أَوِ اذْبَحْ بَعِيرِي أَوْ شَاتِي. فَفَعَلْتَ، فَإِنَّكَ لَا تَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ أَوْنَ لَكَ، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَكَ لَكُنْتَ ضَامِنًا.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ كَبِيرٌ فِي السِّنِّ ولَدَيْهِ بَعْضُ الأَمْلَاكِ، ثُمَّ تَسَلَّمَ ابْنُهُ إِدَارَةَ هَذِهِ الأَمْلاكِ، وَكَانَ ذَلِكَ الأَبُ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مُطْلَقًا، فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الاَبْنِ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ فَلَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ مُطْلَقًا؟

الإِجَابَةُ: إِذَا كَانَتِ الوَكَالَةُ مُطْلَقَةً بِأَنْ يَعْرِفَ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فلَهُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ، أمَّا إِذَا كَانَتِ الوَكَالَةُ تَعْنِي الوَكَالَةَ فِي تَدْبِيرِ هَذِهِ الأَمْلَاكِ، شِرَاءً

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الفقهية (١/ ٢٠٦)

وتَأْجِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ إِلَّا بِتَوْكِيلٍ مِنْ أَبِيهِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ تَأْتِيهِ ضَائِقَةٌ مَالِيَّةٌ، وَلَا يَكُونُ أَمَامَهُ إِلَّا أَنْ يَلْجَأَ إِلَى هَذَا المَالِ الْمُوكَّلِ فِيهِ، مَعَ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ فِي إِرْجَاعِهِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهِ؟

الإِجَابَةُ: لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المَالِ الْمُوكَّلِ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، والأَمِينُ لَا يَتَصَرَّفُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ.

الحالُ الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ الإِثْلافُ بإِذْنٍ مِنَ الشَّرْعِ. وهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَوْ رِبِّنَا ذِي الْمُلْكِ» يَعْنِي: أَوْ يَكُنِ الإِثْلافُ مَأْذُونًا فِيهِ مِنَ اللهِ.

وقُلْنَا: «ذِي الْمُلْكِ»: أَتَيْنَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، دُونَ أَنْ نَقُولَ: أَوْ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ أَوِ العَظِيمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَذِنَ اللهُ بِهِ فَقَدْ وَقَعَ مِنْ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ صَاحِبُ الْمُلْكِ، فَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ بِهَا شَاءَ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِنَا.

وَقَوْلُهُ: «خَيْرِ مَالِكِ»: يَعْنِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَيْرُ الْمُلَّاكِ، فَلَا يَأْذَنُ إِلَّا بِحَقِّ كَمَا قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ مُو ٱلْحَقُ ﴾ [الحج: ٦٢]، فَهُوَ جَلَّوَعَلَا حَتُّ، وَكُلُّ مَا صَدَرَ مِنْهُ فَهُوَ جَلَّوَعَلَا حَتُّ، وَكُلُّ مَا صَدَرَ مِنْهُ فَهُوَ جَلَّوَعَلَا حَتُّ، ومِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنْ يَأْذَنَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَ الِنَا إِلَّا لِهَا هُوَ خَيْرٌ ومَصْلَحَةٌ.

ولهَذَا كَانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بالمالِ، يَعْنِي بأَنْ نُتْلِفَ مَالَ الإِنْسَانِ لَوْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، كَمَا يُحَرَّقُ رَحْلُ الغَالِّ، وكَمَا تُتْلَفُ آلاتُ اللَّهْوِ المُحَرَّمَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ومِمَّا أَذِنَ الشَّرْعُ بإِتْلَافِهِ أيضًا الزَّانِي المُحْصَنُ بالرَّجْمِ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بإِذْنِ اللهِ عَنَّهَجَلَ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَجَدَ آلَةَ لَهْوِ يَسْتَعْمِلُهَا صَاحِبُهَا فَكَسَّرَهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَكْسِيرَهَا مَأْذُونٌ بِهِ شَرْعًا.

هَذَا مِنْ جِهَةِ الضَّمَانِ، أمَّا هَلْ يَكْسِرُهَا إِذَا رَآهَا مَعَ صَاحِبِهَا أَوْ لَا؟ فهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ إِنْ كَانَ لِلإِنْسَانِ سُلْطَةٌ وقُدْرَةٌ عَلَى تَكْسِيرِهَا بدُونِ مَضَرَّةٍ أَكْبَرَ، وجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَسِّرِهَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَةٌ فِي ذَلِكَ، أَوْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْسِيرِهَا مَفْسَدَةٌ وَمَضَرَّةٌ أَعْظَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَةٌ فِي ذَلِكَ، أَوْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْسِيرِهَا مَفْسَدَةٌ وَمَضَرَّةٌ أَعْظَمُ، فَإِنَّهُ لَا يُكَسِّرُهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ وَمَضَرَّةٌ أَعْظَمُ، فَإِنَّهُ لَا يُكَسِّرُهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ وَمَضَرَّةٌ أَعْظَمُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» (١٠).

إِذَنْ: فَكُلُّ مُتْلَفٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ إِلَّا فِي ثَلاثِ حَالاتٍ:

١ - مَا كَانَ لِدَفْعِ أَذَاهُ.

٢ - مَا أَذِنَ بِهِ المَالِكُ. أَيْ: مَنْ يَمْلِكُ الإِذْنَ بِذَلِكَ.

٣- مَا أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ.

ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ الضَّمَانُ فكَيْفَ يَكُونُ؟

بَيَّنَ النَّاظِمُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيهان، باب كون النهي عن المنكر من الإيهان، رقم (٤٩) من حديث أبي سعيد رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

# ٥٩ ويُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْمِسْلِ وَمَا لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ بِهَا قَدْ قُوِّمَا

يَعْنِي: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُضَمِّنَ شَخْصًا فَضَمِّنْهُ: المِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ، والْمُتَقَوَّمَ بِقِيمَتِهِ. وكَوْنُهُ يُضَمَّنُ المِثْلِيَّ بِالمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى العَدْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ ٱغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَكُونُهُ يُضَمَّنُ المِثْلِيَ بَعِثْلِ مَا أَغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤].

## ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

- مَنْ أَتْلَفَ صَاعًا مِنَ البُرِّ الطَّيِّبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهُ بِصَاعٍ مِنَ البُرِّ الطَّيِّبِ.
  - ومَنْ أَتْلَفَ صَاعًا مِنَ الرُّزِّ الطَّيِّبِ يَضْمَنُ صَاعًا مِنَ الرُّزِّ الطَّيِّبِ.

لكنْ مَا هُوَ الْمِثْلِيُّ؟ الْمِثْلِيُّ عَلَى المَذْهَبِ: هُوَ كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ يَصِتُّ السَّلَمُ فِيهِ، ولَيْسَ فِيهِ صِنَاعَةٌ مُبَاحَةٌ (١).

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ»: مَا لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ كالثِّيَابِ والحَيَوَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ»: مَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنَ المَكِيلَاتِ والمَوْزُونَاتِ مِثْلُ: المَكِيلِ والمَوْزُونَاتِ، والَّذِي لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنَ المَكِيلَاتِ والمَوْزُونَاتِ مِثْلُ: المَكِيلِ المُخَلَّطِ، فَبَعْضُ النَّاسِ يُحَلِّطُ طَعَامًا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، كَعَدَسٍ بِرُزِّ، فالعَدَسُ مَكِيلٌ والرُّزُّ مَكِيلٌ، فَإِذَا خُلِطَا جَمِيعًا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ كُلِّ والرُّزُّ مَكِيلٌ، فَإِذَا خُلِطَا جَمِيعًا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُا، قَدْ يَكُونُ أَكْنُونَ، أَوْ نِصْفًا، وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ، فَلَمَّا كَانَ وَاحِدٍ مِنْهُا، قَدْ يَكُونُ أَكْنُ مِثْلِيًّا.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٤/ ١٥٨-١٥٩)

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «ولَيْسَ فِيهِ صِنَاعَةٌ مُبَاحَةٌ»: مَا كَانَ فِيهِ صِنَاعَةٌ مُبَاحَةٌ كَالْخِلِيِّ مَثَلًا؛ فَمَعَ أَنَّهُ مَصْنُوعٌ مِنْ مَوْزُونٍ -مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ لِأَنَّ فِيهِ صِنَاعةً مُبَاحَةً.

أُمَّا إِذَا كَانَتِ الصِّنَاعَةُ مُحُرَّمَةً كرَجُلِ اصْطَنَعَ آلَةَ لَهْوِ مِنْ حَدِيدٍ، فالصِّنَاعَةُ مُحَرَّمَةٌ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا. فيُضَمَّنُ كَأَنَّهُ حَدِيدٌ لَمْ يُصْنَعْ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا: مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ.

واسْتَدَلَّ المَذْهَبُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ لِلمِثْلِيِّ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْمَاثَلَةُ. ولكِنْ يُقَالُ: يُمْكِنُ الْمُاثَلَةُ فِي غَيْرِ هَذَا، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَلَّ الصَّنْعَةَ فِيهَا سَبَقَ لَمْ تَتَقَدَّمْ إِلَى هَذَا الحَدِّ، فَتَخْتَلِفُ؛ لِأَنَّهَا صَنْعَةُ يَدٍ.

وهَذَا التَّعْرِيفُ للمِثْلِيِّ لَا شَكَّ أَنَّهُ يُضَيِّقُهُ ثَمَامًا، ويَجْعَلُ المِثْلِيَّ نَادِرًا. والصَّحِيحُ أَنَّ المِثْلِيَّ مَا لَهُ ثُمَاثِلُ، إمَّا مُطَابِقٌ تَمَامًا وإمَّا مُقَارِبٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَصْنُوعًا أَمْ غَيْرَ مَصْنُوعٍ، وسَوَاءٌ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وسَوَاءٌ يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ أَوْ لَا يَصِحُّ، فهذَا هُوَ المِثْلِيُّ، ويُضَمَّنُ بِمِثْلِهِ كَمَا قَالَ النَّاظِمُ.

وأمَّا الْمُتَقَوَّمُ فَهُوَ فِيهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ لَهُ مَثِيلٌ، ويُضَمَّنُ بالقِيمَةِ بِهَا يُساوِي وَقْتَ الإِثْلَافِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ الأَصْلُ رَجَعْنَا إِلَى البَدَلِ.

وعَلَى هَذَا القَوْلِ الرَّاجِحِ يُضَمَّنُ الإِنَاءُ بإِنَاءٍ، والثَّوْبُ المَصْنُوعُ بثَوْبٍ، والحَيَوَانُ بحَيَوَانٍ. وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الِمِثْلِيِّ إِلَّا أَشْيَاءُ قَلِيلَةٌ.

ويَدُلُّ لِذَلِكَ قِصَّةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، حِينَ كَسَرَتِ الصَّحْفَة، فَأَخَذَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- صَحْفَتَهَا ودَفَعَهَا لِلَّتِي أَرْسَلَتِ الصَّحْفَةَ وَقَالَ:

«طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٍ بِإِنَاءٍ »(١).

ويَدُلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ البَعِيرَ ويَرُدُّ بَعِيرًا، فَقَدِ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا ورَدَّ رَبَاعِيًّا خِيَارًا(٢).

وأمَّا التَّعْلِيلُ عَلَى هَذَا: فَإِنَّ ضَمَانَهُ بِمِثْلِهِ ثَمَّامًا، أَوْ بِمُقَارِبٍ لَهُ؛ أَقْرَبُ إِلَى العَدْلِ مِنْ ضَمَانِهِ بالقِيمَةِ؛ لِأَنَّ القِيمَةَ لَا ثَمَّاثِلُهُ، ثُمَّ إِنَّ القِيمَةَ تَقْتَضِي المُعَاوَضَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ عَيْرِ الجِنْسِ، فَلَا يُحْبَرُ المَضْمُونُ لَهُ عَلَى شَيْءٍ يُعْتَبَرُ كَالمُعَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ البَيْعِ الرِّضَا.

وهَذَا مِثَالٌ يَتَبَيَّنُ بِهِ صِحَّةُ مَا رَجَّحْنَاهُ: الفَنَاجِينُ عَلَى المَذْهَبِ لَيْسَتْ مِثْلِيَّةً؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلِيَّةً؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَثْلِيَّةً وَلَا مَوْزُونَةً، وأيضًا فِيهَا صِنَاعَةٌ مُبَاحَةٌ، وعَلَى القَوْلِ الرَّاجِعِ فِي مِثْلِيَّةٌ. وأيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى المُهَاثَلَةِ صَاعٌ مِنْ بُرِّ بِصَاعٍ مِنْ بُرِّ، أَوْ فِنْجَانٌ بِفِنْجَانٍ مِنْ نَفْس الصَّنْعَةِ؟

لَا شَكَّ أَنَّ فِنْجَانًا بِفِنْجَانٍ أَقْرَبُ إِلَى الْمُاثَلَةِ، حَتَّى إِنَّ الإِنْسَانَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ هَذَا الفِنْجَانِ وهَذَا.

أمَّا إِذَا أَتْلَفَ إِنْسَانٌ شَاةً حَامِلًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِهَا تُسَاوِيهِ مِنَ القِيمَةِ؛ لِأَنَّ المُهَاثَلَةَ تَتَعَذَّرُ هُنَا؛ لِجَهَالَةِ مَا فِي بَطْنِهَا.

مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ يُجِيبُ الْمُدْهَبُ عَنْ حَدِيثِ: ﴿إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ ﴾؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، رقم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه...، رقم (١٦٠/١٦٠) من حديث أبي رافع رَضِحَالِلَهُهَـُنهُ.

الإِجَابَةُ: لَيْسَ عِنْدَهُمْ جَوَابٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدَّرَ أَنَّ هَذَا الإِناءَ يُقَارِبُ ذَاكَ فِي القِيمَةِ، وأَنَّ النُّقُودَ عِنْدَهُمْ قَلِيلَةٌ فَكَانَ رُجُوعُهُ لِذَلِكَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُفَرِّطَةً فِي بَيْتِهَا، وأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يُؤَدِّبَهَا بأَنْ تَضْمَنَ مَا تُتْلِفُهُ مِنَ البَيْتِ مِنْ أَثاثٍ، أَوْ أَوَانٍ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

الإِجَابَة: إِذَا قَيَّدَهُ بِشَيْءٍ نَعْرِفُ أَنَّهَا مُفَرِّطَةٌ فَلَا بَأْسَ، أَمَّا امْرَأَةٌ عَاقِلَةٌ تَطْبُخُ الطَّعَامَ طَبْخًا جَيِّدًا، لكِنْ فَاتَهَا يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ فَأُحْرِقَ الطَّعَامُ، أَوْ سَقَطَتْ جَمْرَةٌ عَلَى الظَّعَامَ كَيْفَ تُضَمَّنُ هَذِهِ؟!

مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا قَدِيمًا لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ لَكِنِ المِثْلُ فِي السُّوقِ جَدِيدٌ؟

الإِجَابَةُ: الظَّاهِرُ -واللهُ أَعْلَمُ- أَنْ نَقُولَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ الْمُتْلَفِ: لَكَ الخِيَارُ إِنْ شِئْتَ فَوَمْنَا هَذَا بِالقِيمَةِ. فَيُضَمَّنُ إِنْ شِئْتَ فَوَمْنَا هَذَا بِالقِيمَةِ. فَيُضَمَّنُ بِالقِيمَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ نَجِدَ شَيْئًا مُسْتَعْمَلًا كاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ بَدَلَ النَّلُفِ. المُتْلَفِ.

#### ·· (1) ··

# ٦٠ فَكُلُّ مَا يَخْصُلُ مِمَّا قَدْ أُذِنْ فَلَيْسَ مَضْمُونًا وَعَكْسُهُ ضُمِنْ

هذِهِ قَاعِدَةٌ وَهِيَ كَالتَّعْلِيلِ لِمَا سَبَقَ، كُلُّ مَا يَحْصُلُ مِنَ المَّأْذُونِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ، سَوَاءٌ أُذِنَ بِهِ شَرْعًا أَوْ أُذِنَ بِهِ مِنَ المَالِكِ، وَكُلُّ مَا تَرَتَّبَ عَلَى غَيْرِ المَأْذُونِ فَهُ وَ مَصْمُونٌ.

وهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ (مَا تَرَتَّبَ عَلَى المَأْذُونِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ، وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى المَأْذُونِ فَهُوَ مَضْمُونٌ).

## وذَكَرَوُا لِذَلِكَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً.

مِنْهَا: سِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ، وسِرَايَةُ القَوَدِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ.

يَعْنِي: إِنْسَانٌ جَنَى عَلَى شَخْصٍ وقَطَعَ إِصْبَعَهُ، ثُمَّ سَرَتِ الجِنَايَةُ إِلَى النَّفْسِ ومَاتَ الَّذِي قُطِعَتْ إِصْبَعُهُ، فإنَّ الجَانِيَ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ لَا الْإِصْبَعَ فَقَطْ، أَوْ يُقْتَلُ إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ القِصَاصِ.

وأمَّا سِرَايَةُ القَوَدِ، يَعْنِي: القِصَاصَ، فَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ، فَهَذَا الَّذِي قَطَعَ الإِصْبَعَ قَطَعْنَا إِصْبَعَهُ قِصَاصًا؛ لِتَهَامِ شُرُوطِ القِصَاصِ. ثُمَّ إنَّ القَطْعَ سَرَى إِلَى النَّفْسِ ومَاتَ المَقْطُوعُ، فَإِنَّهُ لَا يُضْمَنُ؛ لِأَنَّ قَطْعَ إِصْبَعِهِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، بخِلَافِ قَطْعِ إِصْبَعِ المَّخْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَا يُضْمَنُ؛ لِأَنَّ قَطْع إِصْبَعِهِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، بخِلَافِ قَطْعِ إِصْبَعِ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ.

وَمِنْهَا: رَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّفَ عَلَ.

وَمِنْهَا العَارِيَةُ: إِذَا تَلِفَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، فيَدُ المُسْتَعِيرِ يَدُّ أَمِينَةٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا أَذِنَ فِيهَا؛ وسَلَّطَ المُسْتَعِيرَ عَلَى مِلْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ.

وأمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ»(١) فمَعْنَاهُ: إِنْ بَقِيتُ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهَا وَإِلَّا فَلَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٢٦٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية، رقم (٣٥٦٥)، وابن ماجه: (٣٥٦٥). والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم (١٢٦٥)، وابن ماجه: كتاب الصدقات، باب العارية، رقم (٢٣٩٨) من حديث أبي أمامة رَضِّ لَيْنَهُ عَنْهُ.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الوَكِيلِ عَلَى وَجْهِ لَا تَعَدِّيَ فِيهِ وَلَا تَفْرِيطَ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ.

إِذَنْ: كُلُّ مَا يَحْصُلُ مِمَّا أُذِنَ فِيهِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ، وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ مِمَّا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَهُوَ مَضْمُونٌ، وهَذِهِ القَاعِدَةُ لَهَا أَرْبَعُ صُورٍ:

الأُولَى: مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ والمالِكُ كَقَطْعِ عُضْوٍ قِصَاصًا مِنْ مَمْلُوكٍ أَذِنَ سَيِّدُهُ بِالقِصَاصِ مِنْهُ فَهَذَا لَا ضَمَانَ فِيهِ.

الثَّانِيَةُ: مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الشَّارِعُ وَلَا المَالِكُ كَقَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا نَمْلُوكًا بِلَا إِذْنِ مَالِكِ فَفِيهِ الإِثْمُ والظَّمَانُ، فَيُضَمَّنُ لِمَالِكِهِ بالمِثْلِ أَوْ بالقِيمَةِ إِنْ تَعَذَّرَ، ويُضَمَّنُ بِالجَزَاءِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى.

الثَّالِثَةُ: مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ دُونَ المالِكِ كإِتْلَافِ آلاتِ اللَّهْوِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَلَا إِثْمَ؛ لِأَنَّ إِذْنَ مَالِكِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِتَحْرِيمِ إِبْقَائِهِ عَلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: مَا أَذِنَ المَالِكُ دُونَ الشَّارِعِ، مِثْلُ أَنْ يَأْذَنَ لِشَخْصٍ بِقَتْلِ نَفْسِهِ، أَوْ فَعْلَهُ، قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ، أَوْ إِحْرَاقِ مَالِهِ، فالإِذْنُ هُنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَلَا يُبِيحُ لِلمَأْذُونِ لَهُ فِعْلَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اللهِ، فالشَّمَانُ لِحَقِّ اللهِ، فيُضَمَّنُ مَا يَلْزَمُهُ بِهَذِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ للآذِنِ، لكِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِحَقِّ اللهِ، فيُضَمَّنُ مَا يَلْزَمُهُ بِهَذِهِ الجِنايَةِ ويُصْرَفُ إِلَى بَيْتِ المَالِ، لكِنْ إِنْ أَرَادَ الإَمَامُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ فِيهَا يُوجِبُ الجِنايَةِ ويُصْرَفُ إِلَى بَيْتِ المَالِ، لكِنْ إِنْ أَرَادَ الإَمَامُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ فِيهَا يُوجِبُ القِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ فِيهَا يَظْهَرُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الجَانِي جَاهِلًا غَرِيرًا يَظُنُّ أَنَّ إِذْنَ المَّبْهَةِ. الشَّبْهَةِ. المَّبْهَةِ عَلَيْهِ يُبِيحُ ذَلِكَ فِيمَا تَنِعُ القِصَاصُ لِقُوَّةِ الشَّبْهَةِ.

# ٦١ وَمَا عَلَى المُحْسِنِ مِنْ سَبِيلِ وَعَكْسُهُ الظَّالِمُ فَاسْمَعْ قِيلِي

قَوْلُهُ: «وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيلِ»: يَعْنِي: لَيْسَ عَلَيْهِ طَرِيقٌ يُلَامُ بِهِ، أَوْ يُضَمَّنُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ.

دَلِيلٌ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة:٩١]، فَلَوْ فَعَلَ الإِنْسَانُ شَيْئًا مِنَ الإِحْسَانِ وتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

#### مِثَالُ هَذَا:

رَجُلٌ وَضَعَ أَحْجَارًا فِي السُّوقِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَمْشِيَ النَّاسُ عَلَيْهَا؛ لِئَلَّا يَقَعُوا فِي الدَّحْضِ -أي: الزَّلَقِ- ويَسْقُطُوا، لكِنْ حَصَلَ مِنَ النَّاسِ مَنْ عَثَرَ بِهَذِهِ الأَحْجَارِ وَأُصِيبَ فَإِنَّ وَاللهُ تَعَالَى يَقُول: ﴿مَا عَلَى وَأُصِيبَ فَإِنَّ وَاللهُ تَعَالَى يَقُول: ﴿مَا عَلَى اللهُ عَلَى مِن سَكِيبٍلِ ﴾ [التوبة: ٩١].

رَجُلٌ آخَرُ حَفَرَ بِئُرًا إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْرَبَ النَّاسُ مِنْهُ فَسَقَطَ فِيهِ إِنْسَانٌ فإنَّ الْحَافِرَ لَا يُضَمَّنُ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ.

رَجُلٌ أَعْطَى شَخْصًا وَدِيعَةً يَحْفَظُهَا لَـهُ ثُمَّ تَلِفَتِ الوَدِيعَةُ بِغَيْرِ تَعَـدٌّ مِنْـهُ وَلَا تَفْرِيطٍ، فَإِنَّهُ لَا ضَهَانَ عَلَى المُودَعِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ. قَوْلُهُ: «وَعَكْسُهُ الظَّالِمُ فَاسْمَعْ قِيلِي»: الظَّالِمُ: هُوَ المُعْتَدِي، فَإِنَّهُ يُضَمَّنُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُّ »(۱).

#### ومِثَالُ هَذَا:

رُجُلٌ قَالَ: هَذَا الطَّرِيقُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ فُلَانٌ لَأَضَعَنَّ فِيهِ أَحْجَارًا لَعَلَّهُ يَعْثُرُ بِهَا، فَيُصَابُ. فحصَلَ الأَمْرُ بأَنْ خَرَجَ وعَثَرَ بِهَا فأُصِيبَ، فَإِنَّهُ يُضَمَّنُ؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ.

رَجُلُ آخَرُ حَفَرَ بِئُرًا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَسَقَطَ النَّاسُ بِهَا، فَإِنَّهُ يُضَمَّنُ حَتَّى وإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ النَّاسُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْسِنٍ، فَلَيْسَ مِنَ الإحْسَانِ أَنْ تَحْفِرَ البِئرَ - ولَوْ لِلمُسْلِمِينَ - فِي طَرِيقِهِمْ، لكِنْ أَبْعِدْهَا عَنِ الطَّرِيقِ.

الغَاصِبُ إِذَا غَصَبَ مِنْ شَخْصٍ شَيْئًا ثُمَّ تَلِفَ هَذَا الشَّيْءُ، أَوْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ فإنَّ الغَاصِبَ يُضَمَّنُهُ؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ.

قَوْلُهُ: «فَاسْمَعْ قِيلِي» (قِيلِي) بِمَعْنَى قَوْلِي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، وهَذَا تَكْمِلَةٌ للبَيْتِ، ولكِنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْمَعَ مَا يُقَالُ مِنَ العِلْمِ النَّافِعِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم (٣٠٧٣)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم (١٣٧٨) من حديث سعيد بن زيد رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح».

وقواه الحافظ في الفتح (٥/ ١٩) لشواهده.

٦٢ ثُمَّ العُقُودُ إِنْ تَكُنْ مُعَاوَضَهُ فَحَرِّرَنْهَا وَدَعِ المُحَاوَضَهُ فَحَرِّرَنْهَا وَدَعِ المُحَاوَضَهُ

٦٣ وَإِنْ تَكُـــنْ تَبَرُّعُـــا أَوْ تَوْثِقَــهُ فَأَمْرُهَــا أَخَــفُّ فَــادْرِ التَّفْرِقَــهُ والتَّفْرِقَـهُ والتَّفْرِقَةُ هِيَ قَوْلُهُ:

٦٤ لِأَنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمُ وَإِنْ تَفُتْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرَمُ

هذِهِ القَاعِدَةُ فِي اشْتِرَاطِ العِلْمِ وانْتِفَاءِ الغَرَرِ فِي العُقُودِ، فالعُقُودُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام:

مُعَاوَضَةٌ، وتَبَرُّعٌ، وتَوْثِقَةٌ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ العُقُودُ إِنْ تَكُنْ مُعَاوَضَهْ».

١- عُقُودُ المُعَاوَضَةِ: كَالبَيْعِ والإجَارَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ المُشَاحَةُ والتَّكَسُّبُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا، فهذِهِ مُعاوَضَةٌ، لَا يَرْضَى أَحَدُ المُتعاقِدَيْنِ إلَّا بِعِوَضٍ، وَالتَّكَسُّبُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا قَالَ: «فَحَرِّرْنَهَا»: وهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا فِي كِتَابِ البَيْعِ: يُشْتَرَطُ فَلَا بُدَّ أَنْ تُحَرِّرَهَا؛ ولهَذَا قَالَ: «فَحَرِّرْنَهَا»: وهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا فِي كِتَابِ البَيْعِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَتِمَّ فِيهِ الشُّرُوطُ المَعْرُوفَةُ؛ لِأَنَّ البَيْعَ مَعْلُومًا، والثَّمَنُ مَعْلُومًا، وأَنْ يَتِمَّ فِيهِ الشُّرُوطُ المَعْرُوفَةُ؛ لِأَنَّ البَيْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَحَرِّرْهَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهَا أَيُّ جَهْلِ.

والتَّحْرِيرُ يَكُونُ بالعِلْمِ وبالقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.

قَوْلُهُ: "ودَعِ المُخَاطَرَهُ": أَيْ: لَا تَعْقِدْ عَقْدَ غَرَرٍ فَتَحْصُلَ فِيهِ المُخَاطَرَةُ؛ لأَنْكَ إِذَا لَمْ تُحَرِّرْهَا صَارَ فِيهَا مُخَاطَرَةٌ، والمُخَاطَرَةُ مِنَ المَيْسِرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَالْمَيْسِرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَالْمَيْسِرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُوهُ وَالْمَيْسِرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُوهُ وَالْمَيْسِرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُوهُ وَالْمَانِمُونَ وَالْمَائِذَةِ وَاللَّهُ مَا مَقْدُورًا عَلَيْهِ. وَلَا اللهُ وَضَيْنِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَيْهِ.

وثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (()، «ونَهَى أَيْضًا عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (أَنَّهُا غَرَرٌ وجَهَالَةٌ، عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ»، كُلُّ هَذَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ وجَهَالَةٌ، وَقَالَ فِي السَّلَمِ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "أَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "أَنْ .

وإنَّمَا كَانَ هَذَا لَازِمًا -أَيْ: تَحْرِيرُ العَقْدِ- لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُرِيدُ حَقَّهُ كَامِلًا، فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مُخَاطَرَةٌ صَارَ أَحَدُهُمَا: غانِيًا، والثَّانِي: غَارِمًا، فانْقَلَبَتِ المُعَاوَضَةُ إِلَى رِهَانٍ ومَيْسِرٍ وهَذَا حَرَامٌ، هَذَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ.

وأمَّا التَّعْلِيلُ: فَلِأَنَّ بَيْعَ المَجْهُولِ يُؤَدِّي إِلَى النَّزَاعِ، والنَّزَاعُ يُؤَدِّي إِلَى الكَرَاهَةِ والعَدَاوَةِ والبَغْضَاءِ، ويَشْغَلُ القُلُوبَ ويَصُدُّهَا عَنْ ذِكْرِ اللهِ، فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ الشَّرْعِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الغَرَدِ.

مِنْ ذَلِكَ بَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، حَتَّى لَوْ وُصِفَ بأَدَقِّ الأَوْصَافِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ البَيْعُ، فإِنْ عَلِمْنَا أَنَّ العَبْدَ الآبِقَ مَحْبُوسٌ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ جَازَ البَيْعُ.

ومِثْلُ ذَلِكَ أَيضًا: بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ، لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، حَتَّى لَـوْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَأْوَاهُ، فَـلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ قَـدْ يَرْجِعُ وَقَـدْ لَا يَرْجِعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، رقم (١٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم (٢٢٤٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (١٦٠٤/ ١٢٨) من حديث ابن عباس رَضَوَالِّلَهُ عَنْهُا.

ومِنَ المُخَاطَرَةِ فِي البَيْعِ: أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا ضَائِعًا، إِمَّا شَاةً ضَالَّةً أَوْ بَعِيرًا، وإِمَّا عَيْنًا أَخْرَى ضَائِعَةً فإنَّ بَيْعَ ذَلِكَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، قَدْ يَخْصُلُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ لَا يَخْصُلُ، وَمُنْ اللَّهُ عَرَلًا، فَإِذَا كَانَ المُشْتَرِي يُسَاوِي حَاضِرًا مِئَةً ثُمَّ إِنَّ الغالِبَ أَنَّهُ يُبَاعُ بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِهِ حَاضِرًا، فَإِذَا كَانَ المُشْتَرِي يُسَاوِي حَاضِرًا مِئَةً فَإِنَّهُ لَنْ يُبَاعَ بِالمِئَةِ إِذَا كَانَ عَائِبًا، فيكُونُ مَثَلًا بِثَهَانِينَ أَوْ بِخَمْسِينَ، حينئذِ إِنْ وُجِدَ فَإِنَّهُ لَنْ يُبَاعَ بِالمِئَةِ إِذَا كَانَ غَائِبًا، فيكُونُ مَثَلًا بِثَهَانِينَ أَوْ بِخَمْسِينَ، حينئذِ إِنْ وُجِدَ صَارَ المُشْتَرِي عَانِيًا البائِعُ: مَتَى كَانَ المُشْتَرِي غَانِيًا فالمُشْتَرِي غَارِمٌ، وهَذَا غَرَرٌ ونَوْعٌ مِنَ عَانِيًا فالمُشْتَرِي غَارِمٌ، وهَذَا غَرَرٌ ونَوْعٌ مِنَ المَيْسِرِ.

ومِنَ الغَرَرِ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ البَهَائِمِ، وإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الحَوَامِلِ. فيشَمَلُ الْحَامِلَ مِنَ الإماءِ، فإنَّ بَيْعَ حَمْلِهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ جَهْولٌ لَا يُدْرَى أَذَكُرٌ هُوَ أَمْ فَيَشْمَلُ الْحَامِلَ مِنَ الإماءِ، فإنَّ بَيْعَ حَمْلِهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ جَهُولٌ لَا يُدْرَى أَذَكُرٌ هُو أَمْ أَنْتُهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الطِّبِّ فَإِنَّهُ يَبْقَى الْخَرْدِ، فَلا يَصِحُ العَقْدُ عَلَيْهِ. الجَهْلُ: أَيَّوْرُ، فَلا يَصِحُ العَقْدُ عَلَيْهِ.

ومِنْ بَيْعِ الغَرَرِ: بَيْعُ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الشَّجْرِ قَبْلَ صَلَاحِهَا، وَكَذَلِكَ الزُّرُوعِ؛ ولهَذَا نَهَى النَّبِيُّ عَيْدُو صَلَاحُهَا»(١)، ولهَذَا نَهَى النَّبِيُّ عَيْدُو صَلَاحُهَا»(١)، وكَذَلِكَ فِي العَنبِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاحِ فَقَالَ: «تَحْمَرُ أَوْ تَصْفَرُ »(٢)، وَكَذَلِكَ فِي العِنبِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضه أو زرعه...، رقم (۱۵۳۸) (۱۹ على المراد)، ومسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها...، رقم (۱۵۳٤) (۱۹ عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها...، رقم (١٥٣٥/٥١) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

قال الحافظ في «الفتح» (٣٩٦/٤): «وهذا التفسير من قول ابن عمر بيَّنه في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر...».

حَتَّى يَتَمَوَّهُ (١) حُلُوًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ -أَيْ: قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ، والتَّمَوُّهِ حُلُوًا فِي العِنَبِ - عُرْضَةٌ لِلفَسَادِ، فيكُونُ فِيهِ غَرَرٌ ومُخَاطَرَةٌ.

ومِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَشْتَدَّ، أَيْ: حَتَّى يَصْلُبَ ويَقْوَى ويَكُونَ حَبًّا.

وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَلطَّرَفَيْنِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الغَرَرِ، ولأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ يُقَدِّرُ ثَمَنًا، ويَكُونُ الثَّمَنُ الَّذِي يُرِيدُهُ البائِعُ أَكْثَرَ بكَثِيرٍ، والبائِعُ قَدْ يُقَدِّرُ ثَمَنًا، ويَكُونُ الثَّمَنُ الَّذِي بَذَلَهُ المُشْتَرِي أَقَلَّ بِكَثِيرٍ.

وأمَّا البَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، يَعْنِي: أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي للبَائِعِ: إِذَا انْقَطَعَ السِّعْرُ فَهِيَ عَلَيَّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ. كَمَا يَقُولُ عَوامُّنَا: أَخَذْتُهَا بِمَا تَقِفُ عَلَيْهِ بالْزَايَدَةِ.

فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَجَهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْلُومٍ للبَائِعِ وَلَا للمُشْتَرِي، ولأنَّ المُشْتَرِيَ قَدْ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ الثَّمَنَ أَقَلَّ بكَثِيرٍ مِمَّا انْقَطَعَ بِهِ السِّعْرُ، وَكَذَلِكَ البائِعُ رُبَّمَا يَكُونُ الثَّمَنُ فِي تَقْدِيرِهِ أَكْثَرَ بكَثِيرٍ مِمَّا انْقَطَعَ بِهِ السِّعْرُ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، إِنَّمَا كَانَ خَوْفَ الغَبْنِ، وَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ هُوَ قِيمَةُ الشَّيْءِ الغَبْنِ، وَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ هُوَ قِيمَةُ الشَّيْءِ بَيْنَ النَّاسِ، وحينئذٍ فَلا غَبْنَ.

ولكنِ القَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ قَدْ يَتَوَلَّاهُ شَخْصٌ ذُو حَاجَةٍ، فيَرْفَعُ السِّعْرَ فِي الْمُزَايَدَةِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى حَدٍّ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِ

<sup>(</sup>١) يتموه: أي: يوجد فيه الماء الحلو.

المُشْتَرِي، وَقَدْ يَكُونُ الحُضُورُ للمُزَايَدَةِ قَلِيلِينَ، فيَنْقُصُ الثَّمَنُ إِلَى حَدِّ مَا كَانَ يُقَدِّرُهُ البَائِعُ؛ وحينئذٍ يَحْصُلُ النَّدَمُ.

وعَمَلُ النَّاسِ اليَوْمَ عَلَى القَوْلِ الثَّانِي، وهُوَ القَوْلُ بالجَوَازِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَالَ البَائِعُ: أَبِيعُهُ عَلَيْكَ بثَمَنِهِ عِنْدَ النَّاسِ، يَعْنِي: كَمَا يَبِيعُونَ فَمَا الحُكْمُ؟

الجَوَابُ: فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ جَائِزٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ جَائِزٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِجَائِزٍ.

وهَذَا النَّوْعُ أَقْرَبُ إِلَى الجَوَازِ مِمَّا فِي المَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ القِيمَةَ المُعْتَبَرَةَ بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ لَا يَنْدَمُ عَلَيْهَا أَحَدٌ؛ حَيْثُ إِنَّ البَائِعَ لَنْ يَبِيعَ بِأَزْيَدَ مِمَّا يَبِيعُ بِهِ النَّاسُ، وَكَذَلِكَ المُشْتَرِي.

وعَلَى هَذَا، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ للتَّاجِرِ: أَرْسِلْ لِي صُنْدُوقَ شَايٍ، أَوْ كِيسَ رُزِّ. ولمْ يَذْكُرِ الثَّمَنَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، ويُقَيِّدُهُ عَلَيْهِ بِهَا هُوَ سِعْرُهُ عِنْدَ النَّاسِ.

والعَمَلُ عَلَى هَذَا فِي عُرْفِ النَّاسِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ البَائِعُ رَجُلًا مُعْتَبَرًا فِي البَيْعِ يَثِقُ بِهِ النَّاسُ.

والخُلاصَةُ: أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ يَتَضَمَّنُ الغَرَرَ فغَيْرُ صَحِيحٍ، وَكَذَلِكَ يُقالُ فِي الإجَارَةِ؛ لِأَنَّ الإجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فالمُسْتَأْجِرُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ العَيْنِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا، والمُؤَجِّرُ يُولِنَ الإَجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فالمُسْتَأْجِرُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ العَيْنِ التَّتِي اسْتَأْجَرَهَا، والمُؤجِّرُةُ الَّتِي يُؤجِّرُهُ إِيَّاهَا ويَمْلِكُ الأُجْرَةُ. وعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيرِهَا بِأَنْ تَكُونَ الأُجْرَةُ الَّتِي تُدْفَعُ مَعْلُومًا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العَيْنُ لِأَجْلِهِ مَعْلُومًا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ مَعْلُومَةً حَتَّى لَا يَقَعَ المُتَعَاقِدَانِ فِي الغَرَرِ الَّذِي يُشْبِهُ المَيْسِرَ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْتُمْ تُجِيزُونَ الجَعَالَةَ؟ وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى شَيْءٍ جَهُهُولٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي فَلَهُ كذَا وكذَا. ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي فَلَهُ كذَا وكذَا. ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ قَدْ يَرُدُّهَا فِي زَمَنٍ قَلِيبٍ، وَنْ مَكَانٍ تَعِيدٍ، مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ أَوْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، وأَنْتُمْ تَقُولُونَ: هَذَا جائِزٌ!

الجَوَابُ: نَعَمْ، نَقُولُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الجَعَالَةِ هُوَ مِنْ مَشْرُوطٍ عَلَى عَمَلٍ، مَتَى حَصَلَ فذَاكَ العِوَضُ؛ ولهَذَا كَانَتِ الجَعَالَةُ مِنَ العُقُودِ الجَائِزَةِ (١)، ويَدُلُّ لهَذَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، وَفِي مُدَّةٍ وَجِيزَةٍ، وَقَدْ يَأْتِي بِهِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، وَفِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

وفِي قَوْلِهِ: «دَعِ الْمُخَاطَرَهْ»: إِشَارَةٌ إِلَى سَبَبِ التَّحْرِيرِ فِيهَا، لِكَيْ تَتَبَيَّنَ وَاضِحَةً، مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُخَاطَرَةٌ، والمُخَاطَرَةُ هِيَ المَيْسِرُ.

وبهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ عُقُودَ التَّأْمِينِ عَلَى السِّلَعِ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ مُخَاطَرَةً، فَإِذَا أَمَّنَ الإِنْسَانُ عَلَى سَيَّارَتِهِ مَثَلًا، صَارَ يَدْفَعُ كُلَّ سَنَةٍ خُمْسَ مِئَةِ رِيَالٍ، أَوْ أَرْبَعَ مِئَةِ رِيَالٍ، وهُنَا تَكْمُنُ المُخَاطَرَةُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ مَرَّتِ السَّنَةُ دُونَ أَنْ يَخْصُلَ حَادِثٌ صَارَتِ الشَّرِكَةُ غَانِمَةً، وصاحِبُ التَّأْمِينِ غَارِمًا، وإِنْ حَصَلَ فِي المُؤمَّنِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَكْثَرُ مِمَّا الشَّرِكَةُ غَارِمَةً وصَاحِبُ التَّأْمِينِ غَانِمًا، فيحُصُلُ وَيُ المُؤمَّنِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَكْثَرُ مِمَّا دَفَعَهُ صَاحِبُ التَّأْمِينِ عَازِمًا، فإِنْ حَصَلَ فِي المُؤمَّنِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَكْثَرُ مِمَّا دَفَعَهُ صَاحِبُ التَّأْمِينِ غَانِمًا، فيحُصُلُ فِي المُؤمِّنِ عَانِمًا، فيحُصُلُ فِي الْمُؤمِّنِ عَانِمًا، فيحُصُلُ فِي المُؤمِّنِ عَانِمًا، في خَصُلُ فِي المُؤمِّنِ عَانِمًا، فيخصُلُ فِي المُؤمِّنِ عَانِمًا، في فَعُصُلُ فِي المُؤمِّنِ عَانِمًا، في فَا عَارِمَةً وصَاحِبُ التَّأْمِينِ عَانِمًا، فَيَحْصُلُ فِي الْمَاعِنِ عَالِمًا أَمَا عَانِمٌ وَالمَّةً عَرَرٌ وجَهَالَةٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِمَّا عَانِمٌ وإِمَّا عَارِمٌ.

مَسْأَلَةٌ: كَثِيرٌ مِنَ العُمَّالِ إِذَا أَرَدْتَ الاتِّفَاقَ مَعَهُ يَقُولُ: الَّذِي تَدْفَعُهُ مَقْبُولٌ عِنْدِي، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) يعني أنها غير لازمة.

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الأُجْرَةَ بَحُهُولَةٌ، فالعَامِلُ إِنَّمَا عَمِلَ عِنْدَ صَاحِبِ العَمَلِ بِالأُجْرَةِ بِلَا شَكِّ؛ ولهذَا لَوْ أَنَّهُ انْتَهَى مِنَ العَمَلِ وأَعْطَاهُ صَاحِبُ العَمَلِ شَيْئًا، فَقَالَ: زِدْنِي. وقَعَ بَيْنَهُمَا الجِلَافُ، وقَدْ يَأْبَى العَامِلُ أَنْ يَأْخُذَ مَا قَدَّرَهُ صَاحِبُ العَمَلِ، فيَطْلُبَ الحُصُولَ عَلَى صَاحِبُ العَمَلِ، فيَطْلُبَ الحُصُولَ عَلَى صَاحِبُ العَمَلِ، ويَشْلُبَ الحُصُولَ عَلَى صَاحِبُ العَمَلِ، ويَشْلُبَ الحُصُولَ عَلَى هَذَا العامِلِ، ويَسْأَلَ عَنْهُ لَعَلَّهُ يَجِدُهُ فيعُظِيهُ حَقَّهُ؛ فلِذلِكَ نَقُولُ: لَا يَجُوزُ لَهُمَا الاتِّفَاقُ عَلَى العَملِ إِلاَّ أَنْ يُحَدِّدَا الأُجْرَةَ، إلَّا إِذَا كَانَ العَملُ مِمَّا عُرِفَتْ أُجْرَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فهذَا عَلَى العَملِ إلاَّ أَنْ يُحَدِّدَا الأُجْرَةَ، إلَّا إِذَا كَانَ العَمَلُ مِمَّا عُرِفَتْ أُجْرَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فهذَا يَعْمَلُ فِيهِ بِالعُرْفِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اتَّفَقَ صَاحِبُ العَمَلِ والعَامِلُ عَلَى أُجْرَةٍ فِي مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، وقَبْلَ انْقِضَاءِ المُدَّةِ رَفَضَ العَامِلُ العَمَلَ، وطَلَبَ حَقَّهُ فَهَلْ يُعْطَاهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا يُعْطَاهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ لَزِمَهُ إِكْمَالُهُ، فإِنْ لَمْ يُكْمِلْهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ قَاهِرٌ لَا طَاقَةَ للعَامِلِ بِهِ، فحينئذٍ يُعْطَى مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ.

مَسْأَلَةٌ: اتَّفَقَ رَجُلٌ مَعَ عامِلٍ عَلَى تَصْلِيحِ جِهَازٍ مِنَ الأَجْهِزَةِ، ولَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الأُجْرَةِ، وعِنْدَمَا أَرَادَ إِعْطَاءَهُ المَبْلَغَ، ثَهانِيَةَ دَنانِيرَ، وهُوَ العُرْفُ، طَلَبَ ضِعْفَ هَذَا المُبْلَغِ، وهُوَ مَبْلَغِ ثَهَانِيَةِ دَنَانِيرَ وذَهَبَ، المَبْلَغِ، وهُوَ مَبْلَغِ ثَهَانِيَةِ دَنَانِيرَ وذَهَبَ، فَاذَا عَلَى صَاحِبِ الجِهَازِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، مَا دَامَتْ هَذِهِ أُجْرَةَ العَادَةِ، ولمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ، فَتُقَدَّرُ الأُجْرَةُ بِالعُرْفِ، ولكِنْ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ، تَصَدَّقَ بِهَا بِالنِّيَّةِ عَنْهُ، وإِنْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رُجُوعِهِ انْتَظَرَ حَتَّى يَرْجِعَ.

مَسْأَلُةٌ: رُجُلُ اسْتَأْجَرَ دَارًا للسَّكَنِ وأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا خَنْزَنَا، فَهَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ الإَجَابَةُ: المُسْتَأْجِرُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَزِيدَ وَلَا يَنْقُصَ فِي الدَّارِ المُسْتَأْجَرَةِ إلَّا بِمُوافَقَةِ صَاحِبِ الدَّارِ. وَإِذَا فَعَلَ المُسْتَأْجِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِلَا عِلْمِ المُؤَجِّرِ، فلَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ بِاللهَدْم، ويُضَمِّنَهُ كُلَّ مَا تَرَتَّبَ عَلَى البِنَاءِ مِنْ فَسَادِ الأَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ أَخْذِ فَوَائِدِ المالِ مِنَ البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ؟ وهَلْ أَتْرُكُهُ لَهُمْ، أَمْ آخُذُهُ وأَتْلِفُهُ، أَمْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟

الإِجَابَة: يَقُولُ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ عَزَوَجُلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ عَنَوْا ٱللهَ وَدَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ الرِّبَوَا إِن كُنتُم قُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ لَكُ اللّهِ اللهِ وَيَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُبُوسُ أَمْوَلِكُ مُ لَا يَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨- ٢٧٩]، فَلَا يَجِلُّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ الرِّبَا؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَا ﴾، وَقَالَ: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُبُوسُ آمْوَلِكُمْ ﴾.

وأَعْلَنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ وهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَعْلَنَ أَنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، قَالَ: «وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (١) ، وعَلَى هَذَا فَلَا يَجِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ الرِّبَا، لَا مِنَ البُنُوكِ وَلَا مِنْ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (١) ، وعَلَى هَذَا فَلَا يَجِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ الرِّبَا، لَا مِنَ البُنُوكِ وَلَا مِنْ عَبْرِهَا، وَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ النَّاسِ اسْتِحْسَانًا بِأَنَّكَ تَأْخُذُ الرِّبَا وتَتَصَدَّقُ بِهِ تَخَلُّصًا مِنْهُ، فَهُو مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ خَسَنَةً عَبُوبَةً إِلَى اللهِ لَأَرْشَدَ اللهُ عِبَادَهُ إِلَيْهَا، ولقالَ: اتَّقُوا اللهَ وخُذُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل في سرده لصفة حجة النبي ﷺ. أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨/١٢١٧).

وتَصَدَّقُوا بِهِ. لكنَّهُ قَالَ: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَا ﴾؛ لِيَقْطَعَ طَمَعَ الإنْسَانِ وتَعَلُّقَ نَفْسِهِ بِهِ نِهَائِيًّا.

وأَيُّ فَائِدَةٍ مِنْ أَنْ يُلَطِّخَ الإِنْسَانُ صَحِيفَةَ عَمَلِهِ بِقَاذُورَةِ الرِّبَا، ثُمَّ يَذْهَبُ يَغْسِلُهَا ويَتَخَلَّصُ مِنْهَا؟ أَيُّ فَائِدَةٍ مِنْ هَذَا؟! وهَلْ هَذَا إِلَّا لَغْقٌ، وعَبَثٌ مَحْضٌ؟!

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الرِّبَا إِذَا تَرَكْتُهُ لِلبَنْكِ فَقَدْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مُحَرَّمِ؟

قُلْنَا: أَصْلُ هَذَا الرِّبَا لَيْسَ كَسْبَ مَالِكَ، مَالُكَ رُبَّمَا كَانَ قَدْ خَسِرَ حِينَ تَعَامَلَ بِهِ البَنْكُ، ورُبَّمَا يَكُونُ مَالُكَ كَسَبَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا أَعْطَاكَ مِنَ الرِّبَا، ورُبَّمَا خَسِرَ مَالُكَ كُلَّ الْحَسَارَةِ، فَلَيْسَ هَذَا كَسْبَ مَالِكَ حَتَّى تَقُولَ: أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُمَكِّنَهُمْ مِنْ مَالِي فَيَعْبَثُوا بِهِ. وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَالِ البَنْكِ.

وبَعْضُ النَّاسِ يَدَّعِي أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي البَنْكِ لَذَهَبَ يُعْطِيهَا الكَنَائِسَ، أَوْ يُسَلِّحَ بِهَا أَعْدَاءَ المُسْلِمِينَ؟

فَنَقُولُ: أَوَّلًا: هَذَا غَيْرُ مُؤَكَّدٍ، قَدْ يَكُونُ هَذَا، وَقَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا البَنْكُ لَمِصالِحِهِ الخَاصَّةِ.

ثانيًا: لَوْ تَأَكَّدْنَا مِنْ ذَلِكَ، فَهَلْ أَنَا أَعْطَيْتُهُ شَيْئًا مِنْ مَالِي يُعِينُ بِهِ الأَعْدَاءَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَوْ يُعِينُ بِهِ الكَنَائِسَ؟ أَبدًا، مَا أَعْطَيْتُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي مَالِي أَصْلًا، ولَيْسَتْ هِيَ رِبْحَ مَالِي.

 مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩].

مَسْأَلَةُ: المِلْحُ مِنَ الأَصْنَافِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الرِّبَا، فَهَا حُكْمُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّكَّانِ مِلْحًا ثُمَّ قَالَ: اجْعَلْهُ دَيْنًا عَلَيَّ؟

الإِجَابَةُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الأَصْنَافِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رِبًا؛ ولهَذَا كَانَ مِنْ عِبَارَاتِ الفُقَهَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ: يَجْرِي رِبَا النَّسِيئَةِ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عَلْدِ مِنْ عِبَارَاتِ الفُقَهَاءِ رَحَهُ مُ اللَّهُ: يَجْرِي رِبَا النَّسِيئَةِ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عَلْمَ مِنْ اللَّهَ اللَّهُ وَبَيْنَ فِي عِلَّةٍ رِبَا الفَضْلِ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا (١). يَعْنِي: أَنَّ النَّقْدَ لَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُ وبَيْنَ بَقِيَّةِ الأَصْنَافِ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ المَدِينَةَ ووَجَدَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ فلمْ يَمْنَعُهُمْ '')، مَعَ أَنَّ المُشْتَرِيَ نَقَدَ أَهْلَ البُسْتَانِ، وقَبْضُهُ للثِّمَارِ يَتَأَخَّرُ.

## ٢ - عُقُودُ التَّبَرُّعِ:

قَوْلُهُ: «وإِنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا» يَعْنِي: وإِنْ تَكُنِ العُقُودُ عُقُودَ تَبَرُّعٍ كالصَّدَقَةِ والهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ إِلَى آخِرِهِ (فَأَمْرُهَا أَخَفُّ).

والهِبَةُ: هِيَ التَّبَرُّعُ بِهَالٍ بِلَا عِوَضٍ، فإِنْ قُصِدَ بِهَا ثَوَابُ الآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، وإِنْ قُصِدَ بِهَا التَّوَدُّدُ فَهِيَ هَدِيَّةٌ، وإِنْ قُصِدَ بِهَا مُجَرَّدُ الإعْطَاءِ فَهِيَ هِبَةٌ.

ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الهِبَةُ أَوِ الصَّدَقَةُ أَوِ الهَدِيَّةُ فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٣/ ٢٥٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، رقم (٢٢٣٩)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (١٦٠٤).

مِنَ الثَّلُثِ، بِمَعْنَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ يَكُونُ أَمْرُهُ مَوْكُولًا إِلَى الوَرَثَةِ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوهُ، وإِنْ شَاؤُوا مَنَعُوهُ؛ لِأَنَّ المَرِيضَ مَرَضَ المَوْتِ المَخُوفَ قَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الوَرَثَةِ بِمَالِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ إِلَّا بَعْدَ إِجَازَتِهِمْ.

«إِنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا»: مِثْلُ أَنْ يَهَبَ الإِنْسَانُ عَبْدَهُ الآبِقَ لِشَخْصٍ، فيَقُولُ: قَبِلْتُ. فَهُنَا تَصِحُّ الهِبَةُ؛ لِآنَهُ إِنْ حَصَلَ هَذَا العَبْدُ الآبِقُ فهَذَا مَغْنَمٌ، وإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَيْسَ فَهُنَا تَصِحُّ الهِبَةُ؛ لِآنَهُ إِنْ حَصَلَ هَذَا العَبْدُ الآبِقُ فهَذَا مَغْنَمٌ، وإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَيْسَ فِيهِ مَغْرَمٌ فَهُو سَالِمٌ، فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ، وبهَذَا خَرَجَ عَنِ المَيْسِرِ. ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا لَيْ عُصُلْ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ، وبهَذَا خَرَجَ عَنِ المَيْسِرِ. ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ عَلَيْهِ لَمْ تَحْصُلْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وبَغْضَاءُ؛ لِأَنَّ المَوْهُوبَ لَهُ يَعْرِفُ أَنَّ لَلُوالِبَهُ بِشَيْءٍ. الوَاهِبَ تَفَضَّلَ عليْهِ، ولَيْسَ لَهُ حَتَّلُ أَنْ يُطالِبَهُ بِشَيْءٍ.

### ٣- عُقُودُ التَّوْثِقَةِ:

قَوْلُهُ: «أَوْ تَوْثِقَهْ»: وعُقُودُ التَّوْثِقَةِ أَضْيَقُ مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعِ، لكنَّهَا أَخَفُّ مِنْ عُقُودِ المُعَاوَضَةِ.

مِثَالُهُ: الرَّهْنُ، إِذَا قَالَ مَثَلًا: رَهَنَّكَ هَذَا البَيْتَ، والمُرْتَهِنُ لَا يَدْرِي مَا فِي البَيْتِ مِنْ حُجَرٍ وفُرُشٍ وغَيْرِهَا، فَهُنَا نَقُولُ: يَصِحُّ الرَّهْنُ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الدَّائِنَ لَا يَضِيعُ حَقَّهُ، إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمٌ، وإِنْ لَمْ تَحْصُلْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرَمٌ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ سَيَبْقَى، بِمَعْنَى أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا فِي نَفْسِ المُرْتَهِنِ فَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ، وإِنْ كَانَ دُونَهُ فَالمَقْصُودُ تَوْثِيقُهُ لِلهَالِ.

نَعَمْ، لَوْ فُرِضَ أَنَّ الرَّاهِنَ خَدَعَهُ، وَقَالَ: هَذَا البَيْتُ فِيهِ كَذَا وَفِيهِ كَذَا. مِمَّا لَيْسَ فِيهِ، فَهَذَا حَرَامٌ، وللمُرْتَمِنِ الخِيَارُ بَيْنَ إِبْقَاءِ الرَّهْنِ بحالِهِ وبَيْنَ الفَسْخِ، ثُمَّ إِذَا فَسَخَ فإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُ وطًا فِي البَيْعِ، فلَهُ فَسْخُ البَيْعِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُ وطًا فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهُ. لَوْ قَالَ: أَنَا رَهَنْتُكَ إِحْدَى هَاتَيْنِ السَّيَّارَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَيَّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا سَيَكُونُ لَهُ فِيهَا فَائِدَةٌ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ تَحْرِيرُ عُقُودِ التَّبَرُّعاتِ وعُقُودِ التَّوْثِقَةِ كَمَا تُحَرَّرُ مَيْكُونُ لَهُ فِيهَا فَائِدَةٌ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ تَحْرِيرُ عُقُودِ التَّبَرُّعاتِ وعُقُودِ التَّوْثِقَةِ كَمَا تُحَرَّرُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا؛ لِأَنَّهُ عُقُودُ المُعَاوَضَةِ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ لَمْ تَحْصُل الثَّمَرَةُ فالدَّيْنُ بَاقٍ.

امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلُ بدُونِ أَنْ يُحَرِّرَ المَهْرَ، لَا جِنْسًا وَلَا قَدْرًا، فإِنَّ العَقْدَ يَصِحُ، ويُفْرَضُ لَهَا فِي هَذِهِ الحَالِ مَهْرُ المِثْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ. يَصِحُّ -أيضًا- ويُفْرَضُ لَهَا فِي هَذِهِ الحَالِ مَهْرُ المِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ المُعَاوَضَةَ، ولكِنِ المَقْصُودُ أَنْ تُخَالِعَ الزَّوْجِ بِهَا فِي يَدِهَا مِنْ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ المُعَاوَضَةَ، ولكِنِ المَقْصُودُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ بَهَذَا العِوَضِ.

ولهَذَا قَالَ الفُّقَهَاءُ رَحَهُمُاللَّهُ: يَصِحُّ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنْ دَرَاهِمَ، أَوْ عَلَى مَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَتَاعٍ، وإنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: «فَادْرِ التَّفْرِقَهْ»: أي: اعْلَمْهَا وافْهَمْهَا، التَّفْرِقَةُ أَيْ: بَيْنَ عُقُودِ المُعَاوَضَاتِ وعُقُودِ التَّعْرِقَةُ هِيَ أَنَّ عُقُودَ المُعَاوَضَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى المُشَاحَّةِ والتَّرْعاتِ والتَّقْ بِالحَقِّ كامِلًا، بخِلَافِ عُقُودِ التَّبَرُّعاتِ والتَّوْثِقَاتِ؛ ولهَذَا قَالَ:

لِأَنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمُ وَإِنْ تَفُتْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرِمُ

قَوْلُهُ: «لأنَّ ذِي»: المُشَارُ إِلَيْهِ القَرِيبُ، ومِنَ القَوَاعِدِ المُقَرَّرَةِ: أَنَّ الضَّمِيرَ أَوِ الإِشَارَةَ يَعُودَانِ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ، فَيَكُونُ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: «ذِي» أَيْ: عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ والتَّوْثِقَةِ، فعُقُودُ التَّبرُّعاتِ إِنْ حَصَلَتْ فمَغْنَمٌ، وإِنْ لَمْ تَحْصُلْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرَمٌ؛ وَلِذَلِكَ يُسَامَحُ فِيهَا بالجَهْلِ، وَكَذَلِكَ عُقُودُ التَّوْثِقَةِ؛ لِأَنَّ الحَقَّ باقٍ فَإِنْ حَصَلَتِ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوق (٥/ ٣٤٨)

التَّوْثِقَةُ فَهَذَا زِيادَةُ فَضْلٍ، وإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، وهَذَا هُوَ الفَرْقُ الَّذِي طَلَبَ النَّاظِمُ مُلاحَظَتَهُ بِقَوْلِهِ: «فَادْرِ التَّفْرِقَهْ»، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ العُقُودِ طَلَبَ النَّاظِمُ مُلاحَظَتَهُ بِقَوْلِهِ: «فَادْرِ التَّفْرِقَهْ»، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ العُقُودِ التَّي يَكُونُ فِيهَا الأَمْرُ دَائِرًا بَيْنَ الغُنْمِ والسَّلَامَةِ خَارِجَةً عَنِ المَيْسِرِ؛ لِأَنَّ المَيْسِرَ عَقْدٌ دَائِرٌ بَيْنَ الغُرْم والغُنْمِ.

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ مَنْ وَهَبَ شَيْئًا لِمَصْلَحَةٍ يُرِيدُهَا مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ فَاتَتِ مَصْلَحَتُهُ فَنَدِمَ وأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الهِبَةِ؟

الجَوابُ: هَذَا يَحْصُلُ، كَمَا لَوْ وَهَبَتِ الْمُرْأَةُ شَيْئًا لِزَوْجِهَا، حَتَّى لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَتَبْذُلُ لَهُ مَالًا بِنِيَّةِ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا إِنَّمَا وَهَبَتْهُ لِغَرَضٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ. وَكَذَلِكَ لَوْ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا أَصابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَعْطَاهُ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الفَاقَةِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ صَدَقَتَهُ.

مَسْأَلَةٌ: أَخَذَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ عَسَلًا لِيَبِيعَهُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ العَسَلِ: قِيمَةُ الكَيلُو مِنْهُ ثَلاثُ مِئَةِ رِيَالٍ، وَإِذَا بِعْتَهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ذَلِكَ فلكَ الزِّيَادَةُ. فأَصْبَحَ يَبِيعُ الكِيلُو مِنْهُ ثَلاثِ مِئَةٍ وخُسِينَ رِيَالًا مَا حُكْمُ هَذَا البَيْع وماذَا علَيْهِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ -عَسَلٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذلك - وَقَالَ لَهُ: بِعْهُ بِكذَا وَمَا زَادَ فلكَ. فَلَا بَأْسَ بِهِ، لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ البَائِعُ الَّذِي وَقَالَ لَهُ: بِعْهُ بِكذَا وَمَا زَادَ فلكَ. فَلَا بَأْسَ بِهِ، لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ البَائِعُ الَّذِي وَكَلَهُ عَالِمًا بِسِعْرِ السُّوقِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ السِّلْعَةُ قَدْ ملَّ مِنْهَا، وتَعِبَ مِنْهَا، فَيُوكِّلُ شَخْصًا فِي بَيْعِهَا، فَإِذَا قَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِعْهَا بِمِئَةٍ، وَمَا زَادَ فَهُو مَنْهَا، فَيُوكِّلُ شَخْصًا فِي بَيْعِهَا، فَإِذَا قَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِعْهَا بِمِئَةٍ، وَمَا زَادَ فَهُو لَكَ. وعَرَفَ الوَكِيلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ عَنْدَهُ عِلْمٌ بِالأَسْعَارِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ، فيقُولُ: يَا فُلانُ السِّلْعَةُ تُساوِي مِئَتَيْنِ، فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ: وإِنْ يَكُنِ الأَمْرُ

كَذَلِكَ، بِعْهَا بِمِئَةٍ فَمَا زَادَ فلَكَ، فحينئذِ يَبِيعُهَا بِمَا تُساوِي فِي السُّوقِ، وَلَوْ بَلَغَتْ ثَلاثَ مِئَةٍ أَوْ أَرْبَعَ مِئَةٍ، ويَرُدُّ إِلَى مَالِكِهَا المِئَةَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا لِنَفْسِهِ.

مَسْأَلَةُ: حَصَلَ حَادِثُ بَيْنَ سَيَّارَتَيْنِ، فَقَدَّمَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ للرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الحادِثُ اخْتِيَارَيْنِ، إمَّا أَنْ تُصْلِحَ لَهُ السَّيَّارَةَ، وإمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ مَبْلَغًا، فاخْتَارَ المَبْلَغَ، عِلْمًا بأَنَ تَصْلِيحَ السَّيَّارَةِ أَقَلُّ مِنَ المَبْلَغِ المُعْطَى لَهُ مِنْ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ، فاذَا يَفْعَلُ بالمَبْلَغِ المُعْطَى لَهُ مِنْ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ، فاذَا يَفْعَلُ بالمَبْلَغِ المُعْطَى لَهُ مِنْ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ،

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَحْنُ لَا ثَقِرُ التَّأْمِينَ عَلَى السَّيَّارَاتِ والأَمْلَاكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بَلْ نَرَى أَنَّهُ مِنَ المَيْسِرِ المُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَجْعَلُ المُتَعَاقِدَيْنِ بَيْنَ غَانِمٍ وغَارِمٍ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ المَيْسِرِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ، مِثْلُ أَنْ يَصْطَلِحَ المُعْتَدِي وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ المَيْسِرِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ شَرِكَةِ التَّأْمِينِ، مِثْلُ أَنْ يَصْطَلِحَ المُعْتَدِي وَالمُعْتَدَى عَلَيْهِ عَلَى عِوضٍ لِإِصْلَاحِ السَّيَّارَةِ مَثَلًا، فتُصْلَحُ السَّيَّارَةُ بأقلَّ، فَهَلْ يُلْزَمُ صاحِبَ السَّيَّارَةِ أَنْ يَرُدً مَا زَادَ عَلَى المُعْتَدِي؟

هَذَا فِيهِ تَفْصِيلُ: إِذَا قَالَ: خُذْ هَذَا أَصْلِحْ بِهِ السَّيَّارَةَ. فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا زَادَ مَا أَعْطَاهُ عَلَى مَا أَصْلَحَ بِهِ السَّيَّارَةَ أَنْ يَرُدَّ الزَّائِدَ. وإِنْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ مُصالَحَةً؛ حَيْثُ إِنَّ هَذَا الَّذِي مَا أَصْلَحَ بِهِ السَّيَّارَةَ أَنْ يَرُدَّ الزَّائِدَ. وإِنْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ مُصالَحَةً؛ حَيْثُ إِنَّ هَذَا الَّذِي عَصَلَ كَانَ بِعُدُوانِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الَّذِي أَخَذَهُ أَنْ يَردَّهُ.

ونَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُ الفُقَهَاءِ رَجَهُواللَّهُ: لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ شَخْصًا مَالًا؛ لِيَحُجَّ بِهِ فَزَادَ، فإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا المَالَ حُجَّ بِهِ. فالزِّيَادَةُ للحَاجِّ، وإِنْ قَالَ: خُذْ هَذَا المَالَ حُجَّ مِنْهُ. فالزِّيَادَةُ تَرْجِعُ إِلَى المَحْجُوجِ عَنْهُ(۱).



<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (٥/ ٢٥)

٦٥ وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ

هذِهِ مِنَ القَوَاعِدِ المُهِمَّةِ؛ وَهِيَ أَنَّ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ بِزَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ صِفَةٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَحْدِيدِهِ إِلَى العُرْفِ؛ لِأَنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ المُخَاطَبُونَ بَيْنَهُمْ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ الأَلْفَاظَ إِذَا أُطْلِقَتْ فَلَا تَخْلُو مِنْ إِحْدَى حَالاتٍ ثَلاثٍ:

١ - إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّصُّ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ المَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، فَهُنَا نَرْجِعُ للعُرْفِ.

٢ - وإمَّا أَنْ يَكُونَ النَّصُّ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ المُرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الشَّرْعِ، فَهُنَا نَرْجِعُ
 إلى الشَّرْعِ.

٣- وإمَّا أَنْ لَا نَعْلَمَ هَذَا وَلَا هَذَا، فَيُرْجَعُ إِلَى العُرْفِ.

بَيَانُ ذَلِكَ:

١ - مَا أُحِيلَ فِيهِ عَلَى العُرْفِ، مِثْلُ: جَمِيعِ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى العُرْفِ بنصِّ الشَّرْعِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ﴿ وَعَلَى ٱلمُؤْلُودِ لَهُ أَلَهُ مُوحَى الْلَهُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ أَلَهُ مُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، فهذَا واضِحٌ أَنَّهُ أُحِيلَ فِيهِ عَلَى العُرْفِ في قُوْخَذُ بِهِ.

٢- مَا أُحِيلَ فِيهِ عَلَى الشَّرْعِ: فيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الشَّرْعِ وَيُلْغَى العُرْفُ.

مِثَالُ هَذَا: لَوْ كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا بَاعَ عَبْدَهُ واشْتَرَطَ أَنَّ الوَلَاءَ لَهُ وَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُنَا لَا نَرْجِعُ إِلَى العُرْفِ بَلْ: هَذَا مَرْجِعُهُ إِلَى الشَّرْعِ؛

ولهَذَا أَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الشَّرْطَ وَقَالَ: «قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهَ لَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ» (١).

ومِثْلُ ذلكَ: المَوَارِيثُ، فالزَّوْجَةُ لَهَا نَصِيبٌ، والأُمُّ لَهَا نَصِيبٌ، والأَبُ لَهُ نَصِيبٌ، والأَبُ لَهُ نَصِيبٌ، وهَذَا مُحَدَّدٌ بالشَّرْعِ.

٣- مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِالشَّرْعِ وَلَا بِالعُرْفِ: فَهَذَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

مِثَالُهُ: الحِرْزُ فِي السَّرِقَةِ، ذَكَرَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُ وَاللَّهُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَا تُقْطَعُ إِلَّا إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزِ (١). والحِرْزُ هُو كُلُّ مَا تُحْفَظُ بِهِ الأَمْوَالُ، وهُو يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ السُّلْطَانِ والمَكَانِ والنَّرَانِ والنَّرَانِ والنَّوَاعِ المالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فحِرْزُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ لَيْسَ كحِرْزِ المَكَانِ والنَّرَانِ والفِضَّةِ لَيْسَ كحِرْزِ المَكَانِ والنَّرَانِ والفِضَّةُ يُحْرَزَانِ بالصَّنَادِيقِ المُعْلَقَةِ وَرَاءَ الأَبْوَابِ، والغَنَمُ بالحَظَائِرِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا العُرْفُ.

رَجُلُ أَعْطَاكَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنَّهَا وَدِيعَةٌ، فَذَهَبْتَ إِلَى حَظِيرَةِ الغَنَمِ فَٱلْقَيْتَ الدَّرَاهِمَ فِي مَكَانِ الغَنَمِ، وَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَهَا، فإنَّكَ تَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بحِرْزِ. لكِنْ لَوْ وَضَعْتَهَا فِي صُنْدُوقٍ، وأَغْلَقْتَ عَلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ السَّارِقُ وَكَسَرَ الصُّنْدُوقِ وأَخَذَهَا، فَلَا ضَمَانَ عليْكَ؛ لِأَنَّ هَذَا حِرْزُ فِي العَادَةِ.

كَذَلِكَ السَّفَرُ، جَاءَ مُطْلَقًا فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ ولَمْ يُحَدَّدُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء:١٠١]، فأطْلَقَ الضَّرْبَ

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (٢١٥٥)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢/١٥٠٤ - ٨) من حديث عائشة رَسِحَالِلَّهُ عَنْهَا. (٢) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٦/ ٢٤٣)

ولَمْ يُحَدِّدُهُ لَا بِزَمَانٍ وَلَا بِمَسَافَةٍ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ، وَمَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ مَكَانِ كذَا وكذَا سَفَرُ قَصْرٍ. يَعْنِي: وَمَا دُونَهُ فَلَيْسَ سَفَرَ قَصْرٍ، فإنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ المِثَالِ لِهَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِهِمْ؛ ولهَذَا لَمْ يُحَدِّدِ النَّبِيُ عَلَيْهُ زَمَنًا وَلَا مَسَافَةً فِي مِنْ بَابِ المِثَالِ لِهَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِهِمْ؛ ولهَذَا لَمْ يُحَدِّدِ النَّبِيُ عَلَيْهُ زَمَنًا وَلَا مَسَافَةً فِي سَفَرِ القَصْرِ، بَلْ قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَا لَكُ رَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةً أَمْيَالٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (١).

فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، فَهَا سَهَّاهُ النَّاسُ سَفَرًا فَهُوَ سَفَرٌ، وَمَا لَيْسَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَلَيْسَ بِسَفَرٍ.

وَكَذَلِكَ الإِقَامَةُ أَثْنَاءَ السَّفَرِ فِي بَلَدٍ أَوْ مَكَانٍ بَرِّيِّ، لَمْ يُحَدِّدْهَا الشَّرْعُ بِأَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ أَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ سَنَوَاتٍ مَعْلُومَةٍ؛ ولهذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُقِيمُ إِقَامَاتٍ مُعْلُومَةٍ، وَلهَذَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُقِيمُ إِقَامَاتٍ مُتَعَدِّدَةً مُخْتَلِفَةً، ويَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ فِي عَنْرُوةِ الفَتْحِ، وأقامَ فِي مَكَّة وأقامَ فِي مَكَّة تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وذَلِكَ فِي عَنْوَةِ الفَتْحِ، وأقامَ فِي مَكَّة فِي آخِرِ سَفَرٍ سَافَرَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٢) فِي آخِرِ سَفَرٍ سَفَوٍ سَافَرَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٢) وَعَلَيْهُ عَنْهُ: كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدِمَ فِي يَومِ رَحْمَهُ اللَّهُ سُؤَلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَلَيْهُ عَنْهُ: كُمْ أَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّابِعُ عَشَرَهُ اللَّ العَيْمِ الرَّابِعِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وسَافَرَ مِنْ مَكَةً فِي صَبِيحَةِ اليَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ، الأَلْ العِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وسَافَرَ مِنْ مَكَةً فِي صَبِيحَةِ اليَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ، الرَّابِعِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وسَافَرَ مِنْ مَكَةً فِي صَبِيحَةِ اليَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ، ولَمَ اللَّابِعُ عَشَرَهُ أَيَّامٍ يَقُصُرُ فِيهَا الصَّلَاةَ، ولَمْ يَقُلُ النَّبِيُّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَامَ الإِنْسَانُ لَمْ يَعُدُ إِلَى بَلَدِهِ، وَمَنْ أَقَامَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَقُولُ النَّذِكَ عَلَى أَنَّهُ مَا دَامَ الإِنْسَانُ لَمْ يَعُدُ إِلَى بَلِدِهِ وَمَنْ ذَلِكَ لَلْ اللَّهُ مُا ذَامَ الإِنْسَانُ لَمْ يَعُدُ إِلَى بَلِدِهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٩١/١٢) من حديث أنس بن مالك رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، رقم (١٠٨١).

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا الْحُفَّانِ، وَرَدَتِ السُّنَّةُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ ﴾ وَلَمْ يَشْتَرِطِ النَّبِيُ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ اللهُ وَلَمْ يَشْتَرِطِ النَّبِيُ ﷺ فَيَالِيْهِ فِي الْحُفَّيْنِ شَرْطًا مُعَيَّنًا، إلَّا أَنَّهُ لَبِسَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وأَنَّ مَسْحَهُمَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثَلاثَةُ أَيَّامِ بِلَيَالِيهِنَّ لِلمُسَافِرِ، ويَوْمٌ ولَيْلَةٌ لِلمُقِيمِ، فإذَنْ نَقُولُ: يَمْسَحُ عَلَى كُلِّ مَا يُسَمَّى خُفًّا عُرْفًا، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ، وأَنَّنَا لَا نَشْتَرِطُ شُرُوطًا فِي عَلَى كُلِّ مَا يُسَمَّى خُفًّا عُرْفًا، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ، وأَنَّنَا لِا نَشْتَرِطُ شُرُوطًا فَيَقْنَا جَوَاذِ مَسْحِ الخُفَّيْنِ لَمْ تَثْبُثُ فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ؛ لِأَنْنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَّقْنَا فِي السَّنَةِ؛ لِأَنْنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَقْنَا فِي السَّنَةِ؛ لِأَنَنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَقْنَا فِي السَّنَةِ؛ لِأَنَنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَقْنَا فَا اللهُ مُنْ وَلَا فِي السَّنَةِ؛ لِأَنَنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَقْنَا فِي السَّنَةِ وَلَا فَي السَّنَةِ وَلَى السَّعَهُ اللهُ أَنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيَقْنَا لِيَا اللَّهُ اللهُ أَنَا إِذَا شَرَطْنَا شُرُوطًا ضَيقَا اللهُ أَنْ الْمُنْ مُنْ وَلَا فِي السَّاسَةِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَالَ الْنَا الْمُلْوَا الْمُلْسَلِقِ الللَّهُ اللهُ اللْمَالِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤُلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤُلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ الللْمُؤُلِولُولُ اللَّهُ الللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

ومِنْ أَمْثِلَةِ مَا أُحِيلَ فِيهِ عَلَى العُرْفِ: النَّفَقَةُ، يَقُولُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ لِيَنْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِقِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱلله ﴾ [الطَّلاق:٧] وأَطْلَقَ الإنْفاقَ، فيرْجَعُ فِي ذَلِكَ للعُرْفِ، فَهَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةِ الغَنِيِّ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ الغَنِيِّ، وَمَا تَعَارَفُوا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الفَقِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ.

كَذَلِكَ الْمُعَاشَرَةُ: قَالَ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩] ولَمْ يُحَدِّدْ شَيْئًا مُعَيَّنًا، بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ.

وهَذِهِ قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ تَنْفَعُ فِي أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ فِي الفِقْهِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَتَى فِي النَّصِّ، مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ولَمْ يُحَدَّدْ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

ومَا سَبَقَ مِنَ الْحَالَاتِ الثَّلاثِ إِنَّمَا هُوَ فِي بَابِ الْمُعَامَلَاتِ، وأمَّا فِي بَابِ الْمُعَامَلَاتِ، وأمَّا فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ فَعَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَ الإِنْسَانُ عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ.
الشَّارِعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٢٧٤/ ٧٥) من حديث المغيرة بن شعبة رَضَالِلَهُعَنَهُ.

وَقَوْلُهُ: «فَبِالعُرْفِ»: اقْتَرَنَ الْخَبُرُ بالفاءِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ (كُلُّ) مُضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ العُمُومُ.

## ٦٦ مِنْ ذَاكَ صِيغَاتُ العُقُودِ مُطْلَقًا وَنَحْوُهَا فِي قَوْلِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا

قَوْلُهُ: "مِنْ ذَاكَ": أَيْ مِمَّا أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ وَلَمْ يُحَدِّدُهُ ويُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ (صِيغَاتُ): جَمْعُ صِيغَةٍ، وَهِيَ الأَلْفَاظُ ونَحْوُهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى العَقْدِ إِيجَابًا أَوْ قَبُولًا. (وصِيغَاتُ): مُبْتَدَأُ مُؤَخَّرٌ، و(مِنْ ذَاكَ): خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، (العُقُودِ): جَمْعُ عَقْدٍ، ويُرَادُ بِهِ عُقُودُ المُعَامَلَاتِ كَالبَيْعِ والإِجَارَةِ والرَّهْنِ والوَقْفِ والعَارِيَةِ والوَدِيعَةِ وغَيْرِ ذلكَ.

وَقَوْلُهُ: «مُطْلَقًا»: يَعْنِي لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ مِنَ العُقُودِ، فيُرْجَعُ إِلَى العُرْفِ فِي كُلِّ عَقْدٍ.

ومِنْ ذَلِكَ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ عَقْدُ النِّكَاحِ، فإنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بأيِّ لَفْظِ دَلَّ عَلَيْهِ، أمَّا عَلَى المَذْهَبِ فإنَّ لُهُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ الإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ رَوَّجْتُكَ. أَوْ بِلَفْظِ: «أَعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» إِذَا تَزَوَّجَ أَمَتَهُ (١).

وتَعْلِيلُهُمْ: أَنَّ هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي وَرَدَ بِهِ القُرْآنُ والسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَكُمَا﴾ [البقرة:٢٣٤] هَذَا تَزْوِيجٌ، والنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء:٣].

ولكنِ القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي العُمُوم، أَيْ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهَا دَلَّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المقنع مع الإنصاف (٢٠/ ٩٣)

### ودَلِيلُ هَذَا:

أَوَّلًا: أَنَّهُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ زَوَّجَ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ، فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ () فِي الَّذِي زَوَّجَهُ الرَّسُولُ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُرْأَةَ الوَاهِبَةَ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، وجَاءَ أيضًا فِي تَزَوُّجِهِ صَفِيَّةَ أَنَّهُ قَالَ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (٢)، فدلَّ هذا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِهَا دَلَّ عَلَيْهِ.

مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ رَجُلُ: جَوَّزْتُكَ بِنْتِي. قَالَ: قَبِلْتُ. ودَخَلَ عَلَيْهَا، فالمَذْهَبُ أَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِذَا جَامَعَهَا فَهُوَ جِمَاعُ شُبْهَةٍ، ويَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يُعْقَدَ مِنْ جَدِيدٍ، لكِنْ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ يَصِتُّ العَقْدُ؛ لِأَنَّ (جَوَّزْتُكَ) عِنْدَ العَامَّةِ مِثْلُ (زَوَّجْتُكَ) وَلَا إِشْكَالَ.

لَوْ قَالَ: مَلَّكُتُكَ بِنْتِي. عَلَى المَذْهَبِ لَا يَصِحُّ، وعَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ، وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ بِنْتِي. فَعَلَى المَذْهَبِ لَا يَصِحُّ، وعَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ: فِيهِ تَفْصِيلُ؛ فإنْ كَانَ عِنْدَ الْحَقْدِ وَكَانَ مِنَ فإنْ كَانَ عِنْدَ الْحَقْدِ وَكَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ عِنْدَهُمْ أَنَّ قَوْلَ وَلِيِّ المَرْأَةِ: أَعْطَيْتُكَ بِنْتِي. فيقُولُ المُتَقَدِّمُ: قَبِلْتُ، أَنَّ هَذَا كَقُدُ، فَهُوَ عَقْدٌ.

<sup>(</sup>۱) هي -أي الرواية- عنده، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم (٥٠٣٠)، وهي عند مسلم أيضًا، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...، رقم (٧٦/١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، رقم (٥٠٨٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، رقم (١٣٦٥/ ٨٥).

وَقَوْلُهُ: «ونَحْوُهَا»: أَيْ نَحْوُ صِيَغِ العُقُودِ، مِثُل الفُسُوخِ والوَكالاتِ والإِقْرَارِ وغَيْرِهَا، هَذِهِ أَيضًا يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ عُرْفًا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَوْلِيَّةً أَمْ فِعْلِيَّةً، ولَيْسَ لَهَا لَفْظٌ مُقَيَّدٌ. ولهُ أَمْثِلَةٌ:

- خَالَعَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ -والْخُلْعُ أَنْ يُفارِقَهَا بِعِوَضٍ فَقَالَ: خَالَعْتُكِ عَلَى مِئَةِ
   دِرْهَم. فَهَذَا صَحِيحٌ.
- قَالَ: فَادَيْتُكِ عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا أَيضًا جَاءَ بِهِ القُرْآنُ
   ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَ ٱفْنَدَتْ بِهِ ٤ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
  - فَارَقْتُكِ عَلَى مِئَةِ دِرْهَم، فَهَذَا صَحِيحٌ.
- طَلَّقْتُكِ عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ. هَذَا يَصِحُّ، لكِنْ هَلْ يَكُونُ طَلَاقًا أَوْ يَكُونُ فَسْخًا؟

فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذَا طَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذَا طَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ فَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، واخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَام ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَقَالَ: كُلُّ فِرَاقٍ يَدْخُلُهُ العِوَضُ فَهُوَ فَسْخٌ (۱).

وفَائِدَةُ قَوْلهِمْ: فَسْخٌ. أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا آخِرُ فِرَاقٍ لَهَا، يَعْنِي: أَنَّهُ قَدْ فَارَقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، فإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ طَلَاقٌ. بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً صُغْرَى، أَيْ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَيْنُونَةً صُغْرَى، أَيْ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص:٣٦١).

ولكُلِّ مِنَ القَوْلَيْنِ دَلِيلٌ، لكِنْ ظَاهِرُ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الرَّسُولَ عَيْفَ قَالَ لَهُ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»(١)، ظَاهِرُ هَذَا إِذَا كَانَ مَحْفُوظًا، أَنَّ الحُلْعَ إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ فَهُوَ طَلاقٌ.

لَوْ قَالَ رَجُلُ لامْرَأَتِهِ: خَلَّيْتُكِ. فالمَذْهَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بطِلاقٍ بَلْ هُو كِنايَةٌ (٢). والقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ طَلاقٌ؛ لِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ: خَلَّيْتُهَا أَيْ: فَارَقْتُهَا؛ فَهَا دَلَّ عَلَى الْفِرَاقِ بأَيِّ لَفْظٍ كَانَ فَهُوَ طَلاقٌ، بِنَاءً عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ، أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يُحَدِّدُهُ الشَّرْعُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

قَوْلُهُ: ﴿فِي قَوْلِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا﴾: أَيْ: فِي قَوْلِ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَقْدِ وَفَسْخٍ فِي ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمَهُ اللَّهُ وَعَقْدٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَقْدٍ وفَسْخٍ فِي ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَحَهُ اللَّالَةُ؛ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ جَمِيعَ العُقُودِ تَنْعَقِدُ بِهَا تَعارَفَهُ النَّاسُ (٢). وهُو عَالِمٌ مُحِقِّقٌ وَمِهُ اللَّهُ؛ خَوْقُ النَّاسُ (٢). وهُو عَالِمٌ مُحِقِّقٌ قَوِيُّ الفَهْمِ، قَوِيُّ الدِّينِ؛ ولهَذَا تَجِدُ غَالِبَ اخْتِيارَاتِهِ مُوَافِقَةً لِلدَّلِيلِ الصَّحِيح، وإنِي الفَهْمِ، قَوِيُّ الدِّيلِ الصَّحِيح، وإنِي أُوصِي طَالِبَ العِلْمِ بالحِرْصِ عَلَى كُتُبِهِ وكُتُبِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ رَحَهُ هُمَااللَّهُ؛ فإنَّ وإنِي أُوصِي طَالِبَ العِلْمِ بالحِرْصِ عَلَى كُتُبِهِ وكُتُبِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ رَحَهُ هُمَااللَّهُ؛ فإنَّ وإنِي أُوصِي طَالِبَ العِلْمِ بالحِرْصِ عَلَى كُتُبِهِ وكُتُبِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ رَحَهُ هُمَااللَّهُ؛ فإنَّ فِي أُوصِي طَالِبَ العِلْمِ بالحِرْصِ عَلَى كُتُبِهِ وكُتُ بِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ وَيُعَلِي وَهُمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُمُ مَنَ الْأَقْوَالِ، ويُمَرِّ نَانِهِ عَلَى اللْمُؤْوِقِ وَالمُنَاقَشَةِ مَعَ الآخُورِينَ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ حَدَّدَ السَّلَفُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّرْع، فَهَلْ يُعْتَبَرُ مُحَدِّدًا لِعُرْفِنَا؟ وَمَا الحُكْمُ لَوِ اضْطَرَبَتِ الأَعْرَافُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، رقم (٥٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٢/ ٢٤٣)

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية، البعلى (ص: ٢٩٣).

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَوْ أَنَّ السَّلَفَ رَجَهُمُ اللَّهُ عَيَّنُوا مَا أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ، فإِنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ، مَا دَامَ يَخْتَلِفُ فِي الأَعْرَافِ والأَزْمَانِ والأَمَاكِنِ؛ لِأَنَّ المُتَبَعَ هُوَ النَّصُ، لا يَتَعَيَّنُ، مَا دَامَ يَخْتَلِفُ فِي الأَعْرَافِ والأَزْمَانِ والأَمَاكِنِ؛ لِأَنَّ المُتَبَعَ هُوَ النَّصُ، لا يَتَعَيِّنُ السَّلَفِ تَفْسِيرًا لَمُبْهَمٍ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إليْهِ، لا سِيَّمَا تَفْسِيرُ الصَّحَابَةِ رَخَعَ اللهِ عَنْهُمُ وأَهْلِ الفِقْهِ مِنْهُمْ.

وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَعْرَافُ اتَّبِعَ فِي كُلِّ مَكَانٍ مَا كَانَ عُرْفًا فِيهِ، واتَّبِعَ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَا كَانَ عُرْفًا فِيهِ<sup>(١)</sup>.

# ٦٧ وَاجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ فَشَرْطُنَا العُرْفِيُّ كَاللَّفْظِي يَرِدْ

هذِهِ أيضًا مِنَ القَوَاعِدِ؛ وَهِيَ أَنَّ الأَعْرَافَ المُطَّرِدَةَ كَالأَلْفَاظِ المَنْطُوقَةِ؛ فَإِذَا جَرَتِ العَادَةُ بشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالمَشْرُوطِ.

مِثَالُهُ: اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ بَيْتًا للسَّكَنِ، فَإِذَا بِهِ يَرْبِطُ فِيهِ الحَمِيرَ والبِغَالَ والإِبِلَ وَقَالَ: أَنَا اسْتَأْجَرْتُ البَيْتَ ومَلَكْتُ مَنَافِعَهُ، فَلِي أَنْ أَنْتَفِعَ بِهِ بأَيِّ وجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ. وَقَالَ: أَنَا اسْتَأْجَرْتُ البَيْتَ ومَلَكْتُ مَنَافِعَهُ، فَلِي أَنْ أَنْتَفِعَ بِهِ بأَيِّ وجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ. نَقُولُ لَهُ: لَيْسَ لكَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ خِلافُ المُعْتَادِ، والعَقْدُ المُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى العُرْفِي المُطَّرِدَ كالشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ، لَهُ حُكْمُهُ فَيَكُونُ مَعْتَكِرًا.

ومِنْ ذَلِكَ الهَدَايَا تُهْدَى لإِنْسَانٍ، فَهَا جَرَتِ العَادَةُ أَنَّ مِثْلَهُ يُعْتَبَرُ هَدِيَّةً يَكُونُ
 هَدِيَّةً.

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من المسائل (ص:٣٢٤).

إِنْسَانٌ مُسْتَعِدٌ للبَيْعِ للنَّاسِ، فجاءَ رَجُلٌ ووَضَعَ مَتَاعَهُ فِي دُكَّانِ هَذَا الرَّجُلِ
 المُسْتَعِدِّ للبَيْعِ، هَلْ يَكُونُ هَذَا تَوْكِيلًا لَهُ فِي البَيْعِ؟ نَقُول: نَعَمْ، يَكُونُ تَوْكِيلًا؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ العُرْفُ.

إِنْسَانٌ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى غَسَّالٍ، فَلَمَّا جَاءَ فِي آخِرِ النَّهَارِ ذَهَبَ إِلَى الغَسَّالِ وأَعْطَاهُ ثَوْبَهُ نَظِيفًا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ولَمْ يُعْطِهِ الأُجْرَةَ، فَقَالَ الغَسَّالُ: أَيْنَ الأُجْرَةُ؟ قَالَ: مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيَّ؟ نَقُولُ: لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهُ الأُجْرَةَ؛ لِأَنَّ هَذَا عُرْفٌ مُطَّرِدٌ، وَهَذَا الرَّجُلُ قَدْ أَعَدَّ نَفْسَهُ لَهَذَا العَمَل.

رَجُلُ يَمْشِي بِسَيَّارَتِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَوَقَفَ لَهُ ورَكِبَ مَعَهُ إِلَى المَّدِينَةِ النَّتِي يُرِيدُ، فَلَمَّا وَصَلَ قَالَ السَّائِقُ: أَعْطِنِي الأُجْرَةَ. قَالَ الرَّاكِبُ: مَا شَرَطْتَ عَلَيَّ. فَهَلْ تَلْزَمُهُ الأُجْرَةُ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: إِنْ كَانَ السَّائِقُ صَاحِبَ سَيَّارَةٍ أُجْرَةٍ، فَيُلْزَمُ الرَّاكِبُ بِالأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ العُرْفُ، وإِنْ كَانَ لَمْ يُعِدَّ نَفْسَهُ لذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ الحَقُّ علَيْهِ، وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ الأُجْرَةَ لَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَذْهَبُ بِكَ بِكَذَا.

رَجُلُ اسْتَأْجَرَ آخَرَ لِيُعَلِّمَهُ القُرْآنَ فاتَّفَقَا عَلَى سَاعَتَيْنِ فِي اليَوْمِ ولَمْ يُعَيِّنَاهَا، فَجَاءَهُ السَّاعَةَ الثَّانِيةَ لَيْلًا وَقَالَ: أُعَلِّمُكَ الْآنَ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ العُرْفُ بِذَلِكَ، بَلْ إِمَّا فِي النَّهَارِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ.

فهذِهِ مِنَ القَوَاعِدِ النَّافِعَةِ: أَنَّ العُرْفَ الْمُطَّرِدَ كالشَّرْطِ.

مَسْأَلَةٌ: الْكَاتِبُ العَقارِيَّةُ بَعْضُهَا يَعْتَبِرُ أَصْحَابُهَا مُجَرَّدَ الدَّلَالَةِ عَلَى العَيْنِ الْمؤجَّرةِ

إِلْزَامًا للزَّبُونِ بالعَقْدِ. فَهَا حُكْمُ ذلك؟

الإِجَابَةُ: إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ العُرْفَ فيعُمَلُ بِهِ.

# ٦٨ وَشَرْطُ عَشْدٍ كَوْنُهُ مِنْ مَالِكِ وَكُلْ ذِي وِلَايَةٍ كَالمَالِكِ

قَوْلُهُ: «وشَرْطُ عَقْدٍ كَوْنُهُ مِنْ مَالِكِ»: أَيْ: مَالِكٍ لِهَذَا الْعَقْدِ، وهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ عَقْدٍ، سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ، فجَمِيعُ الْعُقُودِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَالِكٍ.

ومَنْ عَقَدَ عَقْدًا لَا يَمْلِكُهُ فعَقْدُهُ بِاطِلٌ لَا يَصِحُّ.

دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُمُ وَالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْتُ كُونُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِحَكِيمِ إِلْبَنطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِحَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ لَا يَتَصَرَّفُ ابْنِ حِزَامٍ رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ: ﴿ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ﴾ (١). فهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتَصَرَّفُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ وَلَا يَمْلِكُهُ.

ولِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكَّى فَاصَتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وسِيَاقُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا العَقْدُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤٠٢)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك...، رقم (٢٦١١)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٢).

وأمَّا التَّعْلِيلُ: فِلأَنَّهُ لَـوْ جَازَ العَقْـدُ مِنْ غَيْرِ المَالِكِ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى النِّرَاعِ والفَوْضَى، وصَارَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ بدُونِ وِلاَيَةٍ عَلَيْهِ، وهَذَا لَا تَأْتِي بِهِ الشَّرِيعَةُ وَلَا تَرْضَاهُ؛ لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ فَسَادِ القُلُوبِ، وَتَفَرُّقِ الأُمَّةِ.

### ومِنْ أَمْثِلَةِ ذلكَ:

مَا لَوْ بَاعَ الإِنْسَانُ مَا لَا يَمْلِكُ، فالبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ حَتَّى لَوْ تَمَّ الإِيجابُ والقَبُولُ، وعُلِمَ الثَّمَنُ والمَبِيعُ، وحَصَلَ التَّقَابُضُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ وهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ للمَرْهُونِ، لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ صَدَقَةً عَلَى الفَقِيرِ، أَوْ هَدِيَّةً لِمَنْ يَطْلُبُ مَوَدَّتَهُ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فإنَّ هَذَا التَّبَرُّعُ غَيْرُ صَحِيح؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَالِكٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ حُرًّا فإنَّ البَيْعَ لَا يَصِحُّ، حَتَّى لَوْ كَانَ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لَهُ؛ إِذْ إِنَّ الحُرَّ لَا يُمْلَكُ.

كَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ ابْنَةَ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ.

وقِسْ عَلَى هَذَا بَقِيَّةَ العُقُودِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا.

وظاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ المَالِكِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وإِنْ أَجَازَهُ المَالِكُ، وهَذَا مَا يُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بَتَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ. والمَسْأَلَةُ فِيهَا تَفْصِيلُ، فإنَّ تَصَرُّف الفُضُولِيِّ. والمَسْأَلَةُ فِيهَا تَفْصِيلُ، فإنَّ تَصَرُّف الفُضُولِيِّ مِنْهُ مَا أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ، وَمِنْهُ مَا دَعَتِ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ الشَّرْعُ وَلَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ، ولكِنْ حَسَبَ ثِقَةِ الإِنْسَانِ المُتَصَرِّف بِالنِّسْبَةِ للمَالِكِ، تَصَرَّف.

١- فَأَمَّا مَا أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ، مِثْلُ: اللَّقَطَةِ إِذَا تَمَّ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ يُعْثَرْ عَلَى صَاحِبِهَا، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا اللَّوْمَا مِنَ الدَّهْرِ، وَجَبَ صَاحِبِهَا، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا الدَّهْرِ، وَجَبَ عَلَى اللَّاقِطِ أَنْ يَضْمَنُهَا لَهُ، لكنْ لَا يَضْمَنُهَا عَلَى مَا وَجَدَهَا، بَلْ يَضْمَنُهَا عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا عِنْدَ الإِذْنِ بالإِنْفَاقِ (١).

٢- أمَّا مَا دَعَتِ الحاجَةُ والضَّرُورَةُ إليْهِ: مِثْلُ إِنْسَانٍ وَجَدَ لُقَطَةً، وكانَتْ لَوْ
 بَقِيَتْ إِلَى الحَوْلِ لَفَسَدَتْ، كالبِطِّيخِ والفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَهُنَا لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا،
 مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ بَعْدُ، لكنْ هَذَا دَعَتِ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ.

وَمِنْهَا مَا لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِي بَرِّ، وَكَانَ مَعَهُ مَالٌ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ إِلَى البَلَدِ، فرَأَى الْحَاضِرُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ ويَحْمِلُوا ثَمَنَهُ إِلَى البَلَدِ، فهَذَا تَصَرُّفٌ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ، وَلَا مُوصًى إلَيْهِ، لكنَّهُ لِلضَّرُورَةِ. والأَمْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ.

٣- مَا لَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ ولَمْ يَأْذَنْ بِهِ الشَّرْعُ: مِثْلُ أَنْ يَعْرِفَ رَجُلٌ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ السَّيَّارَةِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَجَاءَ إِنْسَانٌ لِيَشْتَرِيَهَا، وأَعْطَى فِيهَا ثَمَنَا كَثِيرًا يُعْتَبَرُ غِبْطَةً، فَبَاعَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ بدُونِ تَوْكِيلٍ مِنْ مَالِكِهَا وَلَا إِذْنِ. فَهَذَا تَصَرُّفُ يُعْتَبَرُ غِبْطَةً، فَبَاعَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ بدُونِ تَوْكِيلٍ مِنْ مَالِكِهَا وَلَا إِذْنِ. فَهَذَا تَصَرُّفُ فَضُولِيِّ، لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الشَّرْعُ، ولَمْ تَدْعُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ ولكنَّهُ غِبْطَةٌ ومَصْلَحَةٌ لِصَاحِبِ الْمَلْعَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: السِّلْعَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: لَلسِّمَعُ اللَّيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: لَا يَصِحُّ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: لَا يَصِحُّ الْبَائِعَ لَيْسَ بِهَالِكٍ وَلَا مَأْذُونٍ لَهُ شَرْعًا؟ نَقُولُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ البَيْعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ بِهَالِكٍ وَلَا مَأْذُونٍ لَهُ شَرْعًا؟ نَقُولُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ البَيْعَ لَا يَصِحُّ ، وهَذَا هُو المَذْهَبُ (\*).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، رقم (۲٤۲۹)، ومسلم، كتاب اللقطة، رقم (۱۷۷۲) من حديث زيد بن خالد الجهني. (۲) انظر: الإنصاف للمرداوي (۱۱/ ٥٥–٥٦)

ولكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ المَالِكُ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَافِذًا وصَحِيحًا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ مَنْعَ الإِنْسَانِ بَيْعَ مَا لَا يَمْلِكُ إِنَّهَا هُوَ لِحِقِّ المَالِكِ؛ فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ.

ورُبَّهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) رَضَالِلَهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَحْفَظَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ يَأْخُذُ مِنْهَا، فأَعْطَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بدُونِ إِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنِ النَّبِيُّ ﷺ أَجَازَهُ.

وحينئذٍ يَكُونُ هَذَا القِسْمُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الأَثَرُ بالقِيَاسِ، ودَلَّ عَلَيْهِ النَّظَرُ بالتَّعْلِيل.

وهَلْ يَدْخُلُ فِي هَذَا عَقْدُ النِّكَاحِ؛ بِمَعْنَى أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَطْلُبُ امْرَأَةً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وأَنَّهُ يَخْطُبُ مِنَ النَّاسِ، فجَلَسَ مَعَ شَخْصٍ وخَطَبَ مِنْهُ ابْنَتَهُ لهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ امْرَأَةٍ لِيَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنَا أُزَوِّجُهَا مِنْهُ ابْنَتَهُ لهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ امْرَأَةٍ لِيَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنَا أُزُوِّجُهَا إِيَّاهُ، فَخَافَ أَنْ يَنْقَلِبَ الوَلِيُّ ويَرْجِعَ عَنْ وَعْدِهِ، فَقَالَ: إذَنْ نَعْقِدُ الآنَ، فعَقَدَ إِيَّاهُ، فخَافَ أَنْ يَنْقَلِبَ الوَلِيُّ ويَرْجِعَ عَنْ وَعْدِهِ، فَقَالَ: إذَنْ نَعْقِدُ الآنَ، فعَقَدَ عَقْدَ عَقْدَ اللّهَ وَعَدِهِ، فَقَالَ: وأَجَازَ العَقْدَ فَهَلْ يَصِحُ عَقْدًا تَامَّ الشُّرُوطِ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلِمَ بِذَلِكَ، وأَجَازَ العَقْدَ فَهَلْ يَصِحُ أُمْ لَا؟

نَقُول: عَلَى كَلَامِ النَّاظِمِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَا يَةٌ وَلَا وَكَالَةٌ، والقَوْلُ الصَّحِيحُ: إِنَّهُ يَصِحُّ إِذَا أَذِنَ وأَجَازَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ كَغَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ، ورُبَّمَا يَكُونُ هَذَا الَّذِي يَطْلُبُ امْرَأَةً، رُبَّمَا يُعْطِي صَاحِبَهُ جَائِزَةً، أَنْ وَجَدَ لَهُ امْرَأَةً بِدُونِ كُلْفَةٍ وِبدُونِ مَشَقَّةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكِّل...، رقم (٢٣١١).

فالقَاعِدَةُ إِذَنْ: أَنَّ كُلَّ العُقُودِ، سَوَاءٌ كَانَتْ عُقُودَ تَبَرُّعَاتٍ أَوْ مُعَاوَضَاتٍ أَوْ تَوْثِيقَاتٍ أَوْ أَنْكِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَالِكٍ، ويُسْتَشْنَى مِنْهَا تَصَرُّفُ الفُضُولِيِّ، إِذَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ، أَوْ أَذِنَ بِهِ مَنْ عُقِدَ لَهُ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيح.

قَوْلُهُ: "وَكُلُّ ذِي وِلاَيَةٍ كَالمَالِكِ»: هَذِهِ القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي البَيْتِ: كُلُّ مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ بِالوَضْعِ أَوْ بِالشَّرْعِ فَإِنَّهُ كَالمَالِكِ، أَيْ عَقْدُهُ نَافِذُ، ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَقْدُهُ نَافِذُ، ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَقْدُهُ نَافِذُ، ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَقَيْهُ فِي النَّكَاحِ: "فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِينَا ﴾ (١) [النساء:٥].

والأَوْلِيَاءُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:

الأوَّلُ: مَنْ وِلاَيَتُهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ، لَكنَّهَا وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ كَالْحَاكِمِ، يَعْنِي: القَاضِيَ، فإنَّ لَهُ وِلاَيَةً عَامَّةً أَثْبَتَهَا لَهُ الشَّرْعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ -فِي النِّكَاحِ-: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فإنَّ لَهُ وِلاَيَةً عَامَّةً أَثْبَتَهَا لَهُ الشَّرْعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا تَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ، وولاَيتُهُ - يَعْنِي: أَوْلِيَاءَ المَرْأَةِ - فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»، وهَذَا تَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ، وولاَيتُهُ ثَابِتَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/٤٧)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٣)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٧٩) من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) المراد بقوله تعالى: ﴿أَمْوَاكُمُهُ ﴾. أموال السفهاء التي جعلها الله تعالى تحت تصرف الأولياء. قال الشيخ ابن سعدي رَحَمَهُ اللّهُ: «وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء، ما يفعلونه من أموالهم من الحفظ، والتصرف، وعدم التعريض للأخطار» اه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:١٦٤).

الثَّانِي: مَنْ وِلاَيتُهُ ثَابِتَةٌ بَأَصْلِ الشَّرْعِ لَكِنَّهَا وِلاَيَةٌ خَاصَّةٌ كَوَلِيِّ القُصَّرِ ووَلِيِّ النَّيْمِ، الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَالِ النَّيْمِ بِهَا هُوَ الأَصْلَحُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْذِي يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آخَسَنُ ﴾ [الانعام:١٥٢].

الثَّالِثُ: مَنْ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بإِذْنٍ مِنَ المالِكِ، وهُوَ -أيضًا- ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - الوكيل: وهُو مَنْ أُذِنَ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الحَيَاةِ، كَمَا وَكَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عُرْوَةَ بْنَ الجَعْدِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّتَهُ بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى بِالدِّينَارِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالبَرَكةِ فِي بَيْعِهِ (١)، فَكَانَ بِدِينَارٍ ورَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالبَرَكةِ فِي بَيْعِهِ (١)، فَكَانَ بِدِينَارٍ ورَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشَاةٍ ودِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَلِيهِ بِالبَرَكةِ فِي بَيْعِهِ (١)، فَكَانَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا إلَّا رَبِحَ فِيهِ حَتَّى التُّرَاب، بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَهُنَا تَصَرَّفَ لَكِنْ بِإِذْنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

٢ - الوَصِيُّ: وهُوَ مَنْ أُذِنَ لَهُ بِالتَّصَرُّ فِ بَعْدَ المَوْتِ.

٣- النَّاظِرُ: وهُوَ مَنْ أُذِنَ لَهُ بِالتَّصَرُّ فِ فِي الأَوْقَافِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ
 حِينَ أَوْقَفَ نَصِيبَهُ مِنْ خَيْبَرَ بِمَشُورَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «تَلِيهِ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ مَا عَاشَتْ، ومِنْ بَعْدِهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا. أَيْ: مِنْ آلِ عُمَرَ» (١).

#### أَمْثِلَةٌ:

مِثَالُ الوَكِيلِ: أَنْ تَقُولَ لِشَخْصٍ: يَا فُلَانُ وَكَّلْتُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ لِي كذَا وكذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، رقم (٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم...، رقم (٢٧٦٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوقف (١٦٣٢/ ١٥) من حديث ابن عمر رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُا.

وأما جعل حفصة على الوقف، فقد أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، رقم (٢٨٧٩) نحوه.

فهَذَا وَكِيلٌ؛ فَإِذَا اشْتَرَاهَا الوَكِيلُ فَهُوَ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهَا مُوَكِّلُهُ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ.

مِثَالُ الوَصِيِّ: إِنْسَانٌ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَالِ البِرِّ، ويَجْعَلُ التَّصَرُّفَ إِلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ، فهَذَا الَّذِي يَتَصَرَّفُ يُسَمَّى وَصِيًّا؛ لِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُ بالتَّصَرُّ فِ بَعْدَ المَوْتِ.

وبهَذَا نَعْرِفُ تَسَامُحَ بَعْضِ الكُتَّابِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الوَصَايَا، تَجِدُهُ يَقُولُ: أَوْصَى فُلَانٌ بكذَا وكذَا والوَكِيلُ فُلانٌ. وهَذَا غَلَطٌ وتَسَاهُلُ، بَلْ نَقُولُ: الصَّوَابُ: والوَصِى فُلانٌ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الوَكِيلِ والوَصِيِّ؟

قُلْنَا: نَعَمِ، الإِنْسَانُ إِذَا وُكِّلَ فَهاتَ الْمُوكِّلُ، انْفَسَخَتِ الوَكَالَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ: وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ بَيْتِي. ثُمَّ مَاتَ الْمُوكِّلُ قَبْلَ بَيْعِ البَيْتِ، انْفَسَخَتِ الوَكَالَةُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ البَيْتِ انْتَقَلَ إِلَى الوَرَثَةِ، وهُمْ قَدْ لَا يَرْضَوْنَ بَهَذَا الوَكِيلِ. لكنِ الوَصِيَّةُ إِلَى الْمَوْتِ؛ لِلَّنَهُ مِنَ إِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ إِلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ بكذَا وكذَا. فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ بالمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الوَصِيَّ لَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بَعْدَ المَوْتِ. المَوْتِ. المَعْلُوم أَنَّ الوَصِيَّ لَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بَعْدَ المَوْتِ.

مِثَالُ النَّاظِرِ: أَنْ يَقُولَ القَائِلُ: إِنِّي وَقَفْتُ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ والنَّاظِرُ عَلَيْهِ فُلانٌ، وَقَدِ اصْطَلَحَ الفُقَهَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُسَمَّى نَاظِرًا وإِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الوَكِيلِ، فَإِذَا تَصَرَّفَ النَّاظِرُ تَصَرُّفًا مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ قِبَلِ المَالِكِ أَوْ مِنْ قِبَلِ المَّالِكِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الشَّارِع فَهُوَ كَالمَالِكِ.

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ قَوْلَنَا: إِنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي الوَقْفِ يُسَمَّى ناظِرًا، يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ؛ لِأَنَّنَا نَرَى كَثِيرًا مِنْ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الأَوْقَافَ، يَقُولُ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى كذَا وكذَا والوَكِيلُ عَلَيْهِ فُلانٌ. وهَذَا وإِنْ كَانَ صَحِيحًا مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةُ، لكنِ الأَوْلَى

والأَحْسَنُ أَنْ يُعَبِّرَ بِهَا عَبَّرَ بِهِ الفُقَهَاءُ والسَّلَفُ الصَّالِحُ، فيَقُولُ: -بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِم: والوَّكِيلُ فُلانُ ابْنُ فُلانٍ.

#### · (1) ··

# ٦٩ وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَر كُمُ لِللَّهِ لَا يُعْتَبَرُ كُمُ لِللَّهِ لَا يُعْتَبَرُ

هذِهِ أيضًا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ: كُلُّ مَنْ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ فِي أَيِّ تَصَرُّفٍ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ؛ لِآنَهُ إِذَا كَانَ لَا يُعْتَبُرُ رِضَاهُ فَسَوْفَ يَقَعُ مُقْتَضَى النُّطْقِ مَعَهُ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمُهُ وَجَهْلُهُ أَوْ عَارَضَ لَمْ تُقْبَلْ مُعَارَضَتُهُ، فعِلْمُهُ وجَهْلُهُ سَوَاءٌ.

مِثَالُهُ: الْمُبْرَأُ، يَعْنِي: الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ أَيُّ حَقِّ كَانَ، إِذَا قَالَ لَهُ الطَّالِبُ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ دَيْنِكَ. هُنَا يَبْرَأُ المَطْلُوبُ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ، سَوَاءٌ رَضِيَ أَمْ لَمْ يَرْضَ.

أَمَّا لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا، فَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إِلَّا إِذَا رَضِيَ؛ لِأَنَّ الهِبَةَ عَيْنٌ قَائِمَةُ بِنَفْسِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا إِذَا وُهِبَتْ إِلَى شَخْصٍ، أَمَّا الإِبْرَاءُ فَهُوَ رَفْعُ وَصْفٍ فِي فِي فِي اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ قَبُولِهَا إِذَا وُهِبَتْ إِلَى شَخْصٍ، أَمَّا الإِبْرَاءُ فَهُوَ رَفْعُ وَصْفٍ فِي فِي فَيْ مَنْ قَبُولِهَا إِذَا وُهِبَتْ إِلَى شَخْصٍ، أَمَّا الإِبْرَاءُ فَهُوَ رَفْعُ وَصْفٍ فِي فِي فَيْ فَاللهِ مِنْ قَبُولِهَا إِذَا وُهِبَتْ إِلَى شَخْصٍ، أَمَّا الإِبْرَاءُ فَهُو رَفْعُ وَصْفٍ فِي إِلَا إِنَّا لِهُ فَيْ إِلَا لَا إِنْهَا إِنَّا لَهُ فَا لَا إِنْهَا إِنَّا لَهُ إِلَى أَنْ عَلَى إِلَى أَلْمَا اللهِ اللهِ مِنْ قَالِمَا أَنْهُ وَاللّهُ إِلَّا إِنْهُ إِلَى أَلْمَا لَا إِنْهَا إِلَا إِلَا إِلَا إِنْهَا إِلَى اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى أَلْمُ أَلّا اللهِ إِلَى أَلْمُ أَلّا لَا إِنْهِ إِلَى أَلَا أَلَا أَلَا اللهِ الللهِ اللهُ إِلَى أَلَا أَنْهُ إِلَى أَلِهِ إِلَا أَنْهُ أَلِي أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالْمُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُولِهَا إِلَا أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلّا أَلَا اللّهُ أَلَا أَلَاهُ أَنْ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَّا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالِهُ أَلَاهُ أَلَّا أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلْعُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَّالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَالًا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلَالًا أَلَالِهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَالَالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلَالًا أَلْ

وبَيَانُ ذلكَ: أَنَّ غَرِيمِي مَدِينٌ لِي، وهَذَا الغُرْمُ وصْفٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا أَبْرَأْتُهُ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ، سَوَاءٌ رَضِيَ أَمْ لَمْ يَرْضَ؛ لِأَنَّنِي أَسْقَطْتُ دَيْنَهُ، ورَفَعْتُ الوَصْفَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وهُوَ أَنَّهُ غَرِيمٌ.

ونَظِيرُهُ: لَوْ كَانَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُنِي مِئَةَ صَاعٍ بُرٍّ وَسَطٍ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِ بِمِئَةِ صَاعٍ بُرٍّ جَيِّدٍ، وَقَالَ: لَا أَقْبَلُ الجَيِّدَ؛ لِأَنَّنِي أَعْطَيْتُهُ

نَصِيبَهُ مَوْصُوفًا بصِفَةٍ ولَمْ أُعْطِهِ عَيْنًا حَتَّى أَقُولَ: لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا، بَلْ إِنَّمَا أَعْطَيْتُهُ صِفَةً فِي الوَاقِع، فيلْزَمُهُ القَبُولُ، وهَذَا مِنْ جِهَةِ التَّعْلِيلِ ظَاهِرٌ.

ومِنْ جِهَةٍ أُخْرَى نَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَـرُدَّ الطَّيِّبَ بَدَلًا عَنِ الوَسَـطِ إِلَّا لِسَفَاهَتِهِ، وتَصَرُّفِ السَّفِيهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

إِذَنْ: هِبَةُ الأَوْصَافِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الرِّضَا، وإِزَالَةُ الأَوْصَافِ، وَهِيَ الإِبْرَاءُ، لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الرِّضَا أيضًا، هَذِهِ قَاعِدَةُ المَذْهَبِ(١).

وعَلَى هَذَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبْرَأِ؛ بِمَعْنَى أَنَّنِي لَوْ قُلْتُ لِجَمَاعَةٍ حَوْلِي: اشْهَدُوا أَنِّي أَبْرَأْتُ فَلْتُ اللَّهُ وَمَرَّتِ الأَيَّامُ وَالأَعْوَامُ، ثُمَّ أَتَى المَطْلُوبُ، وَمَرَّتِ الأَيَّامُ وَالأَعْوَامُ، ثُمَّ أَتَى المَطْلُوبُ، وَقَالَ: هَذَا مَالُكَ. فَقَالَ الطَّالِب: قَدْ أَبْرَ أَتُكَ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ. قَالَ: مَا عَلِمْتُ، هَلْ يَصِحُّ الإِبْرَاءُ؟

نَقُولُ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ رِضَا الْمُبْرَأِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنَّهُ سَيَرْ تَفِعُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّتِهِ.

هَذَا هُوَ تَقْرِيرُ اللَّهْ هَبِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

ومَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَبْرَأَ حَتَّى يَقْبَلَ.

ومَذْهَبُ الإمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُ يَبْرَأَ إِلَّا إِنْ رَدَّهُ، وهُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ الَّذِي تَطْمَئِنُّ لَهُ النَّفْسُ؛ لِأَنَّ الْمُبْرَأَ قَدْ يَرُدُّ الإِبْرَاءَ بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ لَأَوْشَكَ الرَّاجِحُ الَّذِي تَطْمَئِنُّ لَهُ النَّفْسُ؛ لِأَنَّ المُبْرَأَ قَدْ يَرُدُّ الإِبْرَاءَ بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ لَأَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ المُبْرِئُ -بكَسْرِ الرَّاءِ- يَمُنُّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الإِبْرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، وهَذَا لَا شَكَّ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٧/ ٢٧)

أَنَّهُ يُوَثِّرُ عَلَى نَفْسِيَّةِ الْمُبْرَأِ، فَهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُبْرَأُ بالإِبْرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ الإِبْرَاءُ، لكنَّنَا مَشَيْنَا فِي التَّمْثِيلِ عَلَى المَشْهُورِ مِنَ المَذْهَبِ(١).

امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ومَضَى عَلَى طَلاقِهِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وكَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضةً، يَعْنِي: أَتَى عَلَيْهَا ثَلاثُ حِيَضٍ، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا وَهِيَ لَمْ تَعْلَمْ؟

نَقُولُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فعِلْمُهَا لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ.

وعَكْسُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: مَنْ رِضَاهُ مُعْتَبَرٌ هَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ؟

نَقُولُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْضَى بِمَجْهُولٍ؛ فَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ مُعْتَبَرٌ فَعِلْمُهُ مُعْتَبَرٌ، إِلَّا أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ مُنابَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ.

مِثَالُهُ: إِذَا وَكَّلْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي سَيَّارَةً أَوْ أَغْرَاضًا، وأَنَا لَمْ أَعْلَمْ هَذِهِ الأَغْرَاضَ، فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنِّي أَقَمْتُ هَذَا الرَّجُلَ مُقامِي.

رَجُلٌ تَزَوَّجَ لا بْنِهِ العاقِلِ البالِغِ بغَيْرِ رِضَاهُ وَلَا تَوْكِيلِهِ، هَلْ يَصِتُّ العَقْدُ؟ الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ، وهُنَا لَمْ نَعْلَمْ رِضَاهُ، لكنْ سَبَقَ أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، وأَنَّهُ إِذَا أَجَازَهُ الإبْنُ فَلَا بَأْسَ.

ومِنْ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ كُفُوًا فِي الدِّينِ والْخُلُقِ بدُونِ عِلْمِهَا، فإنَّ تَزْوِيجَهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ رِضَاها غَيْرُ مُعْتَبَرٍ. وهَذَا عَلَى المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (١١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٠/ ١١٩)

والصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الحَقُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِدُونِ عِلْمِهَا، وَلَا بِدُونِ رِضَاهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: «لَا تُنكَحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (١)، وهذَا عامٌّ للأبِ وغَيْرِهِ، بَلْ جَاءَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ: «وَالبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (١)، أَوْ قَالَ: «يَسْتَأْذِنُهَا»، فنصَّ عَلَى قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «وَالبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (١)، أَوْ قَالَ: «يَسْتَأْذِنُهَا»، فنصَّ عَلَى الأب.

#### · (1) ··

# ٧٠ وَكُلُّ دَعْوَى لِفَسَادِ الْعَقْدِ مَعَ ادِّعَاءِ صِحَّةٍ لَا تُجْدِي

هذه مِنَ القَوَاعِدِ المُفِيدَةِ أيضًا: وهُو أَنَّهُ إِذَا تَنَازَعَ المُتَعَاقِدَانِ فِي صِحَّةِ العَقْدِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ العَقْدَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لكَوْنِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ عُقِدَ فِي وَقْتِ لَا يَكُلُ فِيهِ البَيْعِ، كَالبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُفْسِدُ العَقْدَ. لا يَجِلُ فِيهِ البَيْعِ، كالبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُفْسِدُ العَقْدَ. والآخَرُ ادَّعَى صِحَّتَهُ، فالأَصْلُ الصِّحَّةِ، ودَعْوَى الفَسَادِ خَارِجَةٌ عَنِ الأَصْلِ فَلا تُقْبَلُ، سَوَاءٌ ادَّعَى الفَسَادَ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِـوُجُودِ مَانِعٍ؛ ولهَـذَا قُلْنَا: «لَا ثَجْدِي» أَيْ: شَوَاءٌ الْفَسَادَ لِفَسَادَ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِـوُجُودِ مَانِعٍ؛ ولهَـذَا قُلْنَا: «لَا ثُجْدِي» أَيْ: لاَ تَنْفَعُ.

فَنَقُولُ لِلَّذِي ادَّعَى الفَسَادَ: هاتِ البَيِّنَةَ. فَإِذَا أَتَى بالبَيِّنَةِ عَمِلْنَا بِهَا، وإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (۱۳۱) من ۱۳۲)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم (۱٤۱۹/ ۲۶) من حديث أبي هريرة رَضَالِيَلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الثيب، رقم (٢٠٩٩)، والنسائي في النكاح، باب استئهار الأب البكر في نفسها، رقم (٣٢٦٤) من حديث ابن عباس رَجَوَلِيَثَهُ عَنْهُا.

وأصل الحديث عند مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (٦٤٢١/ ٦٨) دون لفظ «الأب».

يَأْتِ بِهَا فنَرْجِعُ إِلَى اليَمِينِ عَلَى مُدَّعِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ »(١).

ولأنَّهُ لَوْ فُتِحَ البَابُ وقُلْنَا: إِنَّ القَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِ الفَسَادِ، لَفَسَدَتِ كَثِيرٌ مِنْ عُقُودِ المُسْلِمِينَ، ولكانَ ذَلِكَ فَتْحًا لِبَابِ الحِيَلِ والتَّحَايُلِ.

ويُذْكَرُ عَنْ أَحَدِ المُشْتَغِلِينَ بِالفُتْيَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَحَيَّلُ عَلَى إِبْطَالِ البَيْنُونَةِ فِي الطَّلَاقِ الثَّلاثِ، ويَدَّعِي أَنَّ العَقْدَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ لَمْ يَكُنْ تَامَّ الشُّهُودِ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُبْطِلَ العَقْدَ، الشُّهُودِ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُبْطِلَ العَقْدَ، وَإِذَا بَطَلَ العَقْدُ، بَطَلَ الطَّلَاقُ المَبْنِيُّ عَلَيْهِ، والَّذِي حَصَلَتْ بِهِ البَيْنُونَةُ. فَمِثْلُ هَذَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الأَصْلَ الطَّكَةُ الطَّحَةُ.

### ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

بَاعَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ سَيَّارَةً بِثَلاثِينَ أَلْفًا، وبَعْدَ يَوْمَيْنِ أَتَى البَائِعُ وَقَالَ: إِنَّ البَيْعَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ العَقْدَ وَقَعَ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا، العَقْدُ وَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ والعَقْدُ صَحِيحٌ. فالقَوْلُ: قَوْلُ المُشْتَرِي، ونَقُولُ للبَائِعِ: هَاتِ بَيِّنَةً غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ والعَقْدُ صَحِيحٌ. فالقَوْلُ: قَوْلُ المُشْتَرِي، ونَقُولُ للبَائِعِ: هَاتِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ البَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي. فَإِذَا قَالَ: مَا عِنْدِي بَيِّنَةٌ. نَقُولُ للمُشْتَرِي: الْحَلْفُ، ونَحْكُمُ لَكَ بِالبَيْع.

مِثَالٌ آخَرُ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَادَّعَى البَائِعُ أَنَّ البَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم (٢٠٩٠) (١٠/ ٢٥٢).

على أن أصل الحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَٱيْمَنِهُم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية، رقم (٤٥٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المَدَّعى عليه، رقم (١/١٧١١) من حديث ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنْهَا.

يَبْلُغَ، وبَيْعُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِذْنِ الوَلِيِّ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلِ البَيْعُ كَانَ بَعْدَ البُّلُوغِ؛ فالقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، بِنَاءً عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا.

لكِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ قَالَ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ القَوْلَ قَوْلُ البَائِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا الأَصْلَ عُورِضَ بأَصْلٍ آخَرَ أَقْوَى مِنْهُ، وهُوَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ البُلُوغِ، فَيَحْلِفُ البَائِعُ البَائِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ويَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ العَقْدِ، وهَذَا لَا يُنَاقِضُ القَاعِدَةَ المَذْكُورَةَ فِي الأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عُورِضَ بِأَصْلِ أَقْوَى مِنْهُ.

عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى اجْتِهَادِ القَاضِي، وذَلِكَ بالنَّظَرِ فِي القَرَائِنِ، فإِنْ رَأَى أَنَّ قَوْلَهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ أَخَذَ بِهِ.

مِثَالٌ آخَرُ: لَوْ بَاعَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ، ثُمَّ ادَّعَى البَائِعُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ، وَإِذَا كَانَ مَرْهُونًا لَمْ يُصِحَّ البَيْعُ؛ لِأَنَّ المَرْهُونَ مَشْغُولٌ بِحَقِّ المُرْتَهِنِ، والمَشْغُولُ لَا يُشْغُلُ فادَّعَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ؛ لِيُفْسِدَ بِذَلِكَ العَقْدَ، فدَعْوَاهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ الصِّحَّةُ، فَإِنْ أَتَى مَرْهُونٌ! لِفُلانٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنْنَا قُلْنَا: لَا تُقْبَلُ بِبِيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا البَيْتَ حِينَ العَقْدِ كَانَ مَرْهُونًا لِفُلانٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنْنَا قُلْنَا: لَا تُقْبَلُ اللَّهُ عَوى، وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ نَفْيِ القَبُولِ ونَفْيِ السَّمَاعِ السَّمَعُ الدَّعْوَى، وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ نَفْيِ القَبُولِ ونَفْيِ السَّمَاعِ. وسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي القَاعِدَةِ التَّالِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

مِثَالٌ آخَرُ: ادَّعَى المُشْتَرِي الجَهْلَ بالمَبِيعِ، وأَنَّهُ حِينَ العَقْدِ لَمْ يَرَهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ إِفْسَادَ البَيْعِ، فَدَعْوَاهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العَقْدِ هُوَ الصِّحَّةُ، وكَوْنُ المَبِيعِ بِيَدِهِ يَنْفِي دَعْوَاهُ الجَهْلَ بِهِ، وَإِلَّا لَقَالَ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ المَبِيعَ: إِنَّ البَيْعَ مَا صَحَّ، وَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ.

ونَظِيرُ ذَلِكَ: المَرْأَةُ الَّتِي يُشْتَرَطُ إِذْنُهَا فِي النِّكَاحِ، لَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ، فإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ قُبِلَتْ دَعْوَاهَا، وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا؛ لِأَنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا.

مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا -يَعْنِي: فَلَا يَصِتُّ الْبَيْعُ- فإِنَّ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وهَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِيهِ فادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا يَقْتَضِي فَسادَهُ وأَنْكَرَ الثَّانِي، فالقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ وُقُوعُ العُقُودِ عَلَى الصِّحَّةِ.

#### · · ·

## ٧١ وَكُلَّ مَا يُنْكِرُهُ الحِسُّ امنَعَا سَمَاعَ دَعْوَاهُ وَضِدَّهُ اسْمَعَا

هَذَا لَهُ صِلَةٌ بِالبَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ، وهَذِهِ القَاعِدَةُ مِنَ القَوَاعِدِ العَامَّةِ فِي الدَّعَاوَى؛ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْكِرُهُ الحِسُّ فَامْنَعْ سَمَاعَ الدَّعْوَى فِيهِ إِطْلَاقًا؛ ومَعْنَى عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى: أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْظُرُ فِي القَضِيَّةِ، ويَصْرِفُ المُتَدَاعِيَيْنِ، وَلَا يَسْمَعُ لَهُمَا؛ لِأَنَّ الحِسَّ يُكَذِّبُ الدَّعْوَى. يُكذِّبُ الدَّعْوَى.

قَوْلُهُ: «كُلَّ» بالنَّصْبِ مَفْعُولٌ لِقَوْلِهِ: «امْنَعَا» والأَلِفُ فِي قَوْلِهِ: «امْنَعَا» للإطْلَاقِ ولَيْسَتْ للتَّثْنِيَةِ.

### ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ لَهُ عِشْرُونَ سَنَةً أَنَّ شَخْصًا لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ابْنُ لَهُ، فَإِنَّهَا لَا تُسْمعُ هَذِهِ الدَّعْوَى؛ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لِشَخْصِ ولهُ تِسْعُ سِنِينَ.

لَوِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الصَّغِيرَ مِنَ الضَّأْنِ مِنْ شَاتِهِ، والشَّاةُ حَامِلٌ الآنَ، والصَّغِيرُ قَدْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَيَّام أَوْ خَمْسَةٌ، فَإِنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الحِسَّ يُكَذِّبُهُ. لَوِ ادَّعَى أَيُّ شَخْصٍ بِأَنَّ هَذَا الوَلَدَ الرَّقِيقَ ابْنُ لِأَمَتِهِ، والأَمَةُ عُمُرُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وهَذَا الوَلَدُ المُدَّعَى عُمُرُهُ عَشْرُ سَنَوَاتٍ، فإِنَّ دَعْوَاهُ هُنَا لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ.

لَوِ ادَّعَى أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ رَأَى الهِلَالَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّاسُ رَأَوْهُ غَابَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بالمَرَاصِدِ والمُكَبِّرَاتِ، فدَعْوَى هَذَا الرَّجُلِ لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ يُكَذِّبُهَا الحِسُّ.

لَوِ ادَّعَى أَنَّ شَخْصًا مِنَ المَشْرِقِ اعْتَدَى عَلَى شَخْصٍ مِنَ المَغْرِبِ وهُوَ حِينَ اعْتِدَائِهِ مَوْجُودٌ فِي المَغْرِبِ فإنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهَا تُخَالِفُ الحِسَّ. وأمَّا مَا كَانَ بَعِيدًا ولكنَّهُ مُمْكِنٌ فإنَّ الدَّعْوَى فِيهِ تُسْمَعُ، ثُمَّ يُنْظُرُ مَا تَقْتَضِيهِ الدَّعْوَى فِيهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْم

فَكُلُّ شَيْءٍ يُكَذِّبُهُ الحِسُّ لَا نَقُولُ: لَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى فِيهِ. بَلْ نَقُولُ: لَا تُسْمَعُ.

والفَرْقُ بَيْنَ نَفْيِ السَّمَاعِ ونَفْيِ القَبُولِ، أَنَّ نَفْيَ السَّمَاعِ: أَنْ يَقُولَ القَاضِي للمُتَدَاعِيَيْنِ: انْصَرِفَا، لَا أَسْمَعُ دَعْوَاكُمَا، وَلَا يُشَكِّلُ لَكُمَّا جِلْسَةً. ولهُ أَنْ يُؤَدِّبَهُمَا عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى.

أَمَّا نَفْيُ القَبُولِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّ القَاضِيَ يُشَكِّلُ جِلْسَةً ويَسْتَمِعُ مِنَ الخَصْمَيْنِ، ثُمَّ يَنْظُرُ هَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ أَمْ لَا، ثُمَّ يُجْرِيهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ.

فَفَرَّقَ العُلَمَاءُ بَيْنَ ذَلِكَ لِيَكُونَ رَاحَةً للقَاضِي، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَجْلِسَ ويَسْتَمِعَ فِي أَمْرٍ لَا يُمْكِنُ فَإِنَّهُ يَصْرِفُهُمَا مُبَاشَرَةً.

# ٧٧ بَيِّنَـةً أَلْـزِمْ لِكُـلِّ مُـدَّع وَمُنْكِرًا أَلْـزِمْ يَمِينًا تُطِع

قَوْلُهُ: «بَيِّنَةً»: مَفْعُولُ لـ(أَلْزِمْ): يَعْنِي أَلْزِمْ كُلَّ مُدَّعِ البَيِّنَةَ؛ لِيُحْكُمَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ (ومُنْكِرًا أَلْزِمْ يَمِينًا) يَعْنِي: أَلْزِمِ الْمُنْكِرَ اليَمِينَ عَلَى مَا أَنْكَرَ (تُطِعِ) أَيْ: تُطِعِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

وهَذِهِ مِنَ القَوَاعِدِ الهَامَّةِ فِي الدَّعَاوَى، وذَكَرَهَا النَّاظِمُ بَعْدَ قَوْلِهِ فِيهَا سَبَقَ: إِنَّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا لَا يُمْكِنُ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِبَيَانِ أَنَّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا مُمْكِنًا، فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوِ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرِهِ دِينَارًا، فأَنْكَرَ عَمْرٌهِ، وقُلْنَا لِزَيْدٍ: ائْتِ بِبَيِّنَةٍ . فإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ حُكِمَ لَهُ بِمَا، وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ سَبَبٌ ولَيْسَ مُقْتَضِيًا للحُكْمِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ قِيلَ للمُنْكِرِ: احْلِفْ. فإِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وإِنْ لَمْ يَخْلِفْ قُضِيَ عَلَيْهِ بالنُّكُولِ.

فَهَا هِيَ البِّيِّنَةُ الَّتِي لَا بُدَّ لِكُلِّ مُدَّعٍ إِثْبَاتُهَا؟

الجَوَابُ: البَيِّنَةُ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ هِيَ: كُلُّ مَا أَبَانَ الحَقَّ وأَظْهَرَهُ مِنْ شُهُودٍ، أَوْ قَرَائِنَ، أَوْ عَادَاتٍ، أَوْ غَيْرِهَا.

ثُمَّ إِنَّ بَيِّنَةَ الشُّهُودِ تَخْتَلِفُ:

فمِنْهَا: مَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ.

وَمِنْهَا: مَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ ثَلاثَةَ رِجَالٍ.

وَمِنْهَا: مَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ رَجُلَيْنِ.

وَمِنْهَا: مَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وامْرَأَتَيْنِ، أَوْ رَجُلًا ويَمِينَ المُدَّعِي. وَمِنْهَا: مَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ شَاهِدًا واحِدًا إِمَّا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً.

أَمَّا الَّذِي لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ هُوَ الزِّنَا أَوِ الإِقْرَارُ بِهِ.

وأَمَّا الَّذِي لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلاثَةِ رِجَالٍ، فَهُوَ: الرَّجُلُ يَكُونُ غَنِيًّا، ثُمَّ يُصِيبُ مَالَهُ جَائِحَةٌ تُتْلِفُهُ، فيَأْتِي يَطْلُبُ مِنَ الزَّكَاةِ، فهَذَا لَا نَقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِثَلاثَةِ رِجَالٍ.

وأمَّا الَّذِي لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ ذَكَرَيْنِ، فَهِيَ الحُدُودُ -سِوَى الزِّنَا، فَسَبَقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ - والقِصَاصُ، وَمَا لَيْسَ بِهَالٍ وَلَا مُلْحَقًا بِهِ. فالحُدُودُ مِثْلُ السَّرِقَةِ: لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ بأنَّ هَذَا سَرَقَ، فإِنْ أَتَى صَاحِبُ المَالِ مِثُلُ السَّرِقَ، فإِنْ أَتَى صَاحِبُ المَالِ بِرَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ فقط، ثَبَتَ حَقُّهُ فِي المَالِ ولَمْ يَثْبُتِ الحَدُّ، فَيُضَمَّنُ السَّارِقُ المَالَ المَسْرُوقَ، ولَكِنْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ المَالِ وُجِدَتْ، وبَيِّنَةُ الحَدِّ لَمْ تُوجَدْ وهَذَا مِمَّا فِيهِ الحُدُّ لَمْ تُوجَدُ

وأَمَّا الَّذِي لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ ويَمِينِ الْمُدَّعِي، فهُوَ: المالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المالُ، أَمَّا المالُ: فكالْبَيْعِ والشِّرَاءِ والهِبَةِ وغَيْرِهَا، وأَمَّا مَا يُقْصَدُ بِهِ المالُ: فكالرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفالَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا.

أمَّا الرَّجُلانِ، أَوِ الرَّجُلُ وامْرَأَتَانِ، فَقَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وأمَّا القَضَاءُ بالشَّاهِدِ واليَمِينِ فَقَدْ ثَبَتَتْ بِذَلِكَ الشَّنَّةُ عَن الرَّسُولِ عَلَيْقِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم (١٧١٢) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

وأَمَّا الَّذِي يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ واحِدٌ فهُوَ: فِيَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ كالرَّضاعِ والوِلادَةِ؛ ولهَذَا نَقْبَلُ شَهادَةَ المَرْأَةِ فِي الرَّضَاع، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً.

فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وبَعْدَ الزَّوَاجِ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ، قَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ رَضَاعًا مُحُرِّمًا. فَهُنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وزَوْجَتِهِ بشَهَادَةِ هَذِهِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ.

ولَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى فُلانَةَ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَهَذَا الرَّجُلَ، كُلَّ واحِدٍ خُسْ مَرَّاتٍ، يَقُولُ العُلَمَاءُ: إِنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ مَا تُقْبَلُ فِيهِ المَرْأَةُ يُقْبَلُ فِيهِ الرَّجُلُ وَلَا عَكْسَ، وهَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ.

وقَدْ تَكُونُ البِّيِّنَةُ مُجَّرَّدَ الوَصْفِ، مِثَالُ ذَلِكَ:

رَجُلُ وَجَدَ لُقَطَةً، عِشْرِينَ أَلْفًا، وسَأَلَ وبَحَثَ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ وَقَالَ: هِيَ لِي. هُنَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَأْتِيَ بِالشُّهُودِ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَضِفَهَا؛ لِأَنَّ الوَصْفَ يَقُومُ مَقامَ الشَّهَادَةِ. وَإِنَّمَا قامَ مَقامَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ طَرَفٌ آخَرُ يَدَّعِيهَا، والمُلْتَقِطُ مُقِرُّ بِأَنَّهَا لَيْسَ هُنَاكَ طَرَفٌ آخَرُ يَدَّعِيهَا، والمُلْتَقِطُ مُقِرُّ بِأَنَّهَا لَيْسَ هُنَاكَ طَرَفٌ آخَرُ يَدَّعِيهَا، والمُلْتَقِطُ مُقِرُّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَهُ، فَاكْتُفِي بِالوَصْفِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ (١).

### والعَادَةُ أيضًا تَكُونُ بَيِّنَةً:

رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وليَّا طَلَّقَهَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ أَنَّ أَوَانِيَ القَهْوَةِ لَهَا، وادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الحُيِّيِّ الَّذِي عَلَيْهَا لَهُ، فَهَلْ نَقْبَلُ قَوْلَ المَرْأَةِ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، رقم (٢٤٢٦). وأخرجه مسلم، كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٣).

نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ العادَةَ أَنَّ أُوانِيَ القَهْوَةِ مِنْ عِنْدِ الرَّجُلِ، وهَلْ نَقْبَلُ قَوْلَ الرَّجُلِ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ؟ نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ العَادَةَ أَنَّ الَّذِي لَهُ الحُيُلِيُّ هُوَ المَرْأَةُ، وَلَا نَحْتَاجُ أَنْ نُطالِبَ بالشُّهُودِ. والبَيِّنَةُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ هِيَ العَادَةُ.

## والقَرِينَةُ أيضًا تَكُونُ بَيِّنَةً:

رَجُلٌ هَارِبٌ عَلَيْهِ غُتْرَةٌ وبِيَدِهِ غُتْرَةٌ، ورَجُلٌ آخَرُ وَراءَهُ يَصِيحُ ويَقُولُ: أَعْطِنِي غُتْرَقٍ. فَقَالَ الطَّالِبُ: هَذِهِ فِي. وَقَالَ الطَّالِبُ: هَذِهِ غُتْرَقٍ. وَلَيْسَ هُنَاكَ عَادَةٌ تَحْكُمُ بَيْنَهُمَا؛ نَقُولُ: هِيَ للطالِبِ.

فَإِذَا قَالَ الهارِبُ: هَاتِ الشُّهُودَ، الغُثْرَةُ بِيَدِي وأَنْتَ مُدَّعٍ أَنَّهَا لكَ، نَقُولُ: البَيِّنَةُ مَا بانَ بِهِ الحَقُّ، وهُنَا الحَقُّ يُبَيِّنُ بأَنَّ الغُثْرَةَ لِلطَّالِبِ.

لكِنْ لَوِ ادَّعَى الطَّالِبُ أَنَّ غُثْرَتَهُ هِي الَّتِي عَلَى رَأْسِ الهَارِبِ؛ لِأَنَّهَا أَحْسَنُ مِنَ الَّتِي بِيَدِهِ، فَهُنَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الَّتِي عَلَى رَأْسِهِ غُثْرَتُهُ، حَتَّى لَوِ ادَّعَى الطَّالِبُ بأَنَّ الهَارِبَ أَوَّلَ مَا أَخَذَ غُثْرَتَهُ لَبِسَهَا لِأَنَّهَا أَحْسَنُ، وجَعَلَ غُثْرَتَهُ لَبِسَهَا لِأَنَّهَا أَحْسَنُ، وجَعَلَ غُثْرَتَهُ لَوِ ادَّعَى الطَّالِبُ بأَنَّ الهَارِبَ أَوَّلَ مَا أَخَذَ غُثْرَتَهُ لَبِسَهَا لِأَنَّهَا أَحْسَنُ، وجَعَلَ غُثْرَتُهُ فَوْلَ: فِي اللَّهِ الْأَنْ يَكُونَ بَيِّذِي هِي غُثْرَتُكَ. نَقُولُ: هَذِهِ النَّتِي بِيَدِي هِي غُثْرَتُكَ. نَقُولُ: هَذِهِ النَّتِي بِيَدِي هِي غُثْرَتُكَ. نَقُولُ: لَا يَصِلُ لِأَنْ يَكُونَ بَيِّنَةً.

الْمُهِمُّ أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ، والبَيِّنَةُ كُلُّ مَا يَبِينُ بِهِ الحَقُّ ويَظْهَرُ، وَهِيَ إِمَّا شُهُودٌ، وإِمَّا قَرَائِنُ، وإِمَّا عَادَاتٌ وإِمَّا أَحْوَالُ.

وَقَوْلُهُ: «ومُنْكِرًا أَلْزِمْ يَمِينًا»: هُنَا عِنْدَنَا اسْمَانِ مَنْصُوبَانِ (مُنْكِرًا) (يَمِينًا) فلهاذَا نَصَبَ هَذَا الفِعْلُ مَفْعُولَيْنِ؟ نَقُولُ: لِأَنَّ الفِعْلَ (أَلْزَمَ) يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ أَعْطَى وكَسَا.

وظَاهِرُ كَلَامَ النَّاظِمِ أَنَّ اليَمِينَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ فِي أَيِّ دَعْوَى، وهَذَا هُوَ ظَاهِرُ عُمُومِ الْحَدِيثِ. لَكِنْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَيَّدَ ذَلِكَ بِهَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ (۱)، وهُوَ المَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وأمَّا مَا لَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ فَإِنَّهُ لَا يُلْزَمُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالنَّكُولِ فَإِنَّهُ لَا يُلْزَمُ المُدَّعَى عَلَيْهِ باليَّمِينِ؛ لِآنَهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ.

وَإِذَا نَكَلَ الْمُنْكِرُ فَهَلْ تَرِدُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي؟ فِي ذَلِكَ قَولَانِ لِلعُلَمَاءِ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَرِدُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَرِدُ.

والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى القَاضِي فإِنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِي لاتِّهَامِهِ إِيَّاهُ بالكَذِبِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فالأَصْلُ أَنَّ المُنْكِرَ إِذَا نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ.

مِثَالُهُ: إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ فَقَالَ: إِنَّ فِي ذِمَّتِكَ لِي عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ. وطَلَبَ مِنْهُ البَيِّنَةَ، فَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ عِنْدِي. نَقُولُ للمُدَّعَى عليْهِ: احْلِفْ، قَالَ: لَا أَحْلِفُ. فَهُنَا نَقْضِي عَلَى هَذَا الَّذِي نَكَلَ بالنُّكُولِ، ونَقُولُ: سَلِّمْ لِلمُدَّعِي عَشَرَةَ آلافِ رِيَالٍ؛ فَهُنَا نَقْضِي عَلَى هَذَا الَّذِي نَكَلَ بالنُّكُولِ، ونَقُولُ: سَلِّمْ لِلمُدَّعِي عَشَرَةَ آلافِ رِيَالٍ؛ لأَنْكَ إِذَا كُنْتَ صَادِقًا فإنَّ اليَمِينَ لَا يَضُرُّكَ، وامْتِنَاعُكَ عَنِ اليَمِينِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَى المُدَّعِي، فإنْ قَالَ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَفْتَدِي يَمِينِي، فنقُولُ لَهُ: افْتَدِ يَمِينَكَ بِهَا ادَّعَاهُ المُدَّعِي عَلَيْكَ، وَهِي عَشَرَةُ آلافِ رِيَالٍ.

إِنْسَانٌ آخَرُ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ قَذَفَهُ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا لَمْ أَقْذِفْهُ. فَهَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا لَمْ أَقْذِفْهُ. فَهَلْ نُحَلِّفُهُ؟

نَقُولُ: لَا نُحَلِّفُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ؛ إِذْ إِنَّ القَضَاءَ بِالنُّكُولِ يَكُونُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ. لكِنْ لَوْ رَأَى القَاضِي أَنَّ مَعَ المُدَّعِي قُوَّةً

<sup>(</sup>١) النكول: أي الامتناع عن اليمين.

وقرِينَةً، فهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُقْضَى عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ؛ لِأَنَّهُ يُقالُ لَهُ: إِذَا كُنْتَ صَادِقًا أَنَّكَ لَمْ تَقْذِفْهُ، فَهَا المانِعُ مِنَ اليَمِينِ؟!

وهَذَا القَوْلُ لَهُ وِجْهَةٌ قَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْيِ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ لَا يُمِثَّهُ أَنْ يَحْلِفَ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ ويُبْرِئُ ذِمَّتَهُ، ويُطَمْئِنُ صَاحِبَهُ.

لَوِ ادُّعِيَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَأَنْكَرَ، لَمْ نُحَلِّفْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ. فَكُلُّ مَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ اليَمِينَ إِلَّا فِيهَا لَا يُقْضَى فِيهِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ.

فتبيّنَ أَنَّ القَاعِدَةَ هِيَ: البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وأَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الظَّاهِرُ أَقْوَى مِنَ الأَصْلِ، فَإِنَّنَا لَا نَقْبَلُ يَمِينَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، مِثَالُهُ: مَا سَبَقَ مِنْ دَعْوَى الطَّالِبِ غُتْرَةً بِيَدِ هَارِبٍ عَلَيْهِ غُتْرَةٌ وبِيدِهِ غُتْرَةٌ، ويُخَرَّجُ مِثَالُهُ: مَا سَبَقَ مِنْ دَعْوَى الطَّالِبِ غُتْرَةً بِيدِ هَارِبٍ عَلَيْهِ غُتْرَةٌ وبِيدِهِ غُتْرَةٌ، ويُخَرَّجُ مِثَالُهُ: مَا سَبَقَ مِنْ دَعْوَى الطَّالِبِ غُتْرَةً بِيدِ هَارِبٍ عَلَيْهِ غُتْرَةٌ وبِيدِهِ غُتْرَةٌ الطَّالِبَ هَذَا عَلَى الحَدِيثِ بأَنَّ البَيِّنَةَ مَا بَانَ بِهِ الحَقُّ، والحَقُّ يَبِينُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بأَنَّ الطَّالِبَ هُو اللَّهُ وَيُقْضَى لَهُ بِهَا.

ادَّعَى رِجَالُ الحِسْبَةِ، أَوْ عَامِلُ الزَّكَاةِ، عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، وَقَالَ هُوَ: إِنَّهُ أَدَّاهَا. فالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ أَدَّاهَا إِلَيْهِمْ. فعَلَى رِجَالِ الحِسْبَةِ أَوِ العَامِلِينَ اليَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرُوهُ.

وهَلْ يُلْزَمُ صَاحِبُ المَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي قَالَ: إِنَّهُ أَدَّاهَا. أَوْ لَا؟ الجَوَابُ: الأَصْلُ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى دِينِهِ؛ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ الْجَوَابُ: الأَصْلُ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى دِينِهِ؛ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّاهَا إِلَى فُلانٍ، فَسَأَلْنَا فُلَانًا هَذَا فَقَالَ: لَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا. فَهُنَا نُلْزِمُهُ بِاليَمِينِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُمَا إِلَى فُلانٍ، أَوْ أَدَّيْتُهَا لِلَّا هُذَا تَنْ يَقُولَ: أَدَّيْتُهَا إِلَى فُلانٍ، أَوْ أَدَّيْتُهَا لِلَا فُلانٍ، أَوْ أَدَّيْتُهَا مُطْلَقًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَجُلًا ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، وَقَالَ: أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ. ونَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَدَّى الزَّكَاةَ لَكَانَ لَهَا أَثَرٌ فِي المُجْتَمَعِ، فَهُنَا قَـدْ لَا نَقْبَلُ قَـوْلَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِـرَ يُخَالِفُهُ ويُكَذِّبُهُ.

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ تَغْلِيظِ اليَمِينِ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ؟

الإِجَابَةُ: الحُكْمُ بِتَغْلِيظِ اليَمِينِ رَاجِعٌ إِلَى القَاضِي، ثُمَّ هَلْ تُغَلَّظُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الأَشْيَءِ النَّهِيدِ كَالدِّرْهَمِ ونَحْوِهِ، أَوْ لَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِي الأَشْيَاءِ العَظِيمَةِ؟ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِي الأَشْيَاءِ العَظِيمَةِ؟ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُغَلَّظُ إِلَّا فِي الأَشْيَاءِ الكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ عُمُومَ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (أ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ.

مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ نُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُدَّعِي والْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الخُصُومَاتِ؟

نَقُولُ: المُدَّعِي مَنْ يَدَّعِي خِلافَ الأَصْلِ، والمُنْكِرُ مَنْ يُثْبِتُ الأَصْلَ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ حَصَلَتْ سَرِقَةٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْزَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْبَاهَلَةِ (٢) فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا؟

نَقُولُ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاهَلَةَ لَا تُقَالُ فِي الغالِبِ إِلَّا فِي المَسَائِلِ الخَطِرَةِ فِي مَسَائِلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم (٢٠٩٠) (١٠/ ٢٥٢).

على أن أصل الحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱَيَمْنِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية، رقم (٤٥٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المُدَّعى عليه، رقم (١٧١١/ ١) من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكَ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>٢) المباهلة: من البَهلة والبُهلة أي: اللعنة، فالمباهلة الملاعنة وبُهلة الله بَهلتُه أي لعنة الله. وهي أن يجتمع المحتلفان فيقو لان: لعنة الله على المبطل منا.

انظر: طلبة الطلبة لنجم الدين النسفى، (ص: ١٠١).

دِينِيَّةٍ، أَمَّا مَسَائِلُ الدُّنْيَا فالرَّسُولُ ﷺ بَيَّنَهَا لَنَا: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(١).

وهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ، وَقَدْ شَرَحَهُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْحًا جَيِّدًا، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ<sup>(٢)</sup>.

#### •••

٧٣ كُلُّ أَمِينٍ يَدِّعِي الرَّدَّ قُبِلْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَهُ حَظُّ حَصَلْ هِذِهِ قَاعِدَةٌ فِي دَعَاوِي الأُمنَاءِ.

قَوْلُهُ: «كُلُّ أَمِينٍ»: الأَمِينُ: هُوَ كُلُّ مَنْ حَصَلَتِ العَيْنُ بِيَدِهِ بإِذْنٍ مِنَ الشَّرْعِ أَوْ بِإِذْنٍ مِنَ المالِكِ.

فُولِيُّ اليَتِيمِ أَمِينٌ فِي مالِ اليَتِيمِ؛ لِأَنَّ المالَ حَصَلَ بِيَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ.

الْمُسْتَأْجِرُ بِالنِّسْبَةِ للمُؤَجِّرِ أَمِينٌ؛ لِأَنَّ العَيْنَ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ بإِذْنِ مَالِكِهَا.

قَوْلُهُ: «يَدَّعِي الرَّدَّ قُبِلْ»: يَعْنِي: إِذَا ادَّعَى الأَمِينُ الرَّدَّ، أَيْ: رَدَّ العَيْنِ إِلَى صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم (٢٠٩٩٠) (١٠/٢٥٢).

على أن أصل الحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱَيْمَنِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية، رقم (٤٥٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المَدَّعى عليه، رقم (١٧١١/ ١) من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (ص:٣٧٨-٣٨٨)، الحديث الثالث والثلاثون.

### ومِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

رَجُلُ أَوْدَعْتُهُ عَشَرَةَ آلافِ رِيَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتَ إِلَيْهِ فِيهَا بَعْدُ، وقُلْتَ: أَدِّ لِي الوَدِيعَةَ الَّتِي أَوْدَعْتُكَ. فَقَالَ: قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ. فَلَا يُطَالَبُ بِالبَيِّنَةِ عَلَى الرَّدِّ، بَلْ نَقُولُ: اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ اللّهُ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ اللّهُ عَنَالًى عَنْوُلُ قَوْلُهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَنَالُهُ وَعُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى اللّهُ وَعَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَنْوَلُ وَعُنْ اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَانَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنّنَا صِدْقُ اللّهُ وَعِ وَلَا اللهُ وَعَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَ اللّهُ وَعَلَى ظَنّنَا أَنَّهُ أَصْدَقُ فَلَا نَقْضِي للمُودِعِ وَلاَنَّة وَلَا لَكُولُ لَيْسَ بِالأَمِينِ، والمُودِعُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنّنَا أَنَّهُ أَصْدَقُ فَلَا نَقْضِي للمُودِعِ وَلاَنَّة وَلَا لَكُولُ لَيْسَ بِالأَمِينِ، والمُودِعُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنّنَا أَنَّهُ أَصْدَقُ فَلَا نَقْضِي للمُودِع وَلا لَاللهُ فَي أَمَانَتِهِ. هُو الَّذِي فَرَّطَ بِكَوْنِهِ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ يَشُكُّ فِي أَمَانَتِهِ.

ومِثْلُ ذَلِكَ: مَنْ أَنْقَذَ مَالًا مِنْ هَلَكَةٍ، ثُمَّ ادَّعَى صَاحِبُ المالِ أَنَّ هَذَا المُنْقِذَ لَمْ يَرُدَّهُ، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ مُطْلَقًا، أَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْضَهُ بَأَنِ ادَّعَى صَاحِبُ المالِ أَنَّ المالَ أَكْثَرُ يَرُدَّهُ، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ مُطْلَقًا، أَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْضَهُ بَأَنِ ادَّعَى صَاحِبُ المالِ أَنَّ المالَ أَكْثَرُ عَلَى اللَّهِ المَالِ اللَّهُ اللَّهُ عُسِنٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَمَّا رَدَّهُ مُنْقِذُهُ، فَهُنَا القَوْلُ قَوْلُ مُنْقِذِ المالِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْسِنٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ يَعَالَى: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [التوبة: ٩١].

قَوْلُهُ: «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَهُ حَظُّ حَصَلَ»: يَعْنِي: مَا لَمْ يَكُنْ فِي الأُمُورِ الَّتِي حَصَلَ الأَمِينِ فِيهَا حَظُّ -أَيْ: مَنْفَعَةٌ - فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: المُسْتَعِيرُ: رَجُلُ اسْتَعَارَ مِنْ شَخْصٍ قَلَمًا، ثُمَّ ادَّعَى المُسْتَعِيرُ أَنَّهُ رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟

نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَظَّا، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ، فَهُوَ قَدْ قَبَضَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، ولَيْسَ لِمَصْلَحَةِ المَالِكِ، ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّ المَالَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.

وَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ حَظٌّ للطَّرَفَيْنِ، المالِكِ والأَمِينِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ؟

نَقُولُ: كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: المُسْتَأْجِرُ: أَجَّرْتُ شَخْصًا سَيَّارَةً لُِدَّةِ يَوْمٍ، ثُمَّ جِئْتُ أَطْلُبُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ. فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ المُسْتَأْجِرِ؟

نَقُولُ: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، أَيْ: لاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ؛ وَلَوْ قَبِلْنَا قَوْلَهُ لَكُنَّا أَعْطَيْنَاهُ الحَظَّ مَرَّ تَيْنِ.

ولِأَنَّ الأَصْلَ أيضًا عَدَمُ الرَّدِّ، بَلْ وعَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي قَابِضِ مَالِ عَيْرِهِ الضَّمَانُ، وَلَا يُوجَدُ مَا يُعَارِضُهُ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الفُقَهَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الحَظَّ هُنَا لَيْسَ مُتَمَحِّضًا للقَابِضِ، بَلْ هُوَ لِلْأَمِينِ وصَاحِبِ السَّيَّارَةِ؛ إِذْ إِنَّ الأَمِينَ انْتَفَعَ بِالسَّيَّارَةِ، وصَاحِبُ السَّيَّارَةِ انْتَفَعَ بِالأُجْرَةِ.

ولكِنِ القَوْلُ الأَوَّلُ أَظْهَرُ وهُوَ الرَّاجِحُ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لَمِصْلَحَةِ نَفْسِهِ، ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ.

إِذَنْ نَقُولُ: الْأُمَنَاءُ القَابِضُونَ يَنْقَسِمُونَ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام:

١ - مَنْ قَبَضَ المالَ لِحَظِّ مَالِكِهِ، مِثْلُ: المُودَع.

٢ - مَنْ قَبَضَ المالَ لِحَظِّ نَفْسِهِ، مِثْلُ: المُسْتَعِيرِ.

٣- مَنْ قَبَضَهُ لِحَظِّهِمَا جَمِيعًا مِثْلُ: الْمُسْتَأْجِرِ.

ومَفْهُومُ قَوْلِ النَّاظِمِ «كُلُّ أَمِينٍ»: أَنَّ مَنْ لَيْسَ أَمِينًا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ، كالغاصِبِ.

# ٧٤ وأَطْلِقِ القَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفْ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُـهُ حَلَـفْ

قَوْلُهُ: «وأَطْلِقِ القَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفِ» هَذِهِ القَاعِدَةُ فِي دَعْوَى الأَمِينِ التَّلَفَ لَا الرَّدَّ، فَإِذَا ادَّعَى الأَمِينُ التَّلَفَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، سَوَاءٌ قَبَضَهُ لِحَظِّ مَالِكِهِ، أَوْ لِحَظِّ نَفْسِهِ، أَوْ لِحَظِّهِمَا جَمِيعًا. وسَوَاءٌ حَصَلَتِ العَيْنُ بِيدِهِ بإِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ، أَوْ بِإِذْنٍ مِنَ النَّالِكِ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا باخْتِيَارِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: المُودَعُ، ليَّا أَتَى إِلَيْهِ المُودِعُ قَالَ: أَعْطِنِي الوَدِيعَةَ. قَالَ: تَلِفَتْ أَوْ سَرَقَهَا سَارِقُ. فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ نَقُولُ: نَعَمْ، يُقْبَلُ.

طَلَبَ المُعِيرُ العَيْنَ الَّتِي أَعَارَهَا لِلمُسْتَعِيرِ فَقَالَ: إِنَّهَا تَلِفَتْ. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، ولَمْ يَقُلُ: إِنِّي رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى إِيقاعِ فِعْلٍ مِنْ صَاحِبِهَا وَهُوَ القَبْضُ؛ لِأَنَّهُ لَوِ ادَّعَى الرَّدَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّ هُنَاكَ رادًّا ومَرْ دُودًا عليْهِ، والمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ القَبْضُ؛ لِأَنَّهُ لَوِ ادَّعَى الرَّدَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّ هُنَاكَ رادًّا ومَرْدُودًا عليْهِ، والمَرْدُودُ عَلَيْهِ أَنْكَرَ.

ولَكِنْ هَلْ يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ إِذَا تَلِفَتِ العَارِيَةُ وَهِيَ بِيَدِهِ أَمْ لَا؟

هذِهِ المَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللّهُ فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تُضْمَنُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، لَا تُضْمَنُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَمْ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تُضْمَنُ إِنْ شَرَطَ المُعِيرُ ضَمَانَهَا وَإِلَّا فَلَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تُضْمَنُ إِنْ شَرَطَ المُعِيرُ ضَمَانَهَا وَإِلَّا فَلَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تُضْمَنُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَدَمَ الضَّمَانِ.

والقَوْلُ الرَّاجِحُ: إِنَّمَا لَا تُضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدِّ أَوْ تَفْرِيطٍ؛ لِأَنَّمَا حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وهُوَ أَمِينٌ فِيهَا. المُسْتَأْجِرُ إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ العَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ فَادَّعَى تَلَفَهَا فَإِنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ.

فالقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ -وهُوَ مَنْ وَقَعَتِ العَيْنُ بِيَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ أَوِ المَالِكِ-إِذَا ادَّعَى التَّلَفَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

ولَكِنْ إِنِ ادَّعَاهُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ لَا يَخْفَى عَادَةً، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: جَاءَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَةٌ عَلَى العَيْنِ المُسْتَعَارَةِ واجْتَرَفَهَا السَّيْلُ، والأَمْطَارُ الكَثِيرَةُ ظَاهِرَةٌ، فنَقُولُ لَهُ: أَقِمِ البَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى وُجُودِ هَذَا الأَمْرِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْبَلُ قَوْلَكَ: إِنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ.

ولوْ قَالَ: احْتَرَقَ البَيْتُ وَفِيهِ العَيْنُ. نَقُولُ: أَقِمِ البَيِّنَةَ عَلَى احْتِرَاقِ البَيْتِ؛ لِأَنَّ الاحْتِرَاقَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، فَإِذَا أَقَمْتَهَا نَقْبَلُ قَوْلَكَ بِأَنَّهَا احْتَرَقَتْ مَعَهُ، وَلَا نَقْبَلُ دَعْوَى الْمُوتِي الْمُؤْتَمِنِ وَهُوَ صَاحِبُ العَيْنِ، أَنَّ العَيْنَ لَمْ تَكُنْ بِالبَيْتِ، بَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الأَمِينِ أَنَّ العَيْنِ الْمَ تَكُنْ بِالبَيْتِ، بَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الأَمِينِ أَنَّ العَيْنِ الْمَ تَكُنْ بِالبَيْتِ، بَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الأَمِينِ أَنَّا احْتَرَقَتْ مَعَ البَيْتِ.

والحَاصِلُ: أَنَّ الأُمنَاءَ فِي دَعْوَى الرَّدِّ يَخْتَلِفُونَ، فَيُقْبَلُ قَوْلُ الأَمِينِ فِي الرَّدِّ إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ العَيْنَ لَصْلَحَةٌ فِي قَبْضِ كَانَ قَدْ قَبَضَ العَيْنَ لَصْلَحَةٌ فِي قَبْضِ العَيْنِ، إِمَّا خَالِصَةً، أَوْ مُشْتَرَكَةً مَعَ المَالِكِ.

وأمَّا فِي التَّلَفِ، فإنَّ قَوْلَ جَمِيعِ الأُمنَاءِ مَقْبُولٌ، سَوَاءٌ كَانَتِ العَيْنُ بِأَيْدِيمِمْ لِحَظِّمِا جَمِيعًا.

قَوْلُهُ: «وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَلَفْ»: هَذِهِ قَاعِدَةٌ: أَنَّ كُلَّ مَنْ قَبِلْنَا قَوْلَهُ مِنَ الأَمْنَاءِ لَزِمَهُ اليَمِينِ، فإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الأَمْنَاءِ لَزِمَهُ اليَمِينِ، فإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يُعْلِفْ لَمْ يُعْلِفْ لَمْ يُعْلِفْ لَمْ يُعْلِفْ لَمْ يُعْلِفْ لَمْ يُعْلِفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

## وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ »(١).

### مِثَالُ ذَلِكَ:

- رَجُلٌ أَوْدَعْتُهُ مَالًا فادَّعَى أَنَّهُ تَلِفَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لَكَنَّهُ يَحْلِف.
- رَجُلٌ آخَرُ أَعَرْتُهُ حَاجَةً مِنَ الْحَوَائِجِ ادَّعَى أَنَهَا تَلِفَتْ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أيضًا لكنَّهُ
   بُولِفُ.
  - رَجُلُ آجَرْتُهُ كِتَابًا فادَّعَى أَنَّهُ تَلِفَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَحْلِف.

وهكَذَا كُلُّ مَنْ كَانَتِ العَيْنُ بِيَدِهِ بِإِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ مِنَ المَالِكِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَقُولُهُ فِي التَّلَفِ، لكنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ.

وَهَذَا الْحَلِفُ أَحْيَانًا يَكُونُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي، وأَحْيَانًا يَكُونُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلْيِهِ، فَكُلُّ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ فإِنَّ اليَمِينَ تَكُونُ فِي حَقِّهِ.

ويَدُلُّ لَهَذَا قِصَّةُ القَسَامَةِ حِينَهَا طَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمُدَّعِينَ أَنْ يُقْسِمُوا (٢) مَعَ أَنَّ الأَصْلَ أَنَّ اليَمِينُ فِي القَسَامَةِ فِي حَقِّ الْأَصْلَ أَنَّ اليَمِينُ فِي القَسَامَةِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي لِقُوَّةِ جَانِبِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم (٢٠٩٩٠) (١٠/٢٥٢).

على أن أصل الحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِهُم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية، رقم (٤٥٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المُدَّعى عليه، رقم (١٧١١/ ١) من حديث ابن عباس رَجَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، رقم (٦١٤٢)، ومسلم: كتاب القسامة، باب القسامة، رقم (١٦٦٩/١) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

ومِثَالُ ذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ بَعْدَ الفِرَاقِ فِي أَوَانِي البَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ فَهُوَ لَهُ، وَمَا يَصْلُحُ للمَرْأَةِ فَلَهَا. ولَكِنْ لَوِ ادَّعَى الرَّجُلُ مَا يَصْلُحُ لَهُ وهُو بِيكِ المَرْأَةِ، فَقَالَتْ: هُوَ بِيكِي وهُوَ مِلْكِي. فَهُنَا القرِينَةُ تَشْهَدُ بأَنَّ المَالَ للرَّجُلِ فَيَكُونُ لَهُ، ونَقُولُ لَهُ: احْلِفْ أَنَّهُ لَكَ. فَهُنَا اليَمِينُ فِي جَانِبِ المُدَّعِي؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى مِنْ جَانِبِ المُدَّعِي؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى مِنْ جَانِبِ المُدَّعِي؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى مِنْ جَانِبِ المُدَّعِي عَلَيْهِ.

فاليَمِينُ إِذَنْ فِي جَانِبِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ.

واعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُحَلَّفُ المَرْءُ فِي العِبَادَاتِ؛ لِأَنَّهَا بَيْنَ العَبْدِ ورَبِّهِ، فَلَوِ ادَّعَى رَجُلُ أَنَّهُ أَدَّى الزَّكَاةَ لَمْ يُحَلَّفْ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ للهِ، أَمَانَةٌ بَيْنَ العَبْدِ ورَبِّهِ.

مَسْأَلَةُ: إِنْ قَالَ قَائِلُ: إِذَا كَانَ الأَمِينُ قَدْ قَبَضَ العَيْنَ لِصَلَحَةِ مَالِكِهَا، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ، فَهُوَ مُحْسِنٌ فكَيْفَ نُلْزِمُهُ باليَمِينِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لِأَنَّ اليَمِينَ لَا تَضُرُّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فَإِنَّهُ لِنْ يَكُنْ صَادِقًا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْلِف، سَوَاءٌ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ تَقْوَى الرَّدِّ إِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، أَوْ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ، أَوْ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ،

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا لَمْ يَحْلِفِ الأَمِينُ عَلَى الرَّدِّ فِي دَعْوَى الرَّدِّ، أَوْ عَلَى التَّلَفِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ، فَهَا الحُكْمُ؟

فَالْجَوَابُ: الحُكْمُ أَنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَضُرَّهُ أَنْ يَحْلِفَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلْ: لَعَلَّهُ هَابَ اليَمِينَ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وَرَعِهِ، قَالَ قَائِلْ: لَعَلَّهُ هَابَ اليَمِينَ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وَرَعِهِ، وَمِنْ ثَمَامٍ وَرَعِهِ أَنْ يَضْمَنَ الحَقَّ لِصَاحِبِهِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا ادَّعَى المَالِكُ أَنَّ العَيْبَ حَصَلَ عِنْدَ المُسْتَأْجِرِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: حَتَّى لَوْ حَصَلَ عِنْدَ المُسْتَأْجِرِ وهُو لَمْ يَتَعَدَّ، ولَمْ يُفَرِّطْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَ البَائِعُ والمُشْتَرِي عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ؛ فَقَالَ البَائِعُ: إِنَّهُ حَدَثَ عِنْدَ البَائِعِ. فإنْ كَانَ البَائِعُ: إِنَّهُ حَدَثَ عِنْدَ البَائِعِ. فإنْ كَانَ لَا يُحْتَمَلُ قَوْلُ الثَّانِي، أُخِذَ بِقَوْلِ الأوَّلِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَتَى المُودِعُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ المُودَعُ باليَمِينِ فَهَا الحُكْمُ؟ والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا أَتَى المُودِعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَوْدَعَ الوَدِيعَةَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ القَوْلَ قَوْلَهُ، وإِنْكَارُ المُودَع باليَمِينِ لَا يُقْبَلُ.



<sup>(</sup>١) انظر شرح البيت السابع والثمانين.

## ٧٥ أَدِّ الأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكُ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلَكْ

وهَذِهِ أَيضًا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّيَ الأَمَانَةَ لَمِنِ أَمَّنَكَ أَيِّ حَالٍ كَانَ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ إِجَارَةً، بَلْ حَتَّى الكَلَامُ إِذَا أَمَّنَكَ عَلَيْهِ، فالوَاجِبُ أَنْ تُؤَدِّيَ الأَمَانَةَ؛ ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: إِذَا قَالَ لكَ الرَّجُلُ: أَبْلِغْ سَلَامِي فُلَانًا. فَقُلْتَ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَإِنَّهُ يَجِبُ عليْكَ أَنْ تَنْقُلَ السَّلَامَ؛ لِأَنَّ سَلَامِي فَلَانًا. فَقُلْتَ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَإِنَّهُ يَجِبُ عليْكَ أَنْ تَنْقُلَ السَّلَامَ؛ لِأَنَّ اللَّذِي قَالَ لكَ ذَلِكَ أَمَّنَكَ، فإِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِبْلَاغَ سَلَامِهِ فَلَا يَلْزَمُكَ.

ولهَذَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ إِذَا وَدَّعَ أَحَدًا يَتَوَجَّهُ إِلَى بَلَدٍ أَنْ لَا يَقُولَ: سَلِّمْ لِي عَلَى الجَهَاعَةِ، أَوْ عَلَى الطَّلْبَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُحْرِجُ صَاحِبَهُ، إِنْ قَبِلَ تَحَمَّلَ المَسْؤُولِيَّةَ، وإِنْ رَفَضَ رُبَّمَا يَسْخَطُ صَاحِبُهُ، ولَكِنْ يَقُولُ: سَلِّمْ لِي عَلَى مَنْ سَأَلَ عَنِّي. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، صَارَ إِذَا سُئِلَ تَذَكَّرَ، فيقُولُ: فُلانٌ طَيِّبٌ ويُسَلِّمُ عَلَيْكَ.

إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِفُلَانٍ مِئَةُ أَلْفٍ، وَكَانَ قَدْ أَوْدَعَ الَّذِي لَهُ مِئَةُ أَلْفٍ وَدِيعَةً مِئَةً أَلْفٍ، وَكَانَ قَدْ أَوْدَعَ الَّذِي لَهُ مِئَةُ أَلْفٍ وَدِيعَةً مِئَةَ أَلْفٍ، فَلَانِ مِئَةُ أَلْفٍ لِلْمَانَةَ الَّتِي الْأَمَانَةَ الَّتِي الْأَمَانَةَ الَّتِي الْأَمَانَةَ الَّتِي أَوْدَعْتُكَ إِيَّاهَا وَهِيَ الْمِئَةُ أَلْفٍ. فَأَنْكَرَ، فَهُنَا تَكُونُ البَيِّنَةُ عَلَى اللَّاعِي، فَنَقُولُ لَهُ: الْتِي الشَّهُودِ عَلَى اللَّاعِي، فَنَقُولُ لَهُ: الْتِي بالشَّهُودِ عَلَى أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فُلَانًا مِئَةَ أَلْفٍ؛ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ.

فإنْ قَالَ: مَا عِنْدِي بَيِّنَةٌ. قُلْنَا: يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِذَنْ، فَحَلَفَ بِأَنَّهُ مَا أَعْطَاهُ الأَمَانَةَ، وَفِي ذِمَّةِ اللَّذِي عِنْدَكَ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ خَانَكَ فَخُنهُ. أَوْ لَا يَجُوزُ؟ خَانَكَ فَخُنْهُ. أَوْ لَا يَجُوزُ؟

نَقُولُ: لَا يَجُوزُ، بَلْ أَوْفِهِ دَيْنَهُ، وأَمَّا وَدِيعَتُكَ الَّتِي جَحَدَهَا فحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَرَّفَظً. إِذَنْ: إِذَا خَانَكَ أَحَدٌ فِي مُعَامَلَةٍ فَلَا تَخُنْهُ، أَدِّ الأَمَانَةَ وَاصْدُقْ، وَإِذَا كَانَ قَدْ خَانَكَ فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَنَّفَجَلَّ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلَكْ» أي: خَانَكَ فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَنَّجَلَّ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلَكْ» أي: خَسِرَ، فيكُونُ الوِزْرُ عَلَيْهِ وأَنْتَ لَكَ الأَجْرُ؛ وبِهَذِهِ القَاعِدَةِ تَسْتَقِيمُ أَحْوَالُ النَّاسِ، وَلَوْ قُلْنَا: كُلُّ مَنْ خَانَكَ فَخُنْهُ. لَكَانَ النَّاسُ يَخُونُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فتكثرُ الخِيَانَاتُ وتَفْسُدُ الأُمُورُ.

وجَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(١)، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ ثَقِيلَةٌ عَلَى الطَّمَّاعِينَ وأَهْلِ الشُّحِ، فيَقُولُونَ: كَيْفَ أُقِرُّ لَهُ بِدَيْنِهِ وهُوَ أَنْكَرَ الوَدِيعَةَ الَّتِي عِنْدَهُ؟

فَنَقُولُ: نَعَمْ، أَدِّ الأَمَانَةَ. واسْتَثْنَى الْمُؤَلِّفُ مِنْ هَذَا بِقَوْلِهِ:

#### • •

## ٧٦ وَجَائِزٌ أَخْذُكَ مَالًا يُسْتَحَقّ شَرْعًا وَلَوْ سِرًّا كَضَيْفٍ فَهُوَ حَقْ

اسْتَثْنَى هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَهِيَ إِذَا كَانَ لَكَ حَقُّ تَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا، لَا بِالْمُعَامَلَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا، لَا بِالمُعَامَلَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ بِالْمُعَامَلَةِ قُلْنَا -فِيهَا سَبَقَ-: يَجِبُ أَنْ تُؤَدِّيَ الأَمَانَةَ لَهُ وَلَا تَحُنْهُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ لَكَ الْحَقُّ وَاجِبًا شَرْعًا كَالضَّيْفِ، فلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ مُضَيِّفِهِ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ إِذَا كَانَ لَكَ الْحَيْفِةِ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ حَقَّ الضِّيَافَةِ، وَلَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ ولهَذَا قَالَ: «وَلَوْ سِرًّا».

مِثَالُهُ: نَزَلَ ضَيْفٌ بِشَخْصٍ وَقَالَ: أَنَا ضَيْفٌ عِنْدَكَ. فَقَالَ: أَنَا غَيْرُ مُسْتَعِدٌ، ولكنْ أَدُلُكَ عَلَى المَسْجِدِ فَإِنَّهُ مَكَانٌ للضُّيُوفِ مِمَّنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ. فانْصَرَفَ الرَّجُلُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥). والترمذي كتاب البيوع، باب، رقم (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

و تَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَاةً مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ، وتَمَرَّا مِنْ نَخْلِهِ يَكْفِيهِ، فذَبَحَ الشَّاةَ وأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، وَفِي الصَّبَاحِ جَاءَ لَهُ بالبَاقِي، فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا العَمَلُ أَوْ لَا؟

نَقُولُ: نَعَمْ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا تَمَكَّنَ أَنْ يَجِدَ شَيْئًا بِدُونِ ذَبْحِ الشَّاةِ، فَلْيَفْعَلْ، مِثْلُ مَا لَوْ وَجَدَ لَحُهَّا مِنْ مَذْبُوحِ، فهَذَا لَا يَأْخُذُ شَاةً لِيَذْبَحَهَا.

نَزَلَ أَنَاسٌ عَلَى صَاحِبِ غَنَمٍ ضُيُوفًا عَلَيْهِ، ولكنْ صَاحِبُ الغَنَمِ لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبِ
الضِّيَافَةِ، فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ غَنَمِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِمْ بِالمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ
عَلَى صَاحِبِ الغَنَمِ ثَابِتُ بِالشَّرْعِ، وأَخْذُهُمْ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ ضِيَافَتِهِمْ مِنْ بَابِ الأَمْرِ
بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ يُخَافُ مِنْ أَخْذِهِمْ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِمْ
أَنْ تَقَعَ فِتْنَةٌ بَيْنَهُمْ وبَيْنَهُ، بِقِتَالٍ حَاضِرًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، فإِنَّ دَرْءَ المَفَاسِدِ أَوْلَى.

والْمُرَادُ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ مَا لَوْ سَافَرَ إِنْسَانٌ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَنَزَلَ ضَيْفًا بِآخَرَ، لَا أَنَّ إِنْسَانًا يُسَافُ لِيَبْحَثَ عَمَّنْ يَنْزِلُ عِنْدَهُ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّ الضِّيَافَةِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِإِنَّا يَسَافُرُ لِيَأْكُلَ أَمْوَالَ النَّاسِ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ غَنَمِهِ مِقْدَارَ ضِيَافَتِهِمْ، ثُمَّ يَقُولُونَ: لَمْ نَشْتَرِ مِنْكَ شَيْئًا.

فالجَوَابُ: لَا يَجُوزُ هَذَا؛ لِأَنَّ عَقْدَ البَيْعِ مَعَهُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ، وثُبُوتُ الحَقِّ فِي ذِتمِهِمْ ثَبَتَ بِفِعْلِهِمْ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِنْكَارُهُ مِنْ أَجْلِ أَخْذِ ضِيَافَتِهِمْ.

ومِنْ ذَلِكَ المَرْأَةُ، فإنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ شَرْعًا، فَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا بَخِيلًا، لَا يُعْطِيهَا مَا يَكْفِيهَا، ولهُ مَالٌ تَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ لِتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا وأَوْلادِهَا -إِنْ كَانَ لَهَا أَوْلادٌ- بالمَعْرُوفِ، فَهَلْ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ؟ نَقُولُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ أَفْتَى بِهِ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا حِينَ جَاءَتْ وقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي ووَلَدِي، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالمَعْرُوفِ» (١)، فلَهَا أَنْ تَفْعَلَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَتُّ شَرْعِيٌّ وسَبَبُهُ ظَاهِرٌ.

ومِثْلُ ذَلِكَ أَيضًا مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى شَخْصٍ بَخِيلٍ لَا يُعْطِيهِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، قِيَاسًا عَلَى حَتِّ الزَّوْجَةِ.

رَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَعَمِلَ الأَجِيرُ حَتَّى انْتَهَتْ مَدَّةُ الإَجَارَةِ، وصَارَ يَطْلُبُ الْسُتَأْجِرَ ولكنَّهُ يُهاطِلُ بِهِ، فَقَدَرَ الأَجِيرُ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَهَلْ يَأْخُذُ أَوْ لَا؟ نَقُولُ: لَا يَأْخُذُ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ هُنَا بالعَقْدِ لَا بالشَّرْع.

وهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا، وَلَوْ فُتِحَ البَابُ للأَخْذِ بِمِثْلِ هَذَا السَّبَبِ غَيْرِ الظَّاهِرِ، لَكَانَ كَثِيرٌ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، ويَقُولُ: أَنَا لِي حَقُّ عَلَيْهِ. ويَحْصُلُ بَهَذَا شَرُّ كَثِيرٌ، وَلَوْ عَلِمَ صَاحِبُ المَالِ بَأَنَّ عَامِلَهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، حَصَلَ مِنَ الشِّجَارِ وَالمُنَازَعَاتِ مَا لَا يَعْلَمُ بِمَغَبَّتِهِ إِلَّا اللهُ عَرَقَجَلً.

إِذَنْ: يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِنَا:

أَدِّ الأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكُ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُ وَ قَدْ هَلَكْ

(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم...، رقم (٢٢١١)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (٢٢١١) من حديث عائشة رَضِيَّالِلَهُعَنْهَا.

مَا كَانَ واجِبًا شَرْعًا؛ كَحَقِّ الضَّيْفِ، ونَفَقَةِ الزَّوْجَةِ والأَوْلَادِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَوُلَاءِ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِ مَنْ مَنَعَهُمْ، سِرَّا أَوْ عَلَنًا؛ وذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الوُجُوبِ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ، فَلَا تَقَعُ فِيهِ الخِيانَةُ وَلَا الفَوْضَى.

مَسْأَلَةٌ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

أَدِّ الْأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكُ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلَكْ

هلْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ، أَوْ مِنْ بَابِ الوَرَعِ؟ فَمَنِ اسْتَأْمَنَنِي عَلَى مَالٍ، وأَنَا أَطْلُبُهُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَهَلْ لَوْ تَحَايَلْتُ وأَخَذْتُ حَقِّي مِنْهُ بِهَذِهِ الحِيلَةِ، يَكُونُ هَذَا مِنَ الْمُحَرَّمِ؟ وَمَا الرَّأْيُ فِي الحِيلَةِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ عِنْدَ غَنِيٍّ مُمَاطِلٍ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: الحَدِيثُ عَامٌّ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (١)، فيَجِبُ أَداءُ الأَمَانَةِ، وَلَا تَجُوزُ الخِيَانَةُ، وكَمَا قُلْنَا فِي الشَّرْحِ: إِنْ أَدْرَكْتَ حَقَّكَ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ، وإِنْ لَمْ تُدْرِكُهُ فَفِي الآخِرَةِ، وعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ التَّحَيُّلُ عَلَى أَخْذِ المَالِ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ مُحَرَّمٌ.

ولَكِنِّي أُرْشِدُ إِخْوَانِي إِلَى أَلَّا يُفَرِّطُوا فِي الأَمْوَالِ، وأَنْ يَخْفَطُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَأَلَّا يُوَدُّوا إِلَى أَحَدٍ شَيْئًا إِلَّا بِشُرُوطٍ. وَقَدْ أَرْشَدَ اللهُ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ وَأَلَّا يُوَدُّوا إِلَى أَحَدِ شَيْئًا إِلَّا بِشُرُوطٍ. وَقَدْ أَرْشَدَ اللهُ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥). والترمذي كتاب البيوع، باب، رقم (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة رَضَاَلِللَهُ عَنْهُ.

وأمَّا الْمُاطِلُ إِذَا قَدَرْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَا يَجُوزُ لِكَ أَنْ تَخُونَهُ، بَلْ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَ الوَالِدُ لَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ، وابْنُهُ سَاكِنٌ مَعَهُمْ، ويَقُومُ فِي أَكْثَرِ الأَحْيَانِ بالصَّرْفِ عليهِمْ، نَظَرًا لِأَنَّهُ مُوَظَّفٌ، ولكنَّهُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ لَا يَسْتَطِيعُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي البَيْتَ، ويُنْفِقَ عَلَيْهِ بدُونِ عِلْمِهِ؟

الإِجَابَة: نَعَمْ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى بَيْتِ أَبِيهِ بِدُونِ عِلْمِهِ.

#### •• • •

## ٧٧ قَدْ يَثْبُتُ الشَّيْءُ لِغَيْرِهِ تَبَعْ وَإِنْ يَكُنْ لَوِ اسْتَقَلَّ لَامْتَنَعْ

قَوْلُهُ: «قَدْ»: هُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ للتَّحْقِيقِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ للتَّقْلِيلِ، والْمُرَادُ الأَوَّلُ يَعْنِي: أَنَّ الشَّيْءَ يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ تَبَعًا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَتَحَقَّقَ التَّبَعِيَّةُ، فَإِذَا تَحَقَّقَتِ التَّبَعِيَّةُ تَحَقَّقَ الإِتْبَاعُ.

وَقَوْلُهُ: «تَبَعْ»: حَالٌ مِنَ فَاعِلِ (يَثْبُتُ) وسَكَّنَهَا، مَعَ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ؛ لِأَجْلِ القَافِيَةِ، وَكَذَلِكَ وَفْقًا لِلُغَةِ رَبِيعَةَ الَّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى المَنْصُوبِ بالسُّكُونِ.

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ وَهِيَ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَشْبُتُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَوِ اسْتَقَلَّ لَكَانَ حَرَامًا قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الفُقَهَاءُ رَحِمَهُماللَّهُ، فقَالُـوا: يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا. وللقَاعِدَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

اللَّبَنُ: بَيْعُهُ فِي الضَّرْعِ حَرَامٌ؛ للجَهَالَةِ، ولِعَدَمِ التَّمَكُّنِ التَّامِّ مِنِ اسْتِيفَائِهِ،

فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ. لَكِنْ لَوْ بَاعَ شَاةً لَبُونًا، يَعْنِي فِيهَا لَبَنٌ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، فيَكُونُ صِحَّةُ العَقْدِ عَلَى اللَّبَنِ تَبَعًا.

رَجُلٌ بَاعَ شَاةً فِيهَا لَبَنُ، بإِنَاءٍ كَبِيرٍ مَمْلُوءٍ لَبَنًا فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ باللَّبَنِ مُتَفَاضِلًا؟ نَقُول: لَا يَجُوزُ، ولَكِنْ هُنَا يَجُوزُ مَعَ أَنَّ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ أَقَلُّ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِي فِي هَذَا الْإِناءِ الكَبِيرِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ صَارَ تَبَعًا.

ومِنْ ذَلِكَ تَبَعِيَّةُ الإنْسَانِ لِأَبُويْهِ فِي الدِّينِ، فإنَّ الوَلَدَ يَثْبُتُ إِسْلَامُهُ تَبَعًا لِوَالِدَيْهِ وإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بالإِسْلَامِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «فَأَبُولُهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُنَافِّرُونَا أَوْ يُنَافِّرُونَا أَوْ يُنَافِعُ وَالْمُؤْمِنَانِهِ الْمُؤْمِنَانِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لِهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُعَلِّهُ مَا إِلَيْهِ أَوْلُولُونَا لَهُ إِلَيْهِ أَوْلُولُونَا لَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ أَوْلُولُونَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمُ لَا إِلْمُ لَا إِلَّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ لَهُ مُنْ إِلَاللّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْمُ لَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ لِلْمُ لَا عَلَالْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



ومَثَّلَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

# ٧٨ كَحَامِلٍ إِنْ بِيعَ مَمْلُهَا امْتَنَعْ وَلَوْ تُبَاعُ حَامِلًا لَهُ يَمْتَنِعْ

قَوْلُهُ: «حَامِلٍ»: سَوَاءٌ كَانَ حَمْلَ أَمَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَوْ أَنَّهُ بَاعَ الحَمْلَ وَحْدَهُ لَكَانَ هَذَا حَرَامًا، والبَيْعُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا، لكنْ لَوْ بَاعَ الأُمَّ وفِيهَا هَذَا الحَمْلُ، صَارَ البَيْعُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الحَمْلَ صَارَ تَبَعًا لَهَا، أَيْ: جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا؛ ولهَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ وحَمْلَهَا. لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَدَهُ عَنْ أُمِّهِ حَيْثُ عَطَفَهُ عَلَيْهَا، والعَطْفُ يَقْتَضِي المُغَايَرَةَ، أَيْ: أَنَّ المَعْطُوفَ غَيْرُ المَعْطُوفِ أَمِّهِ حَيْثُ عَطَفَهُ عَلَيْهَا، والعَطْفُ يَقْتَضِي المُغَايَرَةَ، أَيْ: أَنَّ المَعْطُوفَ غَيْرُ المَعْطُوفِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه...، رقم (١٣٥٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...، رقم (٢٦٥٨/ ٢٢) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

عَلَيْهِ، والْمُغَايَرَةُ تَكُونُ بالعَيْنِ كَقَوْلِكَ: جَاءَ زَيْدٌ وعَمْرٌ و. وتَكُونُ بالصِّفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا يَنِهِ مَا لَكُونُ بالصِّفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا يَكِ مَا لَذَى فَلَا مَا يَكُونُ بِالصَّفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مَا لَكُونُ مُواللَّهُ مَا لَكُونُ مُونُولِهِ لَكُونُ مُلِكُونُ مَا لَكُونُ مَا لَكُونُ مُولِلُهِ لَكُونُ مَا لَكُونُ مَا لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُولِكُ مَا لَكُونُ مُلِكُونُ مُنْ مَا لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُولِكُونُ مُنْ لَكُونُ مُولِكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ مُنْ لِكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ لِكُونُ مُنْلِكُونُ لِكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لَكُونُ مُنْ لِكُونُ مُنْ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْلِكُونُ ل المُعْلِمُ لِلْمُعُلِمُ لِلْمُنْ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِمُ لِلْكُونُ لِلْكُولُول

قَوْلُهُ: «حَامِلًا» حَالٌ مِنْ نَائِبِ الفَاعِلِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ: «وَلَوْ تُبَاعُ»، يَعْنِي: لَوْ تُبَاعُ حَالَ كَوْنِهَا حَامِلًا لَمْ يَمْتَنِعْ، وَلَا يَصِحُّ المَعْنَى لَوْ جَعَلْتَ (حَامِلًا) نَائِبَ الفَاعِلِ.

ومِثْلُ ذَلِكَ ثَمَرُ النَّخْلِ؛ فَبَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ وَحْدَهُ لَا يَجُوزُ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ كأَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، وبَيْعُ النَّخْلِ وعَلَيْهِ الثَّمَرُ وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ جَائِزٌ.

أَمَّا الأَوَّلُ، فِلأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»(۱)، وهُوَ بِأَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ.

وأَمَّا الثَّانِي فلأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَشَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢)، فمَفْهُومُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ تَكُونُ لِلمُشْتَرِي، تَبَعًا لِبَيْعِ أَصْلِهَا، مَعَ أَنَّهَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا بَعْدُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ لِاللِّكِ الأَصْلِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا؟

الجَوَابُ: فِي هَذَا خِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، ومِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الفَلَّاحُ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرَةِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الفَلَّاحُ قَدْ عَامَلَ صَاحِبَ النَّخْلِ بنِصْفِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضه أو زرعه...، رقم (۱٤٨٦)، ومسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها...، رقم (۱۵۳٤/ ٤٩) من حديث ابن عمر رَضِيَالِلهَعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا قد أبرت...، رقم (٢٢٠٤)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (٧٧ /١٥٤٣) من حديث ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

الثَّمَرَةِ، ثُمَّ بَدَا للفَلَّاحِ أَلَّا يَسْتَمِرَّ فِي العَمَلِ، وبَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ عَلَى صَاحِبِ الأَصْلِ، الأَصْلِ، فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ الثَّمَرَ عَلَى صَاحِبِ الأَصْلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وهَذَا هُوَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ العامِلِ مُسْتَقِلُّ، ولَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وهَذَا هُو الْحَقُّ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ العامِلِ مُسْتَقِلُّ، ولَمْ يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الأَصْلِ مِنْ جِهَتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى الْأَصْلَ، وهُو عَلَيْهِ الثَّمَرُ.

#### ··· (1) ···

٧٩ وَكُلُّ شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلعَقْدِ بِنِدْرِهِ يُفْسِدُهُ بِالقَصْدِ
 وهَذِهِ أيضًا مِنَ القَوَاعِدِ المُهمَّةِ.

كُلُّ شَرْطٍ يُفْسِدُ العَقْدَ إِذَا ذُكِرَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُفْسِدُهُ أَيضًا إِذَا نُوِيَ، يَعْنِي: أَنَّ النَّيَّةَ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْق.

ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْهَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١). مِثَالُ ذَلِكَ: التَّحْلِيلُ: فالمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، لَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُ آخَرُ ويُجَامِعَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، تَنْكِحَ بِمَعْنَى: ثُجَامِعَ.

فَلُوْ أَنَّ امْرَأَةً طُلِّقَتْ ثَلَاثًا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَامَ أَهْلُهَا بِتَزْوِيجِهَا، وشَرَطُوا عَلَى النَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا فَعَلَ مَا يُحَلِّلُهَا لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَرَضِيَ بَهَذَا الشَّرْطِ، فَهُنَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ ومُفْسِدٌ للعَقْدِ وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ بَهَذَا العَقْدِ؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ومُفْسِدٌ للعَقْدِ وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ بَهَذَا العَقْدِ؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية...» رقم (۱۹۰۷/ ۱۵۵) من حديث عمر بن الخطاب رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، والفاسِدُ لَا حُكْمَ لَهُ فِي نَفْسِهِ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ.

ولَوْ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ نَوَى التَّحْلِيلَ بِدُونِ عِلْمِ الزَّوْجَةِ وأَهْلِهَا، فالعَقْدُ أيضًا فَاسِدُ (۱)؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يُفْسِدُ العَقْدَ، فَكُلُّ مَا يُفْسِدُ العَقْدَ بالذِّكْرِ يُفْسِدُهُ بالقَصْدِ.

ومِنْ ذَلِكَ عَلَى المَذْهَبِ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ شَهْرٍ، فالنَّكَاحُ باطِلٌ (٢)؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ مُؤَقَّتًا بالشَّهْرِ لَكَانَ هَذَا الشَّرْطُ مُفْسِدًا للعَقْدِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الشَّرْطُ مُفْسِدًا للعَقْدِ، كَانَتْ نِيَّتُهُ -أيضًا- مُفْسِدةً للعَقْدِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى ».

ومِنْ ذَلِكَ أَيضًا: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اشْتَرَى سِلَاحًا، واشْتَرَطَ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ ومُفْسِدٌ للعَقْدِ، لَكِنْ لَوْ نَوَاهُ بِدُونِ شَرْطٍ كَانَ العَقْدُ فَاسِدًا فِيهَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ، وإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ لَا يَفْسُدُ، فِيهَا لَوْ تَحَاكَمُوا عِنْدَ القَاضِي؛ ولهَذَا قَالَ النَّاظِمُ مُمُثِّلًا لِذَلِكَ:

#### • •

# ٨٠ مِثْلُ نِكَاحٍ قَاصِدِ التَّحْلِيلِ وَمَنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلرَّحِيلِ

قَوْلُهُ: «مِثْلُ نِكَاحِ قَاصِدِ التَّحْلِيلِ»: وهُوَ الْمُحَلِّلُ، يَعْنِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا، بِنِيَّةِ أَنَّهُ مَتَى فَعَلَ مَا تَحِلُّ بِهِ للأَوَّلِ طَلَّقَهَا، فبمُجَرَّدِ النَّيَّةِ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكر هذا المثال أيضًا في النظم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٠/ ٤١٦)

ومِثَالٌ آخَرُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «ومَنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلرَّحِيلِ»: أَيْ: عِنْدَ رَحِيلِهِ. واللَّلامُ تَأْتِي بِمَعْنَى عِنْدَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء:٧٨]، أَيْ: عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْسِ عَلَى أَحَدِ الاحْتِهَالاتِ.

«ومَنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلرَّحِيلِ» يَعْنِي: مَنْ تَزَوَّجَ فِي سَفَرِهِ، ونَوَى أَنَّهُ إِذَا رَحَلَ عَنْ هَذَا الْبَلَدِ طَلَّقَ؛ فَهُوَ فِي الوَاقِعِ نِكَاحٌ عَنْ هَذَا الْبَلَدِ طَلَّقَ؛ فَهُوَ فِي الوَاقِعِ نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ، لَكِنْ لَا بِالشَّرْطِ، بَلْ بِالنَّيَّةِ، فَيَكُونُ النِّكَاحُ فَاسِدًا، كَمَا لَوْ شَرَطَ عِنْدَ العَقْدِ مُؤَقَّتٌ، لَكِنْ لَا بِالشَّرْطِ، بَلْ بِالنَّيَّةِ، فَيَكُونُ النِّكَاحُ فَاسِدًا، كَمَا لَوْ شَرَطَ عِنْدَ العَقْدِ أَنْ يُطَلِّقُهَا إِذَا رَجَعَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: «إِنَّهَا الأَعْبَالُ بِالنَّيَّاتِ».

وهَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ فَرْجُ المَرْأَةِ، وَلَا يَقَعُ التَّوَارُثُ فِيهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَالِيًا بِفَسَادِهِ.

وفي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ: فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الغَرِيبُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ فَلَا حَرَجَ. وفَرَّقَ بَيْنَهُ وبَيْنَ نِكَاحِ المُتْعَةِ، بأنَّ نِكَاحَ المُتْعَةِ قَدْ شُرِطَ فِيهِ الفِرَاقُ بَعْدَ الْتَهَاءِ الأَجَلِ، فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بانْتِهَائِهِ، رَضِيَ أَمْ لَمْ يَرْضَ، وأمَّا هَذَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الفِرَاقُ، ورُبَّمَا يَرْغَبُ فِي المُرْأَةِ ويُبْقِيهَا مَعَهُ حَتَّى بَعْدَ أَنْ يُسَافِرَ.

ولَكِنْ يُقَالُ: نَعَمْ، هَذَا فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ إِلَّا أَنَّهُ فِيهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ، وَهِيَ الغِشُّ لِلزَّوْجَةِ وَأَهْلِهَا؛ لِأَنَّ أَهْلَهَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا إِلَى مُدَّةِ مُكْثِهِ فِي بَلَدِهِمْ لَمْ يُزَوِّجُوهُ، فعَلَى هَذَا يَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ المَكْرِ والغِشِّ والجِّدَاعِ، وَلَوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَيُطَلِّقُ عِنْدَ رَحِيلهِ وزَوَّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ صَارَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ سَدُّ البَابِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ سَدًّا مَنِيعًا؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنَ السُّفَهَاءِ الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ بِمُهَارَسَةِ الفَاحِشَةِ، عِياذًا باللهِ، مَنْ يَذْهَبُ لِبِلَادِ الْخَارِجِ لِيَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ

النَّيَّةِ، ولَيْسَ لَهُ غَرَضٌ إِطْلَاقًا إِلَّا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ إِذَا عَادَ؛ ولهَذَا يَتَزَوَّجُونَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فِي خِلَالِ ثَلاثَةِ شُهُورٍ.

فهذِهِ المَسْأَلَةُ حَتَّى لَوْ قُلْنَا بِجَوَازِهَا مَعَ مَا فِيهَا مِنْ غِشِّ وخِدَاعٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ سَدُّ البابِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى السَّفَرِ للزِّنَا، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ.

بَلْ إِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الجِلَافِ الَّذِي فَرَضَهُ أَهْلُ العِلْمِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ المَسْأَلَةَ الَّتِي فَرَضَهَا أَهْلُ العِلْمِ فِي الغَرِيبِ يَتَزَوَّجُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ إِذَا فَارَقَ البَلَدَ، وَالغَرِيبُ لَمْ يُسَافِرْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجُ، إِنَّمَا سَافَرَ لِحَاجَةٍ: طَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِ وَالغَرِيبُ لَمْ يُسَافِرْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجُ، إِنَّمَا سَافَرَ لِحَاجَةٍ: طَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِ وَالغَرِيبُ لَمْ يُسَافِرْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجُ، إِنَّمَا سَافَرَ لِحَاجَةٍ: طَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِ وَالغَرِيبُ لَمْ يُسَافِرْ لِلْأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجُ، إِنَّمَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قَصَدُوا مِنَ الأَصْلِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى النَّكَاحِ فَتَزَوَّجَ. أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قَصَدُوا مِنَ الأَصْلِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى البَلَدِ؛ لِيَتَزَوَّجُوا بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ.

#### ··· (1) ···

## ٨١ لَكِنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صَاحِبِه فَالعَقْدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبِهُ

هَذَا اسْتِثْنَاءٌ جَيِّدٌ، يَعْنِي مَنْ لَا يَعْلَمُ نِيَّةَ صَاحِبِهِ فَالعَقْدُ فِي جَانِبِهِ صَحِيحٌ؛ لِآنَهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الظَّاهِرُ.

فَإِذَا جَاءَ إِنْسَانٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا، وزَوَّجَهُ أَبُوهَا وهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ مُحَلِّلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، والنِّكَاحُ فِي حَقِّهَا صَحِيحٌ، وَلَوْ مَاتَ هَذَا الْمُحَلِّلُ وَرِثَتْهُ زَوْجَتُهُ وَاعْتَدَّتْ لَهُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهَا -حَيْثُ كَانَتْ جَاهِلَةً- صَحِيحٌ.

ولَـوْ طَلَّقَهَا هَذَا المُحَلِّلُ وبَقِيَتْ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهَا بِالتَّحْلِيلِ، حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ. الأَوَّلِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ شَخْصًا بَاعَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ سِلَاحًا، وَكَانَ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ بِهِ نَفْسًا مُحُرَّمَةً، فالعَقْدُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي مُحُرَّمٌ وبَاطِلٌ، لكنَّهُ فِي حَقِّ البَائِعِ الَّذِي لَا يَدْرِي حَلَالٌ وصَحِيحٌ.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ: فِيمَنْ ثَحَيَّلَ عَلَى الرِّبَا وقَصَدَ الرِّبَا عَنْ طَرِيقِ الجِيلَةِ، وصَاحِبُهُ الَّذِي عَامَلَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرَامًا فِي حَقِّ مَنْ تَحَيَّلَ، غَيْرَ حَرَامٍ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ. وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

ولهَذَا نَقُولُ: إنَّ هَذَا الاسْتِثْنَاءَ لَا بُدَّ مِنْهُ، وأَنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صَاحِبِهِ، فالعَقْدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبِهِ.

دَلِيلُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِ**تَّهَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ**»<sup>(۱)</sup>، وَمَا لَا يَسْمَعُهُ الإِنْسَانُ لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهِ، ونَحْنُ عَلَّلْنَا بِتَعْلِيلِ آخَرَ وهُوَ:



٨٢ لِأَنَّــهُ لَا يَعْلَــمُ الَّــذِي أَسَرْ فَأُجْرِيَ العَقْدُ عَلَى مَا قَـدْ ظَهَـرْ قَوْلُهُ: «لِأَنَّهُ»: أي: الطَّرَفُ الثَّانِي.

«لَا يَعْلَمُ الَّذِي أَسَرْ» يَعْنِي: الطَّرَفَ الأَوَّلَ، أَيْ: لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَسَرَّ التَّحَيُّلَ، وَهِيَ النِّيَّةُ الْمُبْطَلَةُ لِلعَقْدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم (۲٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (۱۷۱۳/٤) نحوه من حديث أم سلمة رَحَىٰلَتُهُ عَنْهَا.

«فَأُجْرِيَ العَقْدُ عَلَى مَا قَدْ ظَهَرْ» يَعْنِي: أُجْرِيَ العَقْدُ عَلَى الظَّاهِرِ، وظاهِرُ العَقْدِ صَحِيخٌ.

مِثَالُهُ: رَجُلُ خَطَبَ امْرَأَةً وتَزَوَّجَهَا، وتَمَّ العَقْدُ والدُّخُولُ. فظَاهِرُ العَقْدِ أَنَّهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ السِّرَّ إلَّا عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فالأَحْكَامُ فِي الدُّنْيَا تُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهَا، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلافُ ذَلِكَ، فإِنْ تَبَيَّنَ خِلافُ ذَلِكَ عُمِلَ بِهَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ التَّبُيُّنُ.

أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَتُجْرَى عَلَى البَوَاطِنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِ ٱلْقُبُورِ اللَّ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [العاديات: ٩- ١٠]؛ ولِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ عَلَى رَجْمِهِ لَقَادِرٌ الطارق: ٨- ٩].

مَسْأَلَةٌ: مَنْ نَوَتْ تَحْلِيلَ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلاثًا، بأَنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ، فنكَّدَتْ عَلَيْهِ لِيُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهَا هَذَا؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهَا، وكَوْنُهَا تُنكِّدُ عَلَيْهِ يُمْكِنُ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهَا، وكَوْنُهَا تُنكِّدُ عَلَيْهِ يُمْكِنُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ نَاشِزٌ. فيُنكِّدُ عَلَيْهَا، ويَقُولُ: امْكُثِي فِي بَيْتِ أَهْلِكِ؛ حَتَّى تَرجِعِي يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ نَاشِزٌ. فيُنكِّدُ عَلَيْهَا، ويَقُولُ: امْكُثِي فِي بَيْتِ أَهْلِكِ؛ حَتَّى تَرجِعِي إِلَيَّ. فَيَفُوتُ عَلَيْهَا المَقْصُودُ.

لَكِنْ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ: لَوْ تَوَصَّلَتْ إِلَى إِيذائِهِ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، مِنْ بَابِ مُعاقَبَتِهَا بِنَقِيضِ قَصْدِهَا.

وهَذَا مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، والسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَيْسَ لَهَا حُدُودٌ، مَا لَمْ تُخالِفِ الشَّرْعَ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِهَا الإصْلاحُ، حَتَّى إِنَّ عُمَرَ رَضِاًلِلَهُ عَنْهُ مَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ

حَقِّ الرَّجْعَةِ؛ رَدْعًا للتَّهَادِي فِي المُحَرَّمِ؛ حَيْثُ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهَا الطَّلَاقُ الثَّلاثُ وَاحِدَةً (١). يَعْنِي: قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، يَكُونُ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً. وهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، مَعْدُوا ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ» (١) حَتَّى اسْتَأْذَنَ أَحَدُ المُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلَ هَذَا المُطَلِّقَ.

فلكًا كَثُرُ هَذَا فِي النَّاسِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، رَأَى بحِكْمَتِهِ وسِيَاسَتِهِ أَنْ يُلْزِمَ الرَّجُلَ بِهَا قَالَ، وهُوَ تَعَجُّلُ البَيْنُونَةِ، فَأَمْضَى الطَّلَاقَ الثَّلاثَ عَلَيْهِ.

وهَذَا مِنَ السِّيَاسَةِ الحَكِيمَةِ، وقَيَّضَ اللهُ جُمْهُورَ الأُمَّةِ لِلقَوْلِ بِهَا قَضَى بِهِ عُمَرُ، وهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صَوَابِ هَذَا الاجْتِهَادِ، ولكنَّهُ عَلَى سَبِيلِ العُقُوبَةِ؛ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا نُفِّذَتْ، وَإِلَّا رَجَعْنَا إِلَى الأَصْلِ وهُو أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ.



٨٣ وَالشَّرْطُ وَالصُّلْحُ إِذَا مَا حَلَّلَا فَحَرَّمًا أَوْ عَكْسُهُ لَنْ يُقْبَلَا

(مَا): زَائِدَةٌ، كَمَا قَالَ الرَّاجِزُ:

(مَا) بَعْدَ (إِذَا) زَائِدَ

يَا طَالِبًا خُذْ فَائِدَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢/ ١٥) من حديث ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، رقم (٣٤٠١) من طريق مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رَضَالِيَّهُ عَنهُ... فذكره مرفوعًا. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام (ص:١٩٨).

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧]، أَيْ: وَإِذَا غَضِبُوا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت:٢٠]، أَيْ: حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا.

وَقَوْلُهُ: «لَنْ يُقْبَلَا»: خَبَرُ قَوْلِهِ: «والشَّرْطُ والصُّلْحُ»: وجَوَابُ (إِذَا) مَحْذُوفٌ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ: «لَنْ يُقْبَلَا»: وقِيلَ: إنَّ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابِ.

والمَعْنَى أَنَّ الشَّرْطَ بَيْنَ المُتَعَاقِدَيْنِ جَائِزٌ ونَافِذٌ ومَقْبُولُ، أَيَّ شَرْطٍ كَانَ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا، ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَنَقَبَلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَنَائَيْهَا اللَّهِ عَالَمَهُا اللّهِ عَنَائِهَا اللّهِ عَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا، ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَنَقَبَلَ: ﴿ يَشْمَلُ الوَفَاءَ بَأَصْلِهِ ووَصْفِهِ، أَوَفُوا بِالْعَقْدِ، يَشْمَلُ الوَفَاءَ بَأَصْلِهِ ووَصْفِهِ، ووصْفُهُ هِيَ الشَّرُوطُ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِيهِ فَيَجَبُ الوفاءُ بِهَا، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لَكُهُ السَّلَامُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ اللّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ وال

فَإِذَا بَاعَ شَخْصٌ عَبْدًا عَلَى إِنْسَانٍ، وَقَالَ: أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَنْقُلَ مُلْكَهُ لِأَحَدٍ، لَا بِبَيْعِ وَلَا هِبَةٍ، ووَافَقَ، فَهَلْ يَلْزَمُ الشَّرْطُ أَوْ لَا يَلْزَمُ؟

نَقُولُ: يَصِحُّ الشَّرْطُ، ولَيْسَ فِيهِ مَحْذُورٌ؛ لِأَنَّ البَائِعَ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي هَذَا الشَّرْطِ، وذَلِكَ أَنَّ المُشْتَرِيَ صَاحِبٌ هَذَا الشَّرْطِ، وذَلِكَ أَنَّ المُشْتَرِيَ صَاحِبٌ لَهُ وغَالٍ عَلَيْهِ مَا بَاعَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَلَّا تَنْقُلَ مُلْكَهُ لَا بِبَيْعِ لَهُ وغَالٍ عَلَيْهِ مَا بَاعَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَلَّا تَنْقُلَ مُلْكَهُ لِا بِبَيْعِ وَلَا هِبَةِ. فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ. لَزِمَ الشَّرْطُ، وحَرُمَ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَنْقُلَ مُلْكَهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِإِنَّهُ الْتَزَمَ بِهِ.

وَإِذَا بَاعَهُ دَارَهُ واشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَهَا لَمُدَّةِ سَنَةٍ جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَحِلُّ

حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلالًا، وللمُتَعَاقِدَيْنِ فِيهِ مَصْلَحَةٌ؛ حَيْثُ إِنَّ البَائِعَ انْتَفَعَ بِسُكْنَى الدَّارِ سَنَةً، والمُشْتَرِيَ انْتَفَعَ بِنُزُولِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ البَائِعَ إِذَا اشْتَرَطَ أَنْ يَسْكُنَهَا سَنَةً لَا بُدَّ أَنْ تَنْقُصَ القِيمَةُ، فيكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا انْتَفَعَ ولَيْسَ فِيهِ مَحْذُورٌ.

وقدْ جَاءَتِ السُّنَةُ بِمِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ، فإنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّمْ اللهَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الَّذِي لَمْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ، أَنْ يَرْهَنَهُ بَيْتَهُ، قَالَ: أَنَا أَبِيعُ عَلَيْكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ بثَلاثِينَ أَلْفًا بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَنِي بَيْتَكَ، فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي المُعَامَلاتِ الحِلُّ، ويجِبُ الوَفَاءُ بهَذَا الشَّرْطِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيّٰهَا لِأَضْلَ فِي المُعَامَلاتِ الحِلُّ، ويجِبُ الوَفَاءُ بهَذَا الشَّرْطِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيّٰهُا اللَّهِينَةِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو فِي اللَّذِينَةِ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢).

ومِثْلُ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا عَلَى شَخْصٍ بِثَمَنٍ، واشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا إِلَى سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ يَجِلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ عَلَى دَفَعَاتٍ، فَهَذَا جَائِزٌ، ولَازِمٌ، وهُوَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب إذا اشترط ظهر دابته إلى مكان مسمَّى جاز، رقم (۲۷۱۸)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (۷۱٥/ ۲۰۹) من حديث جابر بن عبد الله رَخِاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة (۲۰٦۸)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم (۱۲۰۳/ ۱۲۵، ۱۲۹) من حديث عائشة رَضَيَلِلَهُ عَنْهَا.

دَاخِلٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَكِلٍ مُسَكَّى فَاحْتُهُوهُ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

والخُلاصَةُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي الشُّرُوطِ الصِّحَّةُ واللَّزُومُ إِلَّا مَا خَالَفَ الشَّرْعَ. مِثَالُ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ أَمَةً واشْتَرَطَ الاسْتِمْتَاعَ بِهَا لِلدَّةِ سَنَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا؟ نَقُول: لَا؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ حَرَامًا، والحَرَامُ هُنَا أَنَّ هَذِهِ الأَمَةَ لَمَّا انْتَقَلَ مِلْكُهَا، صَارَ الَّذِي يَكُ، لَا انْتَقَلَ مِلْكُهَا، صَارَ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدَهَا الثَّانِيَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدَهَا الثَّانِيَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا، واشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَهُ إِذَا أَعْتَقَهُ فَوَلاؤُهُ لَهُ؛ أَيْ: للبائِعِ،
 فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

نَقُولُ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ حَرَامًا، وعَطَّلَ حَقَّا ثَابِتًا: «فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»<sup>(۱)</sup>، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وهَذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الوَلَاءَ لِغَيْرِ المُعْتِقِ، فَيَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ قَدْ أَحَلَّ حَرَامًا، وأَسْقَطَ حُكْمًا ثَابِتًا، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا.

كَذَلِكَ المَصَالِحَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ، وأنَّهُمَّا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ فِي الصُّلْحِ فَهُوَ جَارٍ ولازِمٌ، إلَّا إِذَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (۲۱۵۰۶)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (۲۱۵۰۶/۵-۸) من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

كَمَا لَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذِهِ لِي. وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ هِيَ لِي. ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فإنَّ الصُّلْحَ يَصِحُ، إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ، فالصُّلْحُ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ بِهِ أَحَلَّ حَرَامًا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ، فالصُّلْحُ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ بِهِ أَحَلَّ حَرَامًا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَيْ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ خَجُولٌ حَيِيٌّ وَلَا يُرِيدُ أَنْ اللَّهُ عِي يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَخْضَعُ لِلمُصَالِحَةِ، فَطَالِبَ أَحَدًا، ويَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَهُ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَخْضَعُ لِلمُصَالِحَةِ، فَطَالِبَ أَحَدًا، ويَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَهُ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَخْضَعُ لِلمُصَالِحَةِ، فَطَالِبَ أَحَدًا، ويَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَهُ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَخْضَعُ لِلمُصَالِحَةِ، فَلَا يَصِحُلُ مَا لَلُهُ أَنَّهُ إِنَّهُ انْتَهَكَ بَهَذَا الصَّلْحِ حُرْمَةَ النُسلِم، واسْتَحَلَّ مَالَهُ، فَلَا يَصِحُّ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَدَانَ مِنْ آخَرَ مَئَةَ أَلْفٍ فاصْطَلَحَ اللَّدِينُ مَعَ الدَّائِنِ عَلَى أَنْ يُمْهِلَهُ مُدَّةً مُقَابِلَ زِيادَةٍ فِي الدَّيْنِ، فَلَا يَجِلُّ هَذَا الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى رِبًا.

امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ وخَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فاصْطَلَحَتْ مَعَهُ عَلَى أَنْ تُسْقِطَ النَّفَقَةَ عَنْهُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟

نَقُولُ: نَعَمْ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُحِلَّ حَرَامًا ولَمْ يُحَرِّمْ حَلَالًا، النَّفَقَةُ لَهَا، فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهَا عَلَى أَنْ تَبْقَى مَعَ زَوْجِهَا فالحَقُّ لَهَا.

رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ اصْطَلَحَ مَعَ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَبْقَى عِنْدَهُ بِدُونِ قَسْمٍ -أَيْ: لَا يَبِيتُ
 عِنْدَهَا- فَهَلْ يَصِحُّ؟

نَقُولُ: نَعَمْ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهَا، وَقَدْ أَسْقَطَتْهُ. فَهَذَا الصُّلْحُ لَمْ يُحِلَّ حَرَامًا ولَمْ يُحَرِّمْ حَلالًا، فَيَصِحُّ.

ومِنْ ذَلِكَ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ لَوْ كَانَ لِإِنْسَانٍ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ، مِقْدَارُهُ عَشَرَةُ

آلافٍ يَحِلُّ بَعْدَ سَنَةٍ، فَقَالَ المَطْلُوبُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ: أُصَالِحُكَ عَلَى نِصْفِ المَبْلَغِ، وَأَنْقُدُهُ لِكَ الآنَ. فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا حَرَجَ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «الصَّلْعُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ عَلَالًا» (١)، وهَذَا الحَدِيثُ وإِنْ كَانَ قَدْ تُكُلِّم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبَّما يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ اللهِ عَلَالًا» وهَذَا الحَدِيثُ وإِنْ كَانَ قَدْ تُكُلِّم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبَّما يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومٍ قَوْلِ اللهِ بَمَاكُونَ فِي الزَّوْجَيْنِ: ﴿ وَإِنْ كَانَ قَدْ تُكُلِّم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبَّما يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومٍ قَوْلِ اللهِ بَمَاكُونَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فالقَاعِدَةُ: أَنَّ جَمِيعَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي العُقُودِ وجَمِيعَ المُصَالِحَاتِ الأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ والصِّحَةُ واللَّزُومُ، مَا لَمْ تُنَافِ الشَّرْعَ، فإِنْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ الأَصْلُ الصَّلْحَ خُكَالِفٌ فَالأَصْلُ الصَّلْحَ خُكَالِفٌ فَالأَصْلُ الصَّلْحَ خُكَالِفٌ لِلشَّرْعِ. للشَّرْعِ.

فَإِذَا حَصَلَتِ الْمُنافَاةُ لِلشَّرْعِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ؛ والدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْمُنافَاةِ للشَّرْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فنفَى اللهُ قَبُولَ دِينِ مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا، كَذَلِكَ مَنِ ابْتَغَى شَرْطًا غَيْرَ شَرْطِ الإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، ويُرَدُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦)، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُعَنْهُ.

وفِي السُّنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١)، وَقَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(١).

والَمْغْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ؛ إِذْ كَيْفَ نصَحِّحُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَنَا لِهَا نَهَى اللهُ عَنْهُ إِقْرَارٌ للمَنْهِيِّ عَنْهُ. وهَذَا مُحادَّةٌ ومُضَادَّةٌ للهِ ورَسُولِهِ.

مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ تَقُولُ: زَوْجِي كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي طَلْقَةً واحِدَةً بالكَلَامِ دُونَ وَرَقٍ، فَقَالَ لِي فِي عَصَبِيَّةٍ جُنُونِيَّةٍ: أنتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ. هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ نِهَائِيًّا أَمْ تُعْتَبَرُ طَلْقَةً وَاحِدَةً؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا كَانَ غَضَبُهُ شَدِيدًا، فإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولُ النَّبِيِّ : «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٢)، والغَضَبُ الشَّدِيدُ هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ عِنْدَهُ بحيثُ يُطَلِّقُ، وكَأَنَّ أَحَدًا أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الغَضَبُ عَادِيًّا، وطَلَّقَهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/١٧١) من حديث عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ».

<sup>(</sup>۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (۲۱۵۰۶)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (۲۱۵۰۶/ ۵-۸) من حديث عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١١٣).

فإنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ، إِذَا كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، ولَكِنْ كَمْ طَلْقَةً تَقَعُ؟ نَقُولُ: إِذَا كَانَ لَمْ يَنْوِ الثَّلاثَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً قَوْلًا وَاحِدًا.

وأَمَّا إِذَا كَانَ نَوَى الثَّلاثَ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ. فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُهِ: وَلَا تَعَلَمُ اللَّهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَيُجَامِعُهَا، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ. والخِلَافُ فِي هَذَا مَعْرُوفٌ. يُفارِقُهَا، ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ. والخِلَافُ فِي هَذَا مَعْرُوفٌ.

فإِنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِثُ فإنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ أَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١).

مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ اشْتَرَطَتْ لِنَفْسِهَا عَلَى الْمُتَقَدِّمِ لَهَا أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَهِي طَالِقٌ، فَهَلْ تُطَلَّقُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ أَوْ لَهَا الخِيَارُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ الَّذِي حَصَلَ، فَإِذَا قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجْتَ فَأَنَا طَالِقٌ. قَالَ: نَعَمْ. واتَّفَقَا عَلَى هَذَا، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا، وشَرَطَ هَذَا لَهَا، فَتَزَوَّجَ، فَإِنَّا تُطَلَّقُ. ولكِنْ لَوْ قالَتْ: فِلِي الفَسْخُ فَهُوَ أَحْسَنُ؛ حَتَّى يَصِيرَ الأَمْرُ بِيَدِهَا.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردِّ محدثات الأمور، رقم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

والحديث عند البخاري تعليقًا: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ».

# ٨٤ وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَيْسَ يُشْغَلُ بِمُسْقِطٍ لِسَابِهِ يَنْشَغِلُ

هذِهِ قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ وهِيَ: أَنَّ المَشْغُولَ بِمُقْتَضَى عَقْدٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقَدَ عَلَيْهِ عَقْدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ الأَوَّلِ، ويُعَبِّرُ عَنْهَا الفُقَهَاءُ بِقَوْلهمُ: المَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ، ولكِنْ نَحْنُ قَيَّدْنَاهَا فَقُلْنَا: «فَلَيْسَ يُشْغَلُ بِمُسْقِطٍ لِمَا بِهِ يَنْشَغِلُ» فإنْ شُغِلَ بِمَا لَا يُسْقِطُ لَمَا بِهِ يَنْشَغِلُ» فإنْ شُغِلَ بِمَا لَا يُسْقِطُ فَلَا بَأْسَ، لكِنْ إِذَا كَانَ مَشْغُولًا، ثُمَّ شَغَلْنَاهُ بِهَا يُسْقِطُ الشُّغُلَ الأَوَّلَ فإنَّ فَإِنْ فَرَاكَ لَا يَجُوزُ.

### مِثَالُ ذَلِكَ:

إِنْسَانٌ رَهَنَ بَيْتَهُ عِنْدَ آخَرَ، نَقُولُ: البَيْتُ الآنَ مَشْغُولُ بالرَّهْنِ، فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَرْهَنَهُ شَخْصًا آخَرَ؟ نَقُـولُ: لَا يُمْكِـنُ؛ لِأَنَّهُ لَـوْ رَهَنَهُ لآخَرَ بَطَلَ حَقُّ الأَوَّلِ، وهَذَا لَا يَجُوزُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَجَّرَ شَيْئًا لِشَخْصٍ لِلْدَّةِ شَهْرٍ، وليَّا انْتَصَفَ الشَّهْرُ أَجَّرَهُ المالِكُ لِشَخْصٍ آخَرَهُ مُدَّةً تَبْتَدِئُ مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ، فَهَ ذَا لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُمَا لَللَّكُ لِشَخْصٍ آخَرَهُ إِنْ مَكَّنَ الأَوَّلَ بَطْلَ يَتَعَارَضَانِ، إِنْ مَكَّنَ الثَّانِيَ مِنَ الانْتِفَاعِ بِهِ بَطَلَ حَقُّ الأَوَّلُ، وإِنْ مَكَّنَ الأَوَّلَ بَطْلَ حَقُّ الأَوَّلُ، وإِنْ مَكَّنَ الأَوَّلَ بَطْلَ حَقُّ الثَّانِي، والأَوَّلُ هُوَ السَّابِقُ، فَيَكُونُ الحُكْمُ لَهُ، فإِنْ أَجَرَهُ إِيَّاهُ مُدَّةً تَبْتَدِئُ بَعْدَ انْتِهَاءِ انْشِغَالِهِ الْتَهَاءِ مُدَّةِ الأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّهُ لَنْ يَنْشَغِلَ بالإَجَارَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ انْشِغَالِهِ بالإَجَارَةِ الأَوْلَى.

إِنْسَانٌ أَقْرَضَ شَخْصًا مِئَةَ أَلْفِ رِيَالٍ ورَهَنَهُ الْمُقْتَرِضُ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُقْتَرِضُ مَرَّةً أُخْرَى، وأَرْهَنَكَ البَيْتَ. يَعْنِي: أَجْعَلُ النَّقْرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، وأَرْهَنَكَ البَيْتَ. يَعْنِي: أَجْعَلُ الرَّهْنَ الثَّانِيَ دَاخِلًا فِي الرَّهْنِ الأَوَّلِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟

نَقُولُ: نَعَمْ، يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ الثَّانِيَ لَا يُسْقِطُ الرَّهْنَ الأَوَّلَ، بَلْ هُوَ باقٍ؛ ولهَذَا كَانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ: إِنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي دَيْنِ الرَّهْنِ، يَعْنِي: إِذَا رَهَنْتَهُ بِمِئَةٍ فلكَ أَنْ تَرْهَنَهُ بِمِئَتَيْنِ أَيضًا للمُرْتَهَنِ الأَوَّلِ إِذَا رَضِيَ المُرْتَهِنُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُ، وعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الْمَشْعُلَ الأَّخِيرَ لَا يُسْقِطُ الشُّعُلَ الأَوَّلَ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ رَهْنَهُ صَحَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيرَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ المُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ، وتَكُونُ الأُجْرَةُ تَابِعَةً لِلرَّهْنِ.

إِنْسَانٌ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَ بَيْتَهُ لِلدَّةِ سَنَةٍ لِشَخْصٍ، ثُمَّ يَبِيعَهُ، أَيْ: يَبِيعَ البَيْتَ بَعْدَ نِصْفِ السَّنَةِ لِشَخْصٍ عَيْرِ المُسْتَأْجِرِ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ البَيْتَ لَنْ يَنْشَغِلَ بِالبَيْعِ؛ إِذْ إِنَّ حَقَّ المُسْتَأْجِرِ سَابِقٌ، ويَبْقَى المُسْتَأْجِرُ فِي البَيْتِ المَبِيعِ حَتَّى تَتِمَّ مُدَّةُ بِالبَيْعِ؛ إِذْ إِنَّ حَقَّ المُسْتَأْجِرِ سَابِقٌ، ويَبْقَى المُسْتَأْجِرُ فِي البَيْتِ المَبِيعِ حَتَّى تَتِمَّ مُدَّةً الإَجَارَةِ، ولكِنْ فِي هَذِهِ الحالِ يَجِبُ عَلَى البَائِعِ أَنْ يُخْبِرَ المُشْتَرِي بَأَنَّ البَيْتَ مُسْتَأْجَرٌ لِلْمُشْتَرِي الفَسْخُ إِذَا عَلِمَ؟ لِلْجَارَةِ، ولكَنْ مُعَلَّ، فلِلْمُشْتَرِي الفَسْخُ إِذَا عَلِمَ؟ لِلنَّهُ سَوْفَ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الانْتِفَاعَ بالمَبِيعِ مُدَّةَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ، وللمُشْتَرِي قِسْطُهُ مِنَ الأُجْرَةِ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ إِلَّا بِشَرْطٍ.

إِذَنِ: المَشْغُولُ لَا يُشْغَل إِذَا كَانَ الشُّغُلُ الثَّانِي يُسْقِطُ الشُّغُلَ الأَوَّلَ، وإِنْ كَانَ لَا يُشْغِلُ الأَوَّلَ، وإِنْ كَانَ لَا يُشْقِطُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لإِمْكَانِ الجَمْع.



### ٨٥ كَمُبْدَلٍ فِي حُكْمِهِ اجْعَلْ بَدَلًا وَرُبَّ مَفْضُ ولٍ يَكُونُ أَفْضَلًا

قَوْلُهُ: «كَمُبْدَلٍ فِي حُكْمِهِ اجْعَلْ بَدَلًا»: وهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ: أَنَّ البَدَلَ لَهُ حُكْمُ الْبُدَلُ واجِبًا كَانَ البَدَلُ الْبَدَلُ لَهُ حُكْمُهُ، فإِنْ كَانَ الْبُدَلُ واجِبًا كَانَ البَدَلُ وَاجِبًا كَانَ البَدَلُ وَاجِبًا كَانَ البَدَلُ وَاجِبًا، وَإِذَا كَانَ النَّذَلُ سُنَّةً وهكَذَا.

### ولَهُ أَمْثِلَةٌ:

الطَّهَارَةُ بِالتُّرَابِ: وهُو التَّيَمُّمُ، جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى بَدَلًا عَنْ طَهَارَةِ المَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ، فَيُجْعَلُ لَهَذَا البَدَلِ حُكْمُ المُبْدَلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ اسْتِعْمَالِهِ، فَيُجْعَلُ لَهَذَا البَدَلِ حُكْمُ المُبْدَلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، فَيُسْتَبَاحُ بِطَهَارَةِ النَّيَمُّمِ مَا يُسْتَبَاحُ بِطَهَارَةِ المَاءِ، ويَرْتَفِعُ الحَدَثُ بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ كَمَا يَرْتَفِعُ بطَهَارَةِ المَاءِ، فَإِذَا تَيَمَّمَ الإِنْسَانُ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ فَلَهُ الحَدَثُ بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ الفَرِيضَةَ والنَّافِلَةَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمُ لِصَلَاةٍ، لكنَّهُ تَيَمَّمَ يَقْصِدُ الحَدَثِ. بِذَلِكَ رَفْعَ الحَدَثِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وبَقِيَ عَلَى طَهَارَتِهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الأَوَّلِ، وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِجِنَابَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إِعَادَةُ التَّيَمُّم عَنْهَا، حَتَّى يَجْنَبَ مَرَّةً أُخْرَى.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ لَيْلًا، فَوَجَدَ عَلَيْهِ جَنَابَةً، فتَيَمَّمَ لَهَا لِصَلَاةِ الفَجْدِ، ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ فَلَا يَلْزَمُ التَّيَمُّمُ عَنِ الجَنَابَةِ، لكِنْ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ عَنِ الجَنَابَةِ، لكِنْ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ عَنِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ إِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مَا بَيْنَ الفَجْرِ والظُّهْرِ.

مِثَالٌ ثَانٍ: رَجُلٌ تَيَمَّمَ لِصَلاةِ الضُّحَى، وصَلَّى وبَقِيَ لَمْ يُحْدِثْ حَتَّى دَخَلَ وَقُتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِتَيَمُّمِهِ لِصَلاةِ الضُّحَى؛ لِأَنَّ البَدَلَ لَهُ حُكْمُ

الْمُبْدَلِ، وهُو لَوْ تَوضَّاً لِصَلاةِ الضُّحَى، وبَقِيَ عَلَى طَهارَتِهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ، صَلَّى الظُّهْرَ بِلَا إِعَادَةِ وُضُوءٍ، ويَدُلُّ لهَذَا فِي مَسْأَلَةِ التَّيَشُّمِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُم مِّرَضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ الْفَآيِطِ أَوَ لَامَسْتُمُ اللّهِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: عَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَ أَللهُ عَرَقِجَلَّ لِيَلَا لِيَعْمَلُ مَنْ تَيَمَّمُ لِيكِ لِيلُهُ لِيلُهُ اللهُ عَرَقَجَلَّ فِي لِيكَ لِيلُهُ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي لِيكَ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي لِيكَ اللهُ عَرَقَتَى اللهُ عَرَقَجَلَ فِي لِيكُونَ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمُ ﴿ [المائدة:٦]، فَبَيَّنَ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي لِينَ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي لِيكُونَ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ ﴿ [المائدة:٢]، فَبَيَّنَ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي لِيكَ عَلَيْ مَلُهُ الْمَتَوَضَّى وَالمُغْتَسِلُ، هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ، فَيَفْعَلُ مَنْ تَيَمَّمَ لِحِدَثٍ مَا يَفْعَلُهُ المُتَوضَى والمُغْتَسِلُ، وَلَا فَرْقَ.

لَكِنْ لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ جَنَابَةٍ، ثُمَّ وَجَدَ الماءَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلِذَلِكَ دَلِيلَانِ:

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ»(١).

الدَّلِيلُ الثَّانِي: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِٱللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، والترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢) من حديث أبي ذر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ نحوه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وصحَّحه الحاكم والذهبي وابن حبان والدارقطني وأبو حاتم وغيرهم. انظر: الفتح (١/ ٣٥٤) للحافظ ابن حجر.

وله شاهد -وهو لفظ المصنف- من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

أخرجه البزار في مسنده (١/ ١٥٧، رقم ٣١٠ كشف).

وصحَّحه ابن القطان كما في التلخيص (١/ ١٥٤) لابن حجر.

طَوِيلِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدِ اعْتَزَلَ القَوْمَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ الرَّجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، الرَّجُلِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ المَاءُ، واسْتَقَى النَّاسُ، وبَقِي مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلرَّجُلِ: «خُذْ هَذَا - يَعْنِي: الفَضْلَةَ - فَأَرِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ»(١).

وهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ إِذَا وُجِدَ المَاءُ، وَقَدْ حَكَى شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَهِمَهُ اللهُ تَعَالَى- الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (١)، وإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ بَعِيرًا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ عَرَّفَظَ ولكِنَّهُ لَمْ يَجِدِ البَعِيرَ، فَذَبَحَ بَدَلَهُ سَبْعَ شِيَاهٍ، كَانَ ذَلِكَ كَافِيًا ومُجْزِئًا، ويَكُونُ حُكْمُ هَذِهِ الشِّيَاهِ حُكْمَ البَعِيرِ. وكذَا فِي الأَكْلِ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَذَبَحَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ، عَلَى خِلَافٍ فِي هَذَا.

إِنْسَانٌ عَيَّنَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ أَتْلَفَهَا عَمْدًا، فيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلْهَا، ويَكُونُ هَذَا البَدَلُ لَهُ حُكْمُ الْبُدَلِ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ: «فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم...، رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٣٨٢/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»، رقم (٥٥٠٠)، ومسلم: كتاب الأضاحي باب وقتها، رقم (١٩٦/ ٢) من حديث جندب بن سفيان رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ النُّقُودُ الوَرَقِيَّةُ، جُعِلَتْ بَدَلًا عَنِ النُّقُودِ المَعْدَنِيَّةِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَيَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْمُبْدَلِ.

ولهَذَا كَانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ النَّقُودِ الوَرَقِيَّةِ: إِنَّهُ يَجْرِي فِيهَا رِبَا النَّسِيئَةِ، وَكَذَلِكَ رِبَا الفَضْل إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ.

وأَمَّا إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١).

ولهَذَا أَفْتَيْنَا بِجَوَازِ أَخْذِ تِسْعَةِ رِيالاتٍ مِنَ المَعْدِنِ بِعَشَرَةِ رِيالاتٍ مِنَ الوَرَقِ، وذَلِكَ لاخْتِلَافِ الجِنْسِ؛ فهَذَا رِيالٌ حَدِيدٌ، وهَذَا رِيالٌ وَرَقٌ.

إِذَا تَلِفَ المَرْهُونُ بِفِعْلِ الرَّاهِنِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ بَدَلًا عَنْهُ؛ تَوْثِيقًا لِحِقِّ المُرْتَهِنِ، ويكونُ هَذَا الأَخِيرُ حُكْمُهُ حُكْمُ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ البَدَلَ لَهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُجْزِئُ البَعِيرُ عَنْ سَبْعِ عَقَائِقَ؟ يَعْنِي لَوْ وُلِدَ لِلإِنْسَانِ ثَلاثَةُ أَبْنَاءٍ وبِنْتٌ فَلَهُمْ سَبْعُ شِيَاهٍ سِتٌّ للْأَبْنَاءِ الثَّلاثَةِ، وواحِدَةٌ للأُنْثَى، فذَبَحَ بَعِيرًا، فَهَلْ يُجْزِئُ؟

الجَوَابُ: لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ العَقِيقَةَ فِدَاءُ نَفْسٍ بنَفْسٍ، وأيضًا لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ عَقَّ بالشَّاةِ أَفْضَلُ مِنَ العَقِيقَةِ بالشَّاةِ أَفْضَلُ مِنَ العَقِيقَةِ بالشَّاةِ أَفْضَلُ مِنَ العَقِيقَةِ بالبَعِيرِ'').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧/ ٨١) من حديث عبادة بن الصامت رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٢/ ٦٢٥)

قَوْلُهُ: "ورُبَّ مَفْضُولٍ يَكُونُ أَفْضَلَا": هَذِهِ أَيضًا مِنَ القَوَاعِدِ. (رُبَّ) تَأْتِي للتَّقْلِيلِ وللتَّكْثِيرِ، وكَوْنُهَا للتَّقْلِيلِ كَثِيرٌ، وهُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ لِأَنَّ الغالِبَ أَنَّ الفَاضِلَ هُوَ الأَوْفُضُلُ، والعَبَادَاتُ لَا شَكَّ أَنَّهَا تَتَفَاضَلُ، فجِنْسُ الفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ النَّفْلِ، وجِنْسُ الفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ العِبَادَاتِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ المَفْضُولُ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ العِبَادَاتِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ المَفْضُولُ أَفْضَلَ مِنَ الْفَاضِلِ لِسَبَبِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، والأَمْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ:

إِيقَاعُ الرَّاتِبَةِ القَبْلِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ إِيقاعِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، بَلْ إِنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ الْعَاعُ الرَّاتِبَةِ القَبْلِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ. تَأْخِيرَهَا حَتَّى صَلَّى الفَرِيضَةَ، فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ.

لكِنْ إِذَا كَانَ مَشْغُولًا بعِلْمٍ يَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الرَّاتِبَةِ إِلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الكَثُوبَةِ، فَنَقُول: هُنَا المَفْضُولُ صَارَ أَفْضَلَ؛ فالمَفْضُولُ تَأْخِيرُ الرَّاتِبَةِ إِلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، والأَفْضُلُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. لَكِنْ نَقُولُ هُنَا: صَارَ المَفْضُولُ أَفْضَلَ؛ لِوُجُودِ مَصْلَحَةٍ.

كَذَلِكَ الإِبْرَادُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ: فالأَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ تَقْدِيمُهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، لَكِنْ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فالأَفْضَلُ الإِبْرَادُ. فالمَفْضُولُ هُنَا أَفْضَلُ مِنَ الفَاضِلِ.

وَكَذَلِكَ صَلَاةُ العِشَاءِ: الأَفْضَلُ فِيهَا التَّأْخِيرُ، فَإِذَا شَقَّ فالأَفْضَلُ التَّقْدِيمُ.

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا فِي مَكَّةَ دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَطُوفَ أَوْ يُصَلِّيَ، وهُوَ مِنَ الآفَاقِيِّينَ، فالعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: اشْتِغَالُهِ بالصَّلَاةِ؛ حَيْثُ فالعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: اشْتِغَالُهِ بالصَّلَاةِ؛ حَيْثُ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ فِي غَيْرِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، وأمَّا الصَّلَاةُ فيمُكِنُ أَنْ يُصَلِّيهَا فِي بَلَدِهِ (١).

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب للنووي (٨/ ٧٨)

فَإِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهُ إِذَا طَافَ حَصَلَ زِحَامٌ، فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ زِحَامٌ فتَرْكُ الطَّوَافِ أَفْضَلُ؛ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ التَّخْفِيفِ عَلَى الطَّائِفِينَ.

ولهَذَا تَجِدُونَ الرَّسُولَ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، لَمْ يَطُفْ إِلَّا ثَلاَثَةً أَطْوِفَةٍ، وَهِيَ أَطْوِفَةٍ، وَهِيَ أَطْوِفَةٍ، وَهِيَ أَطْوِفَةُ النُّسُكِ: طَوَافُ القُدُومِ، وطَوَافُ الإفَاضَةِ، وطَوَافُ الوَدَاعِ. مَعَ أَنَّهُ بَقِيَ فِي ظَاهِرِ مَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى مِنَى، وَلَوْ شَاءَ لَنَزَلَ وطَافَ، لكنَّهُ عَلَيْهِالصَّلاةُ وَلَسَّلامُ تَرَكَ ذَلِكَ؛ لِيَتَسِعَ المَطَافُ لَمِنْ لَمْ يَطُفْ.

ولَوْ دَعَا شَخْصٌ رَجُلًا إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ والمَدْعُوُّ صَائِمٌ وحَضَرَ، فَهُنَا أَمَامَهُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ، إِمَّا أَنْ يُفْطِرَ ويَأْكُلَ فيحْصُلَ بِهِ جَبْرُ قَلْبِ صَاحِبِهِ، وإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ عَنِ الْأَكْلِ، فَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَمْنُونًا بِذَلِكَ، وإمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إِجابَةِ الدَّعْوَةِ وهَذَا أَشَدُ، الأَكْلِ، فَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَمْنُونًا بِذَلِكَ، وإمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إِجابَةِ الدَّعْوَةِ وهَذَا أَشَدُ، فَهُنَا نَقُولُ: احْضُرْ وكُلْ، وَلَوْ بَطَلَ صِيَامُكَ. فالفِطْرُ هُنَا أَفْضَلُ مَعَ أَنَّهُ فِي الأَصْلِ مَفْضُولٌ.

ومِثْلُ ذَلِكَ لَوْ دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الإنْسَانُ، وهُوَ يُدافِعُ الأَخْبَثَيْنِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ويُصَلِّي فِي آخِرِ الوَقْتِ، فَهُنَا الصَّلَاةُ فِي آخِرِ الوَقْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، مَعَ أَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ.

ورُبَّمَا نَقُولُ: إِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَوْ دَخَلَ المَسْجِدَ رَجُلَانِ، ولَيْسَ فِي الصَّفِّ إِلَّا مَكُ وَجُل رَجُل وَاحِدٍ، فَهَلِ الأَفْضَلُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا لَهَذَا المَكَانِ ويُصَلِّيَ الآخَرُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ مَعَ اخْتِلافِ العُلْمَاءِ فِي صِحَّةِ صَلاتِهِ فِي هَذِهِ الحالِ، أَوِ الأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّي مَعَ صَاحِبِهِ؛ لِئَلًا يُوقِعَ صَاحِبَهُ فِي مَن صَاحِبِهِ؛ لِئَلًا يُوقِعَ صَاحِبَهُ فِي مَرَحٍ، أَوْ فِي فَسَادِ صَلاتِهِ عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: «عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ»؛ حَرَجٍ، أَوْ فِي فَسَادِ صَلاتِهِ عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: «عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ»؛

لِأَنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِنْسَانُ مَكَانًا فِي الصَّفِّ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ لِيُصَلِّي وَحْدَهُ مَعَ الإَمَامِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْذِبَ شَخْصًا مِنَ الصَّفِّ لِيُصَلِّي وَحْدَهُ مَعَ الإَمَامِ مَعَهُ، بَلْ لَوْ قِيلَ: لَا يَجُوزُ. لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ ويُصَلِّي مَعَ الإَمَامِ مَعَهُ، بَلْ لَوْ قِيلَ: لَا يَجُوزُ. لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ ويُصَلِّي مَعَ الإَمَامِ يَعْنِي: إِلَى جَنْبِ الإَمَامِ، بَلْ قَدْ نَقُولُ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ فِي انْفِرَادِ يَعْنِي: إِلَى جَنْبِ الإَمَامِ، بَلْ قَدْ نَقُولُ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ فِي انْفِرَادِ الإَمَامِ بَمْكَانِهِ، ورُبَّمَا يَحْصُلُ فِيهِ أَذِيَّةٌ فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الإَمَامِ، ورئبَّمَا فِيهِ أَذِيَّةٌ فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الإَمَامِ، ورئبَّمَا فِيهِ أَذِيَّةٌ فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الإَمَامِ، ورئبَّمَا فِيهِ أَذِيَّةٌ فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الإَمَامِ ومَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَامِ، ورئبَّمَا فَي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِ وَلَا حَرَجَ عليْهِ.

وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّ لَهُ حَظًّا كَبِيرًا مِنَ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي وَجَدَ الصَّفَّ تَامًّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ القِيَامُ فِي الصَّفِّ حِسَّا، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ، كَمَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي وَحْدَهَ، كَمَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي وَحْدَهَا خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ؛ لِتَعَذُّرِ مَقَامَهَا مَعَ الرِّجَالِ شَرْعًا.

قِرَاءَةُ القُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ عُمُومًا، لَكِنْ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَإِجَابَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّ الأَذَانَ لَهُ وَقْتُ خَاصٌّ وضَيِّقٌ يَذْهَبُ سَبَبُهُ، أَمَّا قِرَاءَةُ القُرْآنِ فَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ لَا تَفُوتُ.

وبِهَذِهِ القَاعِدَةِ نَعْرِفُ كَيْفَ نُوَجِّهُ أَفْعَالَ الرَّسُولِ ﷺ فَمَثْلًا: يَحُثُّ عَلَى اتِّبَاعِ الجُنَازَةِ، وتَمُرُّ بِهِ الجِنَازَةُ فَلَا يَتْبَعُهَا؛ وذَلِكَ لاشْتِغَالِهِ بِهَا هُوَ أَفْضَلُ كَتَعْلِيمِ الأُمَّةِ وإِرْشَادِهَا.

كَذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَا يَلْتَزِمُ صِيَامَ الأَيَّامِ البِيضِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيَّلَهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ يَطُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، لَا يُبَالِي أَصَامَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطِهِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، لَا يُبَالِي أَصَامَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ (١)؛ وذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَشْيَاءُ تَشْغَلُهُ عَنْ صِيَامٍ أَيَّامٍ البِيضِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر..، رقم (١١٦/ ١٩٤). وليس فيه: «أصامها من أول الشهر..» بل هو بلفظ: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم».

ولهَذَا تَقُولُ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ» (١)، وَكَذَلِكَ فِي القِيَامِ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا هُوَ أَنْفَعُ وأَصْلَحُ، فيَكُونُ المَفْضُولُ فَاضِلًا.

#### · (1) · · ·

٨٦ كُلُّ اسْتِدَامَةٍ فَأَقُوى مِنْ بَدَا فِي مِثْلِ طِيبِ مُحْرِمٍ ذَا قَدْ بَدَا قَوْلُهُ: «ذَا قَدْ بَدَا»: أَيْ: ظَهَرَ وتَبَيَّنَ.

هذِهِ أيضًا مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، أَنَّ الاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنَ الابْتِدَاءِ.

### ولَهَا أَمْثِلَةٌ؛ مِنْهَا:

الطِّيبُ لِلمُحْرِمِ، ابْتِدَاءً لَا يَجُوزُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ:
 (وَلَا تُحُنِّطُوهُ» (٢)، يَعْنِي: لَا تُطيِّبُوهُ، لَكِنْ لَوْ تَطيَّبَ عِنْدَ الإحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ الإحْرَامَ وَبَقِيَ الطِّيبُ عَلَى بَدَنِهِ بَعْدَ الإحْرَامِ فَلَا بَأْسَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَ: ( كَأَنِّي أَنْظُرُ و بَقِي الطِّيبُ عَلَى بَدَنِهِ بَعْدَ الإحْرَامِ فَلَا بَأْسَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَ: ( كَأَنِي أَنْظُرُ إِي بَعْدَ الإحْرَامِ فَلَا بَأْسَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَ: ( كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وهُوَ مُحْرِمٌ (٣).

فَهُنَا نَقُولُ: الاسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الابْتِدَاءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم (۱۹۲۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان...، رقم (۱۱۵۸/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦/ ٩٤) من حديث ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، رقم (٢٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩ / ٤٥).

مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ الإحْرَامِ وصَارَ وَبِيصُ المِسْكِ يُرَى فِي رَأْسِهِ، فَأَرَادَ الوُضُوءَ، فَهَاذَا يَفْعَلُ عِنْدَ مَسْح رَأْسِهِ؟

الظَّاهِرُ لِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمَسْحِهِ بِيَدِهِ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ، مَا دَامَ الرَّجُلُ لَمْ يَتَقَصَّدْ أَنْ يَعْلَقَ الطِّيبُ بِيَدِهِ.

ولَوْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَلَحِقَ النَّاسَ حَرَجٌ شَدِيدٌ، وهُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلافُ ظَاهِرِ السُّنَّةِ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يُرَى وَبِيصُ المِسْكِ فِي رَأْسِهِ، ومَعَ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ ويُحَلِّلُ رَأْسَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحالِ سَوْفَ يَعْلَقُ الطِّيبُ بِيَدِهِ.

وأمَّا مَعَ القَصْدِ بِأَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ، وعَرَكَ رَأْسَهُ شَدِيدًا لِيَعْلَقَ الطِّيبُ بِيَدِهِ، فهَذَا لَا يَجُوزُ.

كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقَصُّدُ مَسْحِ الرَّأْسِ المُطَيَّبِ بالرِّدَاءِ حَتَّى يَبْقَى الطِّيبُ فِي الرِّدَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِعْمَالُ طِيبِ بِلَا حَاجَةٍ، وتَقَصُّدُ لانْتِقَالِ الطِّيبِ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الرِّدَاءِ.

إنْسَانٌ مُحْرِمٌ وَكَانَ قَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي العِدَّةِ، فَرَاجَعَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ، فإِنَّ الْمُرَاجَعَةَ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهَا اسْتَدَامَةُ نِكَاحِ.

لَكِنْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وهُوَ مُحْرِمٌ، كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا، والنِّكَاحُ فَاسِدًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ»(١).

فَهُنَا الاَسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الاَبْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ اَسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ ولَيْسَتِ اللهُ الْبَدَاءَ نِكَاحٍ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فسَمَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (٤٣/١٤٠٩) من حديث عثمان بن عفان رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الْمُطَلِّقَ بَعْلًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ زَوْجًا، وأَنَّ مُرَاجَعَتَهُ لَيْسَتِ ابْتِدَاءَ عَقْدٍ؛ ولَهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ -رَحَمَهُم اللهُ تَعَالَى-: إِنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ قَلِيلَةٍ اسْتَثْنُوْهَا.

إِنْسَانٌ أَحْرَمَ وعِنْدَهُ صَيْدٌ مِمَّا يَحْرُمُ فِي الإِحْرَامِ، فيَبْقَى مُلْكُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أُهْدِيَ لَهُ صَيْدٌ وهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَمْلِكَهُ؛ لِأَنَّ الاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنَ الابْتِدَاءِ.

إِنْسَانٌ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، ولهُ زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَهِيَ الْآنَ فِي العِدَّةِ، فَيَبْقَى نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْتَهِيَ العِدَّةُ، وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ ارْتِدَادِهِ.

> ولَوْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ جَدِيدٍ لَكَانَ العَقْدُ غَيْرَ صَحِيحٍ. إِذَنْ: فهذِهِ القَاعِدَةُ مُفِيدَةٌ، ولَهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ.

#### •••••

# ٨٧ وَكُلُّ مَعْلُومٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمْ فَالأَصْلُ أَنْ يَبْقَى عَلَى مَا قَدْ عُلِمْ

وَقَوْلُهُ: «وُجُودًا أَوْ عَدَمْ»: هَذَا عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ الَّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى المَنْصُوبِ بِالشُّكُونِ فَيَقُولُونَ: ضَرَبْتُ زَيْدًا. فأَصْلُهَا (أَوْ عَدَمًا) لَكِنْ حُذِفَتِ الأَلِفُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، أَوْ يُقَالُ مَا سَبَقَ، وهُوَ مُوَافَقَةُ لُغَةِ رَبِيعَةَ.

قَوْلُهُ: «عَلَى مَا قَدْ عُلِمْ» أَيْ: عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

هذِهِ القَاعِدَةُ تَعْنِي: أَنَّ كُلَّ مَعْلُومِ الوُجُودِ فالأَصْلُ بَقَاءُ وُجُودِهِ، وَكُلُّ مَعْلُومِ العَدَم فالأَصْلُ بَقَاءُ عَدَمِهِ.

وعَبَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. وبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا عُلِمَ عَلَى مَا عُلِمَ. وبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ. وبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ. وبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الشَّكُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ. والمَعْنَى وَاحِدٌ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي بَطْنِهِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، وهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(١).

مِثَالُ القَاعِدَةِ: إِنْسَانٌ تَوَضَّأَ ثُمَّ شَكَّ هَلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ أَوْ لَا؟ فالأَصْلُ بَقَاءُ الوُضُوءِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

ومِثَالُ العَدَمِ: رَجُلٌ كَانَ مُحْدِثًا ثُمَّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ: هَلْ تَوَضَّأً أَوْ لَا؟ فالأَصْلُ عَدَمُ الوُضُوءِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَوَضَّأً.

إِنْسَانٌ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مَقْضِيَّةٌ وشَكَّ هَلْ قَضَاهَا أَوْ لَا؟ فَنَقُولُ: بَقَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ مَعْلُومٌ، وإبْرَاءُ الذِّمَّةِ بِفِعْلِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ، والأَصْلُ بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ وعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ القَضَاءُ.

امْرَأَةٌ شَكَّتْ هَلْ أَرْضَعَتْ هَذِهِ الطِّفْلَةَ أَرْبَعَ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسًا، فإنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، والأَصْلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَحُرُمًا لِزَوْجِ الْمُرْضِعِ وَلَا لِأَبْنَائِهَا، فنَبْقَى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك، فله أن يصلّي بطهارته تلك، رقم (٣٦١).

لَوْ شَكَّ إِنْسَانٌ هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ لَا؟ فالأَصْلُ أَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ، والطَّلَاقُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فيَبْقَى مَا كَانَ مَعْلُومًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، حَتَّى يُتَيَقَّنَ زَوَالُهُ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بالشَّكِ.

إِنْسَانٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ مَرَّ بِهِ طَائِرٌ: إِنْ كَانَ هَذَا الطائِرُ غُرَابًا فأنْتِ طَالِقٌ. والطائِرُ ذَهَبَ وَلَا نَدْرِي هَلْ هُوَ غُرَابٌ أَوْ لَيْسَ بِغُرَابٍ؟ فالأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاح.

لَوِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي فِي المَبِيعِ عَيْبًا، فإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ كَالأُصْبَعِ الزَّائِدَةِ فالقَوْلُ قَوْلُهُ، وإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ قَبْلَ العَقْدِ كالجُرْحِ الطَّرِيِّ الَّذِي يَنْزِفُ دَمًا، فالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ، وإِنِ احْتَمَلَ هَذَا وهَذَا فالأَصْلُ السَّلَامَةُ وَقْتَ البَيْعِ، فيكُونُ القَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ، ويُقَالُ للمُشْتَرِي: أَثْبِتْ أَنَّ هَذَا العَيْبَ كَانَ قَبْلَ العَقْدِ؛ لِأَنَّ مَا القَوْلُ الْأَصْلُ فِيهِ الْعَدَم، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حالِ العَدَم حَتَّى يُثْبَتَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِهِ.

لَـوْ شَكَّ إِنْسَانٌ هَلْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ لَاَ؟ فالأَصْـلُ المَعْلُـومُ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ، والمَشْكُوكُ فِيهِ أَنَّهُ زَكَّى، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ مَعْلُومًا وهُوَ عَدَمُ الزَّكَاةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا.

رَجُلٌ عِنْدَهُ مَاءٌ نَجِسٌ وشَكَّ هَلْ طَهُرَ أَوْ هُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ، فالأَصْلُ بَقَاؤُهُ نَجِسًا.

وَكَذَلِكَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ وشَكَّ هَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى طُهُورِيَّتِهِ أَوْ تَنَجَّسَ، فالأَصْلُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى طُهُورِيَّتِهِ.

وهَذَا كَمَا يَكُونُ فِي الشَّكِّ فِي الحَالِ كَذَلِكَ يَكُونُ فِي الشَّكِّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ، فَمَثَلًا: خَلْعُ الخُفِّ بَعْدَ مَسْجِهِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

عِنْدَ آخَرِينَ، فَإِذَا كَانَتِ الأَدِلَّةُ مُتَكَافِئَةً فَهَلْ نَأْخُذُ بِالنَّقْضِ أَوْ بِعَدَمِهِ؟ نَقُولُ: نَأْخُذُ بِعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ، وَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَّا بِدَلِيلِ.

#### •••••

## ٨٨ وَالنَّفْيُ لِلوُّجُودِ ثُمَّ الصِّحَّهُ ثُمَّ الكَمَالِ فَارْعَيَنَّ الرُّتْبَهُ

هذِهِ القَاعِدَةُ تُوَضِّحُ أَنَّ الأَصْلَ فِي النَّفْيِ نَفْيُ الوُجُودِ، فإِنْ تَعَذَّرَ بأَنْ كَانَ الشَّيْءُ مَوْجُودًا، فَهُو نَفْيٌ لِلصِّحَّةِ، ونَفْيُ الصِّحَّةِ فِي الوَاقِعِ نَفْيٌ لِلوُجُودِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الصِّحَّةِ يَعْنِي نَفْيَ الاعْتِدَادِ بِهِ شَرْعًا، وَمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَهُو كَالمَعْدُومِ. فَإِذَا كَانَ شَعْيَ النَّفْي، فَهُو نَفْيٌ لِلكَمَالِ.

فَقَوْلُهُ: «والنَّفْيُ لِلوُجُودِ» يَعْنِي إِذَا وَرَدَ النَّفْيُ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّهُ نَفْيٌ لِوُجُودِهِ (ثُمَّ الصِّحَّهُ) ثُمَّ: للتَّرْتِيبِ، يَعْنِي: إِذَا لَمْ يُمْكِنْ نَفْيُ الوُجُودِ بَأَنْ كَانَ المَّنْفِيُّ مَوْجُودًا فَالنَّفْيُ للصِّحَّةِ بَأَنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فَالنَّفْيُ للصِّحَّةِ بَأَنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المَنْفِيُ صَحِيحٌ كَانَ النَّفْيُ نَفْيًا لِلكَمَالِ.

قَوْلُهُ: «فَارْعَيَنَّ الرُّتْبَهْ» ارْعَيَنَّ: فِعْلُ أَمْرٍ مِنَ الْمُرَاعَاةِ، مُؤَكَّدٌ بِنُونِ التَّوْكِيدِ، يَعْنِي أَنَّكَ تَبْدَأُ أُوَّلًا بِحَمْلِ النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الوُجُودِ، ثُمَّ بِحَمْلِهِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ، ثُمَّ بِحَمْلِهِ عَلَى نَفْيِ الصَّحَّةِ، ثُمَّ بِحَمْلِهِ عَلَى نَفْيِ الكَمَالِ.

إِذَا قُلْتَ: لَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ. فَهَذَا نَفْيٌ للوُجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يَخْلُقُ إِلَّا اللهُ عَنَّوَجَلً، حَتَّى المُشْرِكُونَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَوْحِيدَ العِبَادَةِ أَقَرُّوا بِأَنَّ اللهَ هُوَ الخالِقُ.

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ هَذَا نَفْيٌ لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُؤَدِّي أَفْعَالَ الصَّلَاةِ

بِلَا وُضُوءٍ، فَيَكُونُ النَّفْيُ نَفْيًا لِلصِّحَّةِ، لَكِنْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا ادَّعَى أَنَّهُ لِنَفْيِ الكَهَالِ وَقَالَ: المَعْنَى: لَا صَلَاةَ كَامِلَةٌ. قُلْنَا لَهُ: لَا نَحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ الكَهَالِ حَتَّى يَتَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الصَّحَّةِ.

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (١) ، هَذَا نَفْيٌ لِلكَهَالِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَوْجُودَةٌ والصِّحَةُ ثَابِتَةٌ ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَى بالصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ الشُّرُوطِ والأَرْكَانِ والصَّحَةُ ثَابِتَةٌ ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَى بالصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ الشُّرُوطِ والأَرْكَانِ والوَاجِبَاتِ، ولَمْ يُحِلَّ بِشَيْءٍ ، لَكِنْ لِمَا كَانَتْ حَضْرَةُ الطَّعَامِ تَشْعُلُهُ عَنْ صَلاتِهِ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْةً ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لِنَفْيِ الرَّسُولُ عَلَيْةً ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لِنَفْيِ الصَّحَّةِ بَكُونُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ الصَّحَّةِ بُلِأَنَّ نَفْيَ الصَّحَةِ يَكُونُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ الصَّحَّةِ بُلِأَنَّ نَفْيَ الصَّحَةِ يَكُونُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ الصَّحَةِ بُلِأَنَّ نَفْيَ الصَّحَةِ يَكُونُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ الصَّحَةِ بُلِأَنَّ نَفْيَ الصَّحَةِ يَكُونُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ الصَّحَةِ بُلِأَنَّ نَفْيَ الصَّحَةِ يَكُونُ لِفَوْاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوْجُودِ مَانِعِ ، وهَذَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَنْشَغِلُ القَلْبُ بِهِ ، وانْشِغَالُ القَلْبِ لَا يُبْولِ أَنْ الشَّيْطِ أَنْ الشَيْطِلَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَى ولهُ ضُرَاطٌ ، ثُمَّ يَرْجِعُ يُحَدِّثُ المُعَلِّ فَي مَا صَلَّى اللَّالِي فَي اللَّهَ عُلِ لَا يُوجِبُ بُطُلَانَ الشَّكُو لَلَ عَلَى أَنَّ انْشِغَالَ الفِكْرِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ .

فَإِذَا جَاءَ النَّصُّ مُحْتَمِلًا لهَذَا وهَذَا، مِثْلُ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (٢) هَلِ المَعْنَى: لَا صَلَاةً كَامِلَةٌ، أَوْ لَا صَلَاةَ صَحِيحَةٌ ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال...، رقم (٥٦٠/ ٦٧) من حديث عائشة رَضِّ آلِثَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٣٨٩/ ٨٣) من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّةَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، رقم (٧٨٨/٨٢٧) من حديث أبي قتادة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

نَقُولُ: الأَصْلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا صَلَاةَ صَحِيحَةٌ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، إِلَّا صَلَاةَ الفَرِيضَةِ، كَالمَقْضِيَّةِ مَثَلًا، والصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مِنَ النَّوَافِلِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ.

وبِنَاءً عَلَى هَذَا القَوْلِ الرَّاجِحِ لَوْ دَخَلَ الإنْسَانُ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّكِ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد، فَإِنَّهُ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ »(١)، فَلَوِ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّ الْمُرَادَ لَا صَلَاةً كَامِلَةً، قُلْنَا: هَذَا خِلَافُ الأَصْلِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

«لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»(١) هَذَا نَفْيٌ للصِّحَّةِ، لَا نَحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ الوَّجُودِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ مُنْفَرِدًا، وَلَا نَحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ الوَّجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ المُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ، بَلْ وَرَدَ الكَهَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ المُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ، بَلْ وَرَدَ الكَهَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةٍ المُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ الصَّفِّ الْعَلَى وَحُدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ (١) تَأْكِيدًا للنَّفْي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، رقم (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤/ ٦٩) من حديث أبي قتادة رَضِيَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، رقم (٦٨٢). والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، رقم (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه: كتاب الإقامة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (١٠٠٤). وأحمد (٢٢٨/٤) من طرق عن وابصة بن معبد رَسَحَالِتَهُ عَنهُ.

قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن». كما حسَّنه البغوي في شرح السنَّة (٣/ ٣٧٩). وصحَّحه ابن حبان، وذكر الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨) تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة وغيرهما. (٣) انظر التخريج السابق.

وبَعْضُ العُلَمَاءِ حَمَلَ قَوْلَهُ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» عَلَى نَفْيِ الكَمَالِ، وَقَالَ: لَوْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بِلَا عُذْرٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، واسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِدَلِيلَيْن.

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: صِحَّةُ صَلَاةِ المَرْأَةِ وَحْدَهَا خَلْفَ الصَّفِّ، قَالُوا: وَمَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النِّسِاءِ ثَبَتَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ صَلَّى بِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَخِيَالِتُهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ المَرْأَةَ صَلَّتْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا(١).

الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُا مِنَ اليَسَارِ إِلَى اليَمِينِ (٢). وهُوَ فِي حَالِ رُجُوعِهِ مِنَ الوَرَاءِ انْفَرَدَ عَنِ الصَّفِّ.

ويُجَابُ عَنْ ذَلِكَ: بأنَّ المُرْأَةَ صَلَّتْ خَلْفَ الصَفِّ وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمُصَافَّةِ لِلرِّجَالِ، بَلْ كُلَّمَا بَعُدَتْ عَنِ الرِّجَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» ((١) ، فَإِذَا وَقَفَتْ وَحْدَهَا فَهَذَا لِلضَّرُورَةِ.

وأَمَّا قَضِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَايَتُهُءَنْهُا، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ خَلْفَ الصَّفِّ، بَلْ غَايَةُ مَا هُنالِكَ انْفِرَادُهُ لَحُظَةَ مُرُورِهِ لِكَمَالِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، رقم (٣٨٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة...، رقم (٦٥٨/ ٢٦٦) من حديث أنس ابن مالك رَحَىٰلَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب السمر في العلم، رقم (١١٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (١٨١/١٦٨) من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُعَنْهُما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...، رقم (٤٤/ ١٣٠) من حديث ابن عباس رَضِاً لِللهُ عَنْهُا.

وظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَوْ لِعُذْرٍ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وقَالُوا: صَلَاةُ الإِنْسَانِ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ كَانَ لِعُذْرٍ.

واخْتَارَ شَيْخُ الإِسْلَامِ<sup>(۱)</sup> وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِيٍّ (الْرَحْمَاللَهُ وَعَلَمَااللَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «لَا صَلَاةَ لَمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ المُصَافَّةِ، والوُجُوبُ يَسْقُطُ بالعَجْزِ.

وعَلَى هَذَا تَكُونُ الْمُصَافَّةُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهَا، وَلَا يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِجَانِبِ الإِمَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ للسُّنَّةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ شَعِيرَةً، وَلَا يُشْرَعُ لَلسُّنَّةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ شَعِيرَةً، وَلَا يُشَرَعُ اللَّمَام.

وتَقَدُّمُ الإِمَامِ لَهُ مَعْنَى ومَغْزَى، لَا مُجُرَّدُ كَوْنِهِ أَمَامَ الصَّفِّ، بَلْ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ إِمامٌ حَقِيقَةً؛ فيَكُونُ إِمَامًا بالأَفْعَالِ، وإمَامًا فِي المَكَانِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ أَحَدٌ وصَلَى مَعَهُ صَارَا إِمامَيْنِ، وَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ صَارُوا ثَلاثَةَ أَئِمَّةٍ، وهَكَذَا.

> ولهَذَا لَيْسَ مِنَ المَشْرُوعِ إِطْلَاقًا أَنْ يَقِفَ إِلَى جَانِبِ الإِمَامِ. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: يَجْذِبُ أَحَدَ النَّاسِ مِمَّنْ أَمَامَهُ لِيَصُفَّ مَعَهُ.

قُلْنَا: هَذَا أَدْهَى وأَمَرُّ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصَرُّفًا فِي الغَيْرِ، واعْتِدَاءً عَلَيْهِ بِنَقْلِهِ مِنَ المَكَانِ الفَاضِل إِلَى المَكَانِ المَفْضُولِ، وتَشْوِيشًا عَلَيْهِ.

ومِنْ مَفَاسِدِ هَذَا أَيضًا الإِخْلَالُ بَهَذَا الصَّفِّ بِفَتْحِ فُرْجَةٍ فِيهِ، وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَبْقَى مَفْتُوحَةً، وإِمَّا أَنْ يَتَرَاصَ النَّاسُ فيتَحَرَّكَ كُلُّ الصَّفِّ بدُونِ فَائِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات الفقهية، البعلى (ص:٨٠١)

<sup>(</sup>٢) انظر: المختارات الجلية (ص:٦٨)

فَهَلْ نَقُولُ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ لَا تَصُفَّ مَعَ الإِمَامِ، وَلَا تَجْذِبْ أَحَدًا لِيَصُفَّ مَعَ الإِمَامِ، وَلَا تَجْذِبْ أَحَدًا لِيَصُفَّ مَعَكَ، إِذَنْ فَلَا تُصَلِّ مَعَ الجَمَاعَةِ؟

الجَوَابُ: لَا، هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ يُوافِقُ الجَمَاعَةَ فِي الأَفْعَالِ والاقْتِدَاءِ، وَلَوْ صَلَّى خَلْفَهُمْ وَحْدَهُ، خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ يُصَلِّي وَحْدَهُ لَا مَعَ الجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَلَّى خَلْفَهُمُ انْفَرَدَ خَلْفَهُمُ انْفَرَدَ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ فِي الْمَتَابَعَةِ، وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا مَعَ الجَمَاعَةِ انْفَرَدَ فِي المُتَابَعَةِ، وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا مَعَ الجَمَاعَةِ انْفَرَدَ فِي المُتَابَعَةِ، وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا مَعَ الجَمَاعَةِ انْفَرَدَ فِي المُتَابَعَةِ، وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا مَعَ الجَمَاعَةِ انْفَرَدَ فِي الصَّفَ والمُتَابَعَةِ، وكُلَّمَ قَلَّتِ المَفَاسِدُ كَانَ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ مِمَّا لَوْ كَثُرَتْ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ودَبَّ إِلَى الصَّفِّ وهُوَ رَاكِعٌ، فرَفَعَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هَذَا المَاْمُومُ الرَّاكِعُ فِي الصَّفِّ فَهَا حُكْمُهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: تَبْطُلُ صَلاتُهُ.

مَسْأَلَةُ: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَاءًا وَصَلَّيَا مَعًا خَلْفَ صَفٍّ فِيهِ فُرْجَةٌ، فَمَا الحُكُمُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: تَصِتُّ صَلَاتُهُمَّا لِأَنَّهُ لَا انْفِرَادَ، ولَكِنْ فَاتَتْهُمَا فَضِيلَةُ إِثْمَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ فالأَوَّلِ. الصَّفِّ الأَوَّلِ فالأَوَّلِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلُ ابْتَدَأَ صَلاتَهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ، ثُمَّ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ دَخَلَ مَعَهُ آخَرُونَ، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلاتُهُ؟

الإِجَابَةُ: إِذَا رَكَعَ ورَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ولَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مَعَهُ، بَطَلَتْ صَلاتُهُ.

# ٨٩ وَالأَصْلُ فِي القَيْدِ احْتِرَازٌ وَيَقِلْ لِغَنْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ

قَوْلُهُ: «والأَصْلُ فِي القَيْدِ احْتِرَازٌ»: يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جَاءَ مُقَيَّدًا فالأَصْلُ فِيهِ الاحْتِرَازُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الفَائِدَةُ مِنْ وُجُودِ القَيْدِ أَنْ يَكُونَ مُحْرِجًا لِمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ هَذَا القَيْدُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾ [النور:٤]، فهَذَا القَيْدُ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُحْصَنَاتِ، فمَنْ رَمَى غَيْرِ الْمُحْصَنَاتِ، فمَنْ رَمَى غَيْرَ الْمُحْصَنَاتِ، فمَنْ رَمَى غَيْرَ الْمُحْصَنَاةِ فَلَا حَدَّ عَلَى القاذِفِ، إِنَّهَا يُعَزَّرُ لِعُدْوَانِهِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الحَدَّ مَشْرُ وطُّ بِقَيْدِ الإحْصَانِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَ مِ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٢] فإنَّ كَلِمَةَ (مُؤْمِنَةٍ) قَيْدٌ للاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنَةِ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَرَبَكَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء:٢٣].

عِنْدَنَا قَيْدَانِ: الأَوَّلُ: فِي الرَّبائِبِ، والثَّانِي: فِي النِّسَاءِ.

القَيْدُ فِي الرَّبائِبِ: ﴿ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ والقَيْدُ فِي النِّسَاءِ: ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ احْتِرَازُ ، وعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ احْتِرَازُ ، وعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ احْتِرَازُ ، وعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِ نَ ﴾ احْتِرَازُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَتْ بآخَرَ وأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ، فلِلزَّوْجِ الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ البِنْتَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا.

فَائِدَةٌ: اشْتِرَاطُ الوَطْءِ لِلْأُمِّ حِكْمَتُهُ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَسْتَقِرُّ الزَّوْجِيَّةُ اسْتِقْرَارًا تَامًا إِلَّا بِالوَطْءِ؛ ولِهَذَا اشْتَرَطَ العُلَهَ عُرَجَهُ اللَّهِ لِلْإِحْصَانِ فِي الزِّنَا أَنْ يَكُونَ المُحْصَنَ تَامًّا إِلَّا بِالوَطْءِ؛ ولِهَذَا اشْتَرَطَ العُلَهَ عُلَمَ امْرَأَةٍ وَخَلَا بِهَا، وبَاشَرَهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ (۱)، وأَنَّهُ لَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخَلَا بِهَا، وبَاشَرَهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ لَمْ يَكُنْ عُصَنًا، فَلَوْ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُرْجَمْ؛ لِأَنَّ الاسْتِقْرَارَ التَّامَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّهَا يَكُونُ بِالْجَهَاءِ. بالجَهَاءِ .

بَقِيَ عِنْدَنَا القَيْدُ الآخَرُ: ﴿ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء:٢٣]، فَهَلْ هَذَا احْتِرَازٌ؟ نَقُولُ: نَعَمِ، الأَصْلُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ؛ ولهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِ زَوْجِ أُمِّهَا، وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ.

ولكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا القَيْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَمَا سَيَأْتِي<sup>(٢)</sup> بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

«وَيَقِلُّ لِغَيْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ»: (يَقِلُّ لِغَيْرِهِ) يَعْنِي: يَقِلُّ أَنْ يَكُونَ القَيْدُ لِغَيْرِ احْتِرَازٍ، كَكَشْفِ التَّعْلِيلِ المَجْهُولِ، هَذَا مِثَالٌ لِلقَلِيلِ.

ومِثَالُهُ فِي الآَيَةِ: ﴿وَرَبَكِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء:٢٣]، هَذَا قَيْدٌ ولكنَّهُ لَيْسَ باحْتِرَازٍ؛ ولهَذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ مَفْهُومَهُ كَمَا ذَكَرَ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: ﴿ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَ ﴾ [النساء:٢٣]، فذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ مَفْهُومَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وأَنَّ هَذَا القَيْدَ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٦/ ١٨٢)

<sup>(</sup>٢) في (ص:٤٥٠).

لَيْسَ قَيْدًا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الحُكْمِ مَا خَالَفَهُ، وَإِنَّمَا الْفَائِدَةُ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى الغالِب، وإِشَارَةً إِلَى الْحِكْمَةِ مِنْ تَخْرِيمِهَا؛ يَعْنِي أَنَّهَا فِي حِجْرِكَ كالبِنْتِ فكَيْفَ تَتَزَوَّجُهَا؟! بخلافِ أُمِّ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ أُمُّهَا حَرَامًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]، فقَوْلُهُ: ﴿ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ هَلْ هَذَا قَيْدٌ مُعْتَبَرُ ؟ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إِلَهٌ لَيْسَ الحَالِقَ لَنَا؟ نَقُولُ: لَا، لكنْ هَذَا لِبَيَانِ العِلَّةِ؛ يَعْنِي: أَمَرْنَاكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله ؟ لِإَنَّهُ خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُحْمِيكُمُ ﴾ هَذَا القَيْدُ لِبَيَانِ العِلَّةِ؛ يَعْنِي: يُحْمِيكُمُ ﴾ هَذَا القَيْدُ لِبَيَانِ العِلَّةِ؛ يَعْنِي: لَا يَدْعُونَا عَلَيْهُ إِلَّا لِهَا يُحْمِينَا، ولَيْسَ قَيْدًا يُخْرِجُ مَا إِذَا دَعَانَا لِغَيْرِ الإِحْيَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكُنُ أَنْ يَدْعُونَا اللهُ ورَسُولُهُ إِلَّا لِمَا فِيهِ الْحَيَاةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا ﴾ [النور:٣٣]، فإنَّ هَذَا القَيْدَ لِلتَّعْلِيلِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تُكْرِهُوهُنَّ عَلَى البِغَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ.

الخَلاصَةُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي القَيْدِ أَنَّهُ مُعْتَبَرُ ، وأَنَّهُ للاحْتِرَازِ المُخْرِجِ لِهَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ هَذَا القَيْدُ، ولكنَّهُ يَقِلُّ لِغَيْرِ احْتِرَازٍ. وَلَوِ اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي كَوْنِ القَيْدِ احْتِرَازِيًّا فِيهِ هَذَا القَيْدُ، ولكنَّهُ يَقِلُّ لِغَيْرِ احْتِرَازِيًّ. ومَنِ ادَّعَى غَيْرَهُ فعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. أَوْ تَعْلِيلِيًّا فإنَّ الأَصْلَ مَعَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ احْتِرَازِيُّ. ومَنِ ادَّعَى غَيْرَهُ فعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

### ٩٠ وَإِنْ تَعَـذَّرَ الْيَقِـينُ فَارْجِعَـا لِغَالِبِ الظَّنِّ تَكُـنْ مُتَّبِعَـا

هذِهِ أيضًا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ: إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

فَقَوْلُهُ: «وإنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ» أَيْ: صَارَ لَا يُمْكِنُ الوُصُولُ إليهِ.

«فَارْجِعَا» الأَلِفُ عِوَضٌ عَنْ نُونِ التَّوْكِيدِ، وأَصْلُهَا فَارْجِعَنْ.

«لِغَالِبِ الظَّنِّ تَكُنْ مُتَّبِعًا»: أَيْ: تَكُنْ مُتَّبِعًا لِمَا قَالَهُ العُلَمَاءُ، وهَذِهِ القَاعِدَةُ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِقَوْلِهِمْ: «إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ رَجَعْنَا إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ».

ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْثُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَّالُونُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلُولُونُ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّاللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُولُونُ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنُولُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا شَكَّ فِي صَلاتِهِ هَلْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اليَقِينُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالتَّحَرِّي؛ لحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ»؛ ولأنَّ اليَقِينَ قَدْ يَتَعَذَّرُ في صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ»؛ ولأنَّ اليَقِينَ قَدْ يَتَعَذَّرُ في صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ»؛ ولأنَّ اليَقِينَ قَدْ يَتَعَذَّرُ في كُونُ الرَّجُوعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ضَرُ ورِيًّا.

وإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَبَةُ ظَنِّ رَجَعْنَا إِلَى الأَصْلِ، وهُـوَ البِنَاءُ عَلَى اليَقِينِ، وعَدَمُ المَشْكُوكِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَراتِبَ إِدْرَاكِ المَعْلُوماتِ خَمْشٌ: عِلْمٌ، وجَهْلٌ، وظَنُّ، وَوَهْمٌ، وشَكُّ.

العِلْمُ: مَا لَا يَخْتَمِلُ سِوَاهُ، مِثْلُ أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ الوَاحِدَ نِصْفُ الاثْنَيْنِ. الجَهْلُ: وهُوَ ضِدُّ العِلْم، سَوَاءٌ كَانَ جَهْلًا بَسِيطًا أَوْ مُرَكَّبًا.

الظَّنُّ: هُوَ أَنْ أَظُنَّ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّي (١) مِثَالُهُ: رَجُلُ كَانَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ ومَعَ الزِّحَامِ والشِّدَّةِ غَفَلَ عَنْ عَدَدِ الأَشْوَاطِ، فَهُنَا اليَقِينُ مُتَعَذَّرُ، فنرْجِعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

الوَهْمُ: وهُوَ ضِدُّ الظَّنِّ، يَعْنِي: الطَّرَفُ المَرْجُوحُ، فَلَا يُعْمَلُ بِهِ.

الشَّكُّ: وهُوَ مَا تَسَاوَى فِيهِ الأَمْرَانِ.

مِثَالُ ذَلِكَ:

رَجُلٌ تَيَقَّنَ عَدَدَ الأَشْوَاطِ وأنَّهَا سَبْعَةٌ، فَهَذَا رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.

رَجُلُ آخَرُ طَافَ وتَرَدَّدَ: هَلْ أَكْمَلَ أَوْ لَا، ولكِنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَكْمَلَ، فَهُنَا يَبْنِي عَلَى ظَنِّهِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِح.

رَجُلٌ يَقُولُ: أَنَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ، ويُمْكِنُ أَنْ أَكُونَ قَدْ طُفْتُ خَمْسَةً، فالوَهْمُ هُوَ الخَمْسَةُ، فهَذَا لَا عِبْرَةَ بهِ.

أَمَّا الشَّكُّ: فَهُوَ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى اليَقِينِ الَّذِي هُوَ البِنَاءُ عَلَى الأَقَلِّ، فيَأْتِي بِالشَّوْطِ المَشْكُوكِ فِيهِ.

لكِنْ هُنَا يَجِبُ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ قَوْلُ النَّاظِمِ:

وَكُلُّ مَعْلُومٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمْ فَالْأَصْلُ أَنْ يَبْقَى عَلَى مَا قَدْ عُلِمْ

فَمَثَلًا: لَوْ شَكَّ الإِنْسَانُ هَلْ أَدَّى الزَّكَاةَ أَوْ لَا، ولَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهَا، وَلَا أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (الأصول من علم الأصول) لفضيلة شيخنا المؤلف رَحَمَهُ اللَّهُ (ص:١٦).

أَدَّاهَا، لَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَدَّاهَا، فَهُنَا نَقُولُ: لَا عِبْرَةَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اللَّهُ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى فِي طَلَبِ الحَقِّ، فإنَّ الله تَعَالَى لِيُسِّرُهُ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ مِنْ هَذَا مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وهُوَ مُتَطَهِّرٌ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لا؛ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَعَذَّرِ اليَقِينُ، وهُوَ البَقَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُرْجَعُ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي جَمِيعِ العِبَادَاتِ إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ، فِي جَمِيعِ العِبَادَاتِ؛ فَلَوْ ظَنَ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَهُوَ كَذَلِكَ، أَوْ ظَنَّ الإسْبَاغَ فِي الوُضُوءِ لكَفَى، أَوِ التَّطْهِيرَ فِي الاسْتِنْجَاءِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِكَهَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، رقم (٨٩/٥٧٢) من حديث ابن مسعود رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

وفيه: «... فليتم عليه» بدل: «... ليبن عليه».

# ٩١ وَكُلُّ مَا الأَمْسِرُ بِهِ يَشْتَبِهُ مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرْعَةٌ تُوضِحُهُ

هَذَا البَيْتُ يَحْتَاجُ إِلَى إِعْرَابٍ:

(كُلُّ): مُبْتَدَأٌ (مَا): اسْمٌ مَوْصُولٌ (الأَمْرُ): مُبْتَدَأٌ (يَشْتَبِهْ): خَبَرُ الْمُبْتَدَأُ. والجُمْلَةُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ والحَبْرِ صِلَةُ المَوْصُولِ. (مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ): الجارُّ والمجرورُ فِي مَوْضِعِ الحالِ، يَعْنِي حالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُمَيَّزٍ. (قُرْعَةٌ): مُبْتَدَأٌ (تُوضِحُهُ): خَبَرُ (قُرْعَةٌ) والجُمْلَةُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ والحَبَرِ فِي حَلَّ رَفْعِ خَبَرِ للمُبْتَدَأِ الأَوَّلِ وهُوَ (كُلُّ).

ومَعْنَى البَيْتِ: إِذَا اشْتَبَهَ شَيْئَانِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّنَا نَرْجِعُ إِلَى القُرْعَةِ، بِشَرْطِ أَلَّا تَخْرُجَ عُرْرَجَ الْمَيْسِرِ فَإِنَّمَا لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مَيْسِرًا، أَمَّا مَعَ التَّمْيِيزِ والتَّرْجِيح فَنَأْخُذُ بِهَا تَرَجَّحَ وتَمَيَّزَ بدُونِ قُرْعَةٍ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ:

أُمَّا الكِتَابُ: فإِنَّ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ القُرْعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ: المَوْضِعُ الأَوَّلُ فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴾ [آل عمران:٤٤].

وأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي: فَفِي قِصَّةِ يُونُسَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ حِينَهَا خَرَجَ مِنْ قَوْمِهِ مُغَاضِبًا، ثُمَّ رَكِبَ سَفِينَةً، فَثَقُلَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فاضْطُرُّوا إِلَى أَنْ يُلْقُوا بَعْضَ مَنْ فِيهَا، فقَامُوا بالقُرْعَةِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات:١٤١].

وأمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ جَاءَتِ القُرْعَةُ فِي سِنَّةِ مَوَاضِعَ:

مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا

 $[ ilde{ ilde{ } ] } ilde{ ilde{ ilde{ ilde{ } } } ] } ilde{ it}} ilde{ ilde{ ilde{ ilde{ it}} ilde{ ilde{ ilde{ ilde{ ilde{ ilde{ it} ilde{ it}}$ 

وَمِنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ مِهُمُهَا خَرَجَ مِهَا» (٢)(٢).

والعُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللّهُ طَرَدُوا هَذَا، وقَالُوا: هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لَا تُعْطِي الحَصْرَ، فَكُلُّ مَا اشْتَبَهَ فِيهِ الأَمْرُ بِدُونِ تَمْيِيزٍ، وبِدُونِ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ المَيْسِرِ، فإنَّ القُرْعَةَ تَجْرِي فِيهِ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَنْكَرَ القُرْعَةَ مُطْلَقًا وَقَالَ: إِنَّهَا شَبِيهَةٌ بِالْمَسِرِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَا حَظُّهُ. ولكنَّنَا نَشْتَرِطُ أَنْ لَا تَخْرُجَ مَحْرَجَ الْمَسِرِ، فإِنْ خَرَجَتْ مَحْرُجَ المَسِرِ مُنِعَتْ.

مِثَالُ مَا خَرَجَتْ فِيهِ القُرْعَةُ نَخْرَجَ المَيْسِرِ: رَجُلَانِ مُشْتَرِكَانِ فِي حُبُوبٍ، والشَّرِكَةُ نِصْفَانِ، فاقْتَسَهَا هَذِهِ الحُبُوبَ عَلَى ثُلُثٍ وثُلُثَيْنِ، وقَالَا: نُرِيدُ أَنْ نُخْرِجَ سَهْمَ أَحَدِنَا بِقُرْعَةٍ. فهَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا غَارِمًا، والثَّانِي غَانِيًا، فيَكُونُ هَذَا حَرَامًا.

لكِنْ لَوْ قَسَمْنَا هَذِهِ الحُبُوبَ نِصْفَيْنِ، وقُلْنَا: نَأْخُذُ بِالقُرْعَةِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا تَمْيِيزَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم (٦١٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها...، رقم (٢٣٧/٤٣٧) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج...، رقم (٢٥٩٣)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبوله توبة القاذف، رقم (٢٥٩٣/ ٥٦) من حديث عائشة رَضِيَّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر بقية المواضع في: الطرق الحكمية لابن القيم، (ص:٢٩٤-٢٩٥)

بِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ لِفُلانٍ أَوْ لِفُلانٍ إِلَّا بِالقُرْعَةِ، ولَمْ تَخْرُجِ القُرْعَةُ مَخْرَجَ المُيسِرِ.

ومِنْ أَمْثِلَةِ مَا تَجْرِي فِيهِ القُرْعَةُ عَلَى وَجْهِ جَائِزٍ: مَا لَوْ تَشَاحَّ رَجُلَانِ فِي الأَذَانِ ووَجَدْنَاهُمَا سَوَاءً، ولَيْسَ أَحَدُهُمَا الْمؤذِّنَ الرَّاتِبَ، فاسْتَعْرَضْنَا أَداءَهُمَا للأذانِ ووجَدْنَاهُمَا سَوَاءً، أَوْ مُتَقارِبَيْنِ، فَإِنَّنَا هُنَا نُقْرِعُ بَيْنَهُمَا. فإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ مِنَ الآخِرِ، إِمَّا بالصَّوْتِ، وإِمَّا بالصَّوْتِ، وإِمَّا بالصَّوْتِ، وإِمَّا بالخَتِيَارِ الجِيرَانِ لَهُ، فَإِنَّنَا لَا نَحْتَاجُ إِلَى قُرْعَةٍ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَّيَّزَ وإِمَّا بالأَدَاءِ، وإمَّا باخْتِيَارِ الجِيرَانِ لَهُ، فَإِنَّنَا لَا نَحْتَاجُ إِلَى قُرْعَةٍ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَيْزَ وأَمَّا بالأَدَاءِ، واشْتَرَطْنَا فِي البَيْتِ (مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ) فإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا تَمَيُّزُ فَإِنَّهُ لَا قُرْعَةً، عَنِ الآخَرِ، واشْتَرَطْنَا فِي البَيْتِ (مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ) فإِنْ كَانَ لِأَحْدِهِمَا تَمَيُّزُ فَإِنَّهُ لَا قُرْعَةً، ويُؤْخَذُ بالأَفْضَلِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ أَجْرَيْنَاهَا وخَرَجَتْ لِلأَدْنَى، كَانَ ذَلِكَ خِيَانَةً؛ حَيْثُ وَلَيْنَا مَنْ غَيْرُهُ أَحَةً مِنْ فَيْرُهُ أَحَقُ مِنْهُ.

وقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَاعِدَةَ القُرْعَةِ مِنْ أَوَّلِ الفِقْهِ إِلَى آخِرِهِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ القَوَاعِدِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَكَادُ تَجِدُهَا مَجْمُوعَةً فِي كِتَابِ آخَرَ (١).

مَسْأَلَةٌ: مَنْ شَارَكَ آخَرَ فِي حَبِّ، فَكَانَ نِصْفُهُ فِي السُّوقِ لِيُبَاعَ، والآخَرُ فِي المُّوقِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا سَيُوَفِّرُ عَلَى المُّوقِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا سَيُوَفِّرُ عَلَى نَفْسِهِ مَؤُونَةَ نَقْل الحَبِّ الَّذِي فِي المَزْرَعَةِ إِلَى السُّوقِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا يَجُوزُ الاقْتِرَاعُ عَلَى هَذَا، ولَكِنْ إِنْ تَرَاضَيَا، فَلْيَتَنَازَلْ أَحَدُهُمَا للآخَرِ بِلَا قُرْعَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: مَا حُكْمُ إِجْرَاءِ الإنْسَانِ القُرْعَةَ لِنَفْسِهِ إِذَا تَرَدَّدَ فِي أَمْرٍ بَعْدَ صَلاتِهِ الاسْتِخَارَةَ، فيُجْرِي القُرْعَةَ كَمَا يَفْعَلُ البَعْضُ بكِتَابَةِ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ فِي أَوْرَاقٍ، ثُمَّ يَخْتَارُ مِنْهَا؟

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الفقهية (٣/ ١٩٥)

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: هَذَا مِنْ بَابِ الاسْتِقْسَامِ بِالأَزْلامِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، وَإِنَّهَا يَستَخِيرُ ثَانِيَةً أَوْ يَسْتَشِيرُ.

#### • •

٩٢ وَكُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ فَمَنْعُهُ جَلَا
«جَلَا» أَيْ: ظَهَرَ.

(كُلُّ): مُبْتَدَأً، وخَبَرُهُ جُمْلَةُ (فَمَنْعُهُ جَلاً). واقْتَرَنَتِ بالفاءِ لِأَنَّ (كُلُّ) مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ عَامًّا صَارَ شَبِيهًا بالشَّرْطِ فِي عُمُومِهِ، فَجَازَ اقْتِرَانُ خَبِرِهِ بالفَاءِ.

وَهَذَا البَيْتُ أَيضًا مِنَ القَوَاعِدِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أُوانِهِ، عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ نِعَمَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ لَا تُنَالُ بِمَعْصِيَتِهِ.

وهَذَا مِنْ حِكْمَةِ الشَّرِيعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُبِيحَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَتَعَجَّلَ حَقَّهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، لانْتُهِكَتِ الحُرُمَاتُ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الطَّمَعِ والجَشَعِ، فَإِذَا مُنِعَ الإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ تَعَجَّلَهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، فإنَّ ذَلِكَ يَرْدَعُهُ عَنْ فِعْلِ الْمَحَرَّمِ، وللقَاعِدَةِ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: القاتِلُ لِمُورِّثِهِ لَا يَرِثُهُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ ابْنُ عَمِّ غَنِيٌّ، وَكَانَ مُحْتَاجًا وهُوَ وَارِثُ الغَنِيِّ، فَقَتَلَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرِثَ مَالَهُ، فَهَذَا قَدْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، الْغَنِيِّ، فَقُتْلَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ أَوَانَ إِرْثِهِ بَعْدَ وَفَاةِ مُورِّثِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ مُورِّثَهُ وَجْهٍ مُبَاحٍ. وَصَاصًا، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَبَاهُ، ولهَذَا القاتِلِ أَخٌ، فَمَنِ الَّذِي يَرِثُ الأَبَ؟ نَقُولُ: الاَبْنُ الَّذِي لَيْسَ بِقَاتِلٍ قَتَلَ أَخَاهُ قِصَاصًا، فَهَلْ يَرِثُ أَخَاهُ أَخَاهُ أَذِي لَيْسَ بِقَاتِلٍ قَتَلَ أَخَاهُ قِصَاصًا، فَهَلْ يَرِثُ أَخَاهُ أَذَى لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ مُحُرَّم. أَوْ لَا؟ نَقُولُ: نَعَمْ، يَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقِّ، ولَيْسَ عَلَى وَجْهٍ مُحُرَّم.

فإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، يَعْنِي: لَيْسَ قِصَاصًا وَلَا عَمْدًا، كَرَجُلِ يَقُودُ السَّيَّارَةَ بَأَخٍ لَهُ وَحَصَلَ حَادِثٌ، ومَاتَ الأخُ فَهَلْ يَرِثُهُ أَخُوهُ السائِقُ؟ نَقُولُ: المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ أَنْ الْمَثْلَ، ويَقُولَ: إِنَّهُ أَخْطَأً؛ فَسَدَّا المَنْهُ فَلَ يَرِثُهُ لَا يَرِثُهُ أَنْ اللَّهُ الْمَثْلَ، ويَقُولَ: إِنَّهُ أَخْطَأً؛ فَسَدَّا لِلبَابِ نَقُولُ: لَا يَرِثُهُ أَنْ اللَّهُ لَا يَرِثُهُ أَنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

والقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ يَرِثُ، لَكِنْ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، بَلْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ الأَوَّلِ، أَمَّا الدِّيَةُ فَهِيَ عَلَى القاتِلِ، وتَكُونُ لِبَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا وَرَّثْتُمْ قَاتِلَ الْحَطَاِّ؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّلِ القَتْلَ، لكِنَّهُ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فلمْ نَمْنَعْهُ مِنَ الإِرْثِ.

إِنْسَانٌ أَوْصَى لِشَخْصٍ، قَالَ: إِذَا مُتُّ أَعْطُوا فُلانًا خُسَةَ آلافِ رِيَالٍ. ثُمَّ إِنَّ المُوصَى لَهُ اسْتَبْطاً مَوْتَ المُوصِي، وهُو مُحُتَاجٌ لِهَذِهِ الدَّرَاهِم، فذَهَبَ وقَتَلَهُ فَهَلْ يَسْتَحِتُّ شَيْئًا مَنَ الوَصِيَّةِ؟ نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، فيُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ.

أُمَّا مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ بِالحِرْمَانِ.

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا فَقِيرًا طَلَبَ مِنْ غَنِيٍّ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاتَهُ ويَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَفَعَلَ الغَنِيُّ،

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (١٨/ ٣٦٩)

فَإِنَّنَا لَا نَحْرِمُ الفَقِيرَ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَهَا قَبْلَ أَوَانِهَا؛ إِذْ إِنْ تَعَجُّلَهَا هُنَا عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَجَّلَ اسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ مِنَ المَدِينِ، عَلَى أَنْ يَضَعَ لَـهُ مِنْهُ جَـازَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ تَعْجِيلُ المُرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ زَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ حَتَّ فِي بَيْتِ المَالِ يُعْطَاهُ كُلَّ شَهْرٍ، فَيَتَعَجَّلُ ذَلِكَ قَبْلَ حُلُولِهِ، فَلَا بَأْسَ.

مَسْأَلَةٌ: لِمَاذَا لَا يَرِثُ القَاتِلُ خَطَأً مِنَ الدِّيةِ مَعَ أَنَّهُ مِنَ الوَرَثَةِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ هُوَ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرِثَ مِنْ نَفْسِهِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ للقَاتِلِ خَطَأً أَنْ يَدْفَعَ الدِّيَةَ لِبَقِيَّةِ الوَرَثَةِ مِمَّا وَرِثَهُ هُوَ مِنْ مَالِ هَذَا المَقْتُولِ القَرِيبِ لَهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ قَتْلَ القَاتِلِ فِي القِصَاصِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ القَتْلَ مِنْ حَقِّ أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، وهَذَا إِذَا حَكَمَ القَاضِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ القِصَاصِ فَلَهُ قَتْلُهُ، لَكِنْ عَمَلُ النَّاسِ اليَوْمَ لَيْسَ عَلَى هَذَا، بَلْ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى القِصَاصَ وَلِيُّ الأَمْرِ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْشُوْنَ مِنْ أَشْيَاءَ تَقَعُ كَالتَّمْشِيلِ، أَوْ يَقْتُلُ أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى القِصَاصَ وَلِيُّ الأَمْرِ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْشُوْنَ مِنْ أَشْيَاءَ تَقَعُ كَالتَّمْشِيلِ، أَوْ يَقْتُلُ أَوْلِيَاءُ المَّقْتُولِ هَذَا القاتِلَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَرَأُوْا أَنْ يَتَوَلَّى وَلِيُّ الأَمْرِ القِصَاصَ بِنَفْسِهِ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ حَصَلَ عَلَيْهِ حَادِثٌ ومَاتَ مَنْ مَعَهُ وَكَانَ سَبَبَ الحادِثِ تَفْرِيطٌ مِنَ السَّائِقِ فَهَلْ يَرِثُ السَّائِقُ مَنْ مَاتَ مَعَهُ لَوْ كَانَ قَرِيبًا لهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا، إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ بِتَفْرِيطٍ مِنَ السَّائِقِ.

#### ----

٩٣ وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ عَلَيْهِ أَلَى مَنْ ثَبَتَتَا عُمُّ رَوْ ومَنْ لِضَالً كَتَا

هذِهِ القَاعِدَةُ تَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِتَهَامِ شُرُوطِهَا ثُمَّ سَقَطَتْ لَانِعٍ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ العُقُوبَةُ، لكِنْ يُضَاعَفُ الغُرْمُ عَلَى فَاعِلِ المَعْصِيَةِ بحيثُ يُضَمَّنُ القِيمَةَ مَرَّتَيْنِ.

### مِثالُهُ:

قَوْلُهُ: «كَسَارِقٍ مِنْ غَيْرِ مَا مُحَرَّزِ»: يَعْنِي لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا سَرَقَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِرْزِ، فَهُنَا لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ القَطْعُ وَهُو العُقُوبَةُ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ القَطْعِ أَنْ تَكُونَ فَهُنَا لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ القَطْعُ أَنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ مِنْ حِرْزِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ حِرْزِ، فَلَا يَجِبُ قَطْعُ السَّارِقِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ السَّرِقَةُ مِنْ حِرْزِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ حِرْزِ، فَلَا يَجِبُ قَطْعُ السَّارِقِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ رَبِّ المَالِ، لكِنْ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ كَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِ (")، وَإِنَّمَا عَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ كَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِ (")، وَإِنَّمَا عَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ كَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِ (")، وَإِنَّمَا عَفُ الغُرْمُ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَوْجُودُ المانِعِ –وهُو كَوْنُ المَالِ غَيْرَ عِرْزٍ فَوْجُودُ المانِعِ –وهُو كَوْنُ المَالِ غَيْرَ عَرْزٍ فَوْجُودُ المانِعِ مِنَ القَطْعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، رقم (٤٣٨٨)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، رقم (٢٤١٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَصَالِلَهُ عَنْهُو.

مِثَالُهُ: سَرَقَ سَارِقٌ حُلِيًّا مِنَ البَيْتِ مُعَلَّقًا عَلَى الجِدَارِ، فَهَذَا قَدْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ لَا يُحْرَزُ بِمِثْلِ هَذَا، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الأَغْلَاقِ الوَثِيقَةِ وَفِي حِرْزِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ لَا يُحْرَزُ بِمِثْلِ هَذَا، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الأَغْلَقِ الوَثِيقَةِ وَفِي الصَّنَادِيقِ، فَنَقُولُ: هَذَا السَّارِقُ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، لكِنْ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ، إِذَا كَانَ هَذَا الحِيُّ يُسَاوِي عَشَرَةَ آلافِ رِيَالٍ مَثَلًا نُضَمِّنُهُ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَإِذَا كَانَ الحَيْلُ مَوْجُودًا أَخَذْنَاهُ وقُلْنَا: عَلَيْكَ عَشَرَةُ آلافٍ.

لَوْ قَالَ: اقْطَعُوا يَدِي وَلَا تَأْخُذُوا مِنِّي عَشَرَةَ آلافٍ. فَإِنَّنَا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْطَعَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا العُضْوَ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهُ عِوَضًا عَنْ مَالٍ، والآدَمِيُّ الحُرُّ لَا يُعَوَّضُ عَنْهُ بِهَالٍ، ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَ أَعْضَاءَهُمْ كَالكُلَى أَخْطَؤُوا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: نَزْعُ الكُلْيَةِ مِنْ أَبْدَانِهِمْ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهَا، مَعَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الحُرِّ لَا تُبَاعُ.

وإنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُمْ أَخْطَؤُوا مِنْ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَرَّ فَ فِي نَفْسِهِ إِلَّا بإِذْنِ اللهِ. وأَيْنَ إِذْنُ اللهِ أَنْ تُعْطِيَ كُلْيَةً مِنْ كُلْيَتَيْكَ لَفُلانٍ، ثُمَّ إِذَا أُخِذَتْ هَذِهِ الكُلْيَةُ اللَّهُ فَرَى فَتَهْلِكَ، وَلَوْ بَقِيَتِ الكُلْيَةُ هَرُكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ الكُلْيَةُ اللَّهُ مَكَانِهَا لَتَسَاعَدَتْ مَعَ الأُخْرَى؛ وَإِذَا تَعَطَّلَتِ النَّتِي قَدَّرْنَا أَنَّهَا التَّي قَدَّرْنَا أَنَّهَا التَّي قَامَتِ الثَّانِيَةُ مَقَامَهَا، فالأَمْرُ خَطِيرٌ.

ثُمَّ إِنَّ زَرْعَهَا فِي المَرِيضِ لَيْسَ مَضْمُونَ النَّجَاحِ، قَدْ تُزْرَعُ ولَكِنْ لَا تَدُومُ، وأَخْذُهَا مِنْ صَاحِبِهَا مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ، فَلَا نَرْتَكِبُ مَفْسَدَةً مُحَقَّقَةً لِمَصْلَحَةٍ غَيْرِ مُحَقَّقَةٍ، لَكِنْ لَوْ وَجَدَ الإِنْسَانُ هَذَا العَضْوَ مَبْذُولًا، فَهُنَا قَدْ نَقُولُ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ بِعِوضٍ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا تَقُولُونَ فِي التَّبَرُّعِ بِالدَّمِ أَمَّنْعُونَهُ؟

قُلْنَا: لَا نَمْنَعُهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَيْسَ جُزْءًا مِنَ الإنْسَانِ، بدَلِيلِ أَنَّهُ يَأْتِي دَمُّ بَدَلَهُ فِي الحَالِ، فَلَيْسَ كَأَخْذِ العُضْوِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ هَذَا الدَّم عِوَضًا؟

قُلْنَا: لَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (١)، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ

إِذَنِ: السَّارِقُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، ولكنْ تُضَاعَفُ عَلَيْهِ القِيمَةُ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ الغُرْمَ لَا يُضَاعَفُ إلَّا فِي سَرِقَةِ التَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخَلِ و والكَثَرِ الَّذِي هُوَ جُمَّارُ النَّخْلِ (٢)، لكِنْ هَذِهِ القَاعِدَةُ تَقْتَضِي العُمُومَ.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ لِضَالِّ كَتَمَا»: الضَّالَّةُ: هِيَ مَا ضَاعَ مِنَ البَهَائِمِ. والَّذِي يَكْتُمُ الضَّالَّة يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ أَيْضًا، وذَلِكَ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً أَنْ يُعَرِّفَهَا لَكِدَّةِ سَنَةٍ، إِلَّا ضَالَّةَ الإِبِلِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا، بَلْ يَدَعُهَا؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَيْلَا عَنْ ذَلِكَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: «دَعْهَا، مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا» (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة رَصِّيَالِللهُ عَنْهُ ولفظه: «إن رسول الله نهى عن ثمن الدم...» الحديث.

قال الحافظ: «والمراد تحريم بيع الدم كها حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١٢/ ٤٣٨-٤٣٩)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم (٢٤٢٧)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (٣٤٢٧)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (٣١٧٢) ) من حديث زيد بن خالد الجهني رَضَالِيَهُ عَنهُ.

فَإِذَا وَجَدَهَا، أَيْ: وَجَدَ الضَّالَّةَ، فكَتَمَهَا فَإِنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الغُرْمُ؛ لِأَنَّهُ عَصَى بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا، أَوْ بِأَخْذِهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الإِبِل ونَحْوِهَا.

ولَوْلا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ضَاعَفَ عَلَيْهِ الغُرْمَ، لَكَانَ الأَظْهَرُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، كَمَا قَطَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَدَ المَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَجَجْحَدُهُ (۱)، وَإِنَّمَا قُطِعَتْ يَدُهَا؛ لِأَنَّهَا سَرَقَتْ فِي الوَاقِعِ، فالسَّارِقُ إمَّا أَنْ يَكْسِرَ البُيُوتَ، وإِمَّا أَنْ يَأْتِي بِحِيلَةٍ، وهَذِهِ لِأَنَّهَا سَرَقَتْ فِي الوَاقِعِ، فالسَّارِقُ إمَّا أَنْ يَكْسِرَ البُيُوتَ، وإِمَّا أَنْ يَأْتِي بِحِيلَةٍ، وهَذِهِ أَيْ الوَاقِعِ، فالسَّارِقُ إمَّا أَنْ يَكْسِرَ البُيُوتَ، وإِمَّا أَنْ يَأْتِي بِحِيلَةٍ، وهَذِهِ أَي العَارِيَةُ بَعِلَافِ الوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا لَوْ كَتَمَتْهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهَا؛ لِأَنَّ اللَّودِيعَة خَصَلَتْ فِي يَدِهَا باخْتِيَارِ صَاحِبِهَا، ويُعْتَبَرُ المُودَعُ مُحْسِنًا بِخِلَافِ المُسْتَعِيرِ، الوَدِيعَة حَصَلَتْ العَارِيَةُ بِطَلَبِهِ.

وعَلَى كُلِّ حالٍ نَقُولُ: مَنْ كَتَمَ ضَالَّةً فَتَلِفَتْ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا مَرَّتَيْنِ.

ومَثْلَ بَعْضُ العُلَمَاءِ للقاعِدَةِ بِالأَعْوَرِ يَقْلَعُ عَيْنَ الصَّحِيحِ الْمَاثِلَةَ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الأَعْوَرُ يُمْنَى عَيْنَهِ سَلِيمَةٌ، فيقُلَعُ يُمْنَى عَيْنَيْ شَخْصٍ آخَرَ سَلِيمٍ العَيْنَيْنِ، فَهُنَا قَالُوا: لَا تُقْلَعُ عَيْنُ الأَعْوَرِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَقْدِهِ البَصَرَ بِالكُلِّيَّةِ، سَلِيمٍ العَيْنَيْنِ، فَهُنَا قَالُوا: لَا تُقْلَعُ عَيْنُ الأَعْور؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَقْدِهِ البَصَر بِالكُلِّيَةِ، وَهُوَ إِنَّمَا قَلَعَ عَيْنَ الصَّحِيحِ الَّتِي لَا يَفُوتُ بِقَلْعِهَا البَصَرُ؛ لِأَنَّهُ سَتَبْقَى العَيْنُ الأُخْرَى، وَهُو إِنَّمَا قَلَعَ عَيْنَ الصَّحِيحِ الَّتِي لَا يَفُوتُ بِقَلْعِهَا البَصَرُ؛ لِأَنَّهُ سَتَبْقَى العَيْنُ الأُخْرَى، قَالُوا: وعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ بَدَلَ نِصْفِ دِيَةٍ، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ()، وَفِي المَسْأَلَةِ خِلافٌ.

مَسْأَلَةٌ: المُسْتَعِيرُ لَوْ جَحَدَ العَارِيَةَ قُلْنَا: تُقْطَعُ يَدُهُ. بِخِلَافِ المُودَعِ فَلَا يُقْطَعُ لَوْ جَحَدَ الوَدِيعَةَ، مَعَ أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا أَخَذَ المالَ باخْتِيَارِ صَاحِبِهِ، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المُودَعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، رقم (١٦٨٨) من حديث عائشة رَضِحَالَلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٥/ ٥٥٥)

أَخَذَ الوَدِيعَةَ لَمِصْلَحَةِ المُودِعِ، بخِلَافِ المُسْتَعِيرِ فَقَبَضَهَا لِحِظِّ نَفْسِهِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَيَّلَ بالاسْتِعَارَةِ.

ولِذَا كَانَ الرَّاجِحُ فِي عِلَّةِ قَطْعِ يَدِ الْمُرُأَةِ المَخْزُومِيَّةِ أَنَهَا كَانَتْ تَجْحَدُ الْمَتَاعَ الَّذِي تَسْتَعِيرُهُ، ولَيْسَ الحَدِيثُ عَلَى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَسَرَقَتْ فَا مَرَ النَّبِيُّ يَعَلِيهِ بِقَطْعِ يَدِهَا » فَإِنَّهُ يُقالُ: إِذَا كَانَتِ العِلَّةُ هِيَ الْمَاعِ فَتَجْحَدُهُ »، وهَذَا هُو مَذْهَبُ الإمَامِ السَّرِقَةَ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ: «كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ »، وهَذَا هُو مَذْهَبُ الإمَامِ أَحْدَ رَحَمَهُ اللّهَ أَنَّ جَاحِدَ العَارِيَةِ يُقْطَعُ (١)، وهُو مُقْتَضَى الحَدِيثِ.

مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ وَجَدَتْ قِطْعَةً مِنَ الأَلْمَاسِ، تُقَدَّرُ بِحَوَالَيْ أَرْبَعِ مِئَةِ رِيَالٍ، كَانَتْ مُلْقَاةً، أَوْ سَاقِطَةً فِي مَجْمَع عَامٍّ فِي سُوقٍ، فَبَاعَتْهَا وانْتَفَعَتْ بِثَمَنِهَا، فهاذَا عَلَيْهَا؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: عَلَيْهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ عَرَّفَ عَلَى اللهِ عَرَّفَ عَلَى اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عُلَيْهَا أَنْ عُلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا قُرْبَةً إِلَى اللهِ عَنَ عَلَيْهَا لِصَاحِبِهَا، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ ضَاعَفْنَا الغُرْمَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، فَهَلْ يُعْطَى ضِعْفُ القِيمَةِ لِلمَسْرُوقِ مِنْهُ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا، بَلْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ المالِ؛ لِأَنْنَا لَوْ أَعْطَيْنَا صَاحِبَ المالِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَكْسِبَ، جَعَلَ مَالَهُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُكْسِبَ، جَعَلَ مَالَهُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُكْسِبَ، وَيَعْطَاهُ، وهَكَذَا.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٧٠)

بَلْ جَمِيعُ مَا يُؤْخَذُ عُقُوبَةً يُصْرَفُ فِي بَيْتِ المالِ، كَمَا يُوجَدُ الْآنَ عُقُوبَةٌ مَالِيَّةٌ عَلَى مُخَالفاتِ السَّيَّاراتِ، فهذِهِ تَكُونُ لِبَيْتِ المالِ.

مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَبَرَّعَ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ كَالْكُلْيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَنْ يَتَضَرَّرَ بغالِبِ الظَّنِّ، وأَنَّهُ سَيَعِيشُ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً بِكُلْيَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ الأَطِبَّاءُ، فلِهاذَا لَا نَقُولُ بالجَوَازِ؟

والجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ جِسْمَ الإنْسَانِ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّ فُ ي

مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَبَرَّعَ بِعُضْوِهِ لِغَيْرِهِ لَكِنْ بَعْدَ المَوْتِ، وحُرْمَةُ المَيِّتِ أَقَلُّ مِنْ حُرْمَةِ الحَيِّ، فَهَلْ لَهُ ذَلِك؟

الإِجَابَة: يَقُولُ فُقَهَاؤُنَا: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ عُضْوٍ مِنْ مَيِّتٍ، وَلَوْ أَوْصَى بهِ (۱). وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ المَيِّتُ مُحْتَرَمًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُؤَكَّدًا يَقِينًا أَنَّ عَمَلِيَّةَ النَّقُلِ سَتَنْجَحُ، وارْتِكَابُ المَفْسَدَةِ المُتَيَقَّنَةِ مَعَ احْتِهَالِ المَصْلَحَةِ، لَا يَجُوزُ.

فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَحْرُمُ هَذَا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلمُضْطَرِّ إِلَى الأَكْلِ مِنَ المَيِّتِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟

نَقُولُ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدْ تَيَقَّنَ المَنْفَعَةَ ودَفْعَ الضَّرُورَةِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ تَبَرَّعَ الْحَرْبِيُّ أَوِ الْمُسْتَأْمِنُ الكافِرُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، فهَلْ نَأْخُذُهُ مِنْهُ؟

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع، البهوتي (٢/ ٢٠٤)

الإِجَابَةُ: رُبَّهَا نَقُولُ: إِذَا كَانَ كَافِرًا حَرْبِيًّا وقَتَلْنَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ نَأْخُذَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ.

### •••

٩٥ وَكُلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ جُعِلْ
 كَمَيْتِهِ فِي حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ
 قَوْلُهُ: «كُلُّ مَا أُبِينَ»: أَيْ: فُصِلَ.

«وحِلْ»: أَصْلُهَا (حِلَّا) لَكِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا بِالسُّكُونِ مِنْ أَجْلِ مُرَاعَاةِ القَافِيَةِ، أَوْ يُقَالُ: مُوَافَقَةً لِلُغَةِ رَبِيعَةَ.

هذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ أَنَّ كُلَّ مَا فُصِلَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ كَمَيْتَةِ ذَلِكَ الحَيِّ فِي الطُّهْرِ وَالحِلِّ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»(١).

فَمَا قُطِعَ مِنَ الإنْسَانِ وهُوَ حَيٌّ فَهُـوَ طَاهِرٌ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ مَيْتَتُهُ طَاهِرَةٌ حَرَامٌ، فيَكُـونُ هَذَا العُضْـوُ طَاهِـرًا، ولكنَّهُ حَرَامٌ أَكْلُهُ لِحُرْمَةِ الآدَمِيِّ.

مَا أُبِينَ مِنَ الْجَرَادَةِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وحَلالٌ؛ لِأَنَّ مَيْتَةَ الْجَرَادَةِ طَاهِرَةٌ حَلالٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، رقم (٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، رقم (١٤٨٠) من حديث أبي واقد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم». وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري.

ومَا أُبِينَ مِنْ فَأْرَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ مَيْتَتَهَا نَجِسَةٌ حَرَامٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَ الفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا»(١).

قُطِعَتْ يَدُ غَزَالٍ، فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ مَيْتَةَ الغَزَالِ نَجِسَةٌ حَرَامٌ.

قُطِعَتْ رِجْلُ عَقْرَبٍ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ مَيْتَةَ العَقْرَبِ طَاهِرَةٌ وحَرَامٌ.

قُطِعَتْ يَدُ وَزْعٍ فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الوَزغَ -الأَبْرَصُ السَّامُّ- لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، فَإِذَا قَتَلْتَهُ تَرَى الدَّمَ يَسِيلُ، لَكِنِ العَقْرَبُ لَيْسَ لَهَا نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

إِذَنْ: فَهَا أُبِينَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ كَمَيْتَهِ طُهْرًا وحِلَّا، ودَلِيلُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» (٢)، فجَعَلَ مَا قُطِعَ مِنْهَا كَمَيْتَتِهَا، ويُسْتثْنَى مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ مَسْأَلْتَانِ:

المِسْكُ وفَأْرَتُهُ -يَعْنِي: وِعاءَهُ- وذَلِكَ أَنَّهُ يُوجَدُ نَوْعٌ مِنَ الظِّبَاءِ يُسَمُّونَهُ عَزَالَ المِسْكِ، يُقَالُ: إِنَّهُمْ يَحْبَسُونَهُ عَنِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ مُدَّةً، ثُمَّ يُطْلِقُونَهُ، ويَنْطَلِقُ بِشُرْعَةٍ، وَإِذَا انْطَلَقَ بِسُرْعَةٍ فَإِنَّهُ يَتَجَمَّعُ دَمٌ عِنْدَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ يُرْبَطُ عَلَيْهِ بِشِدَّةٍ حَتَّى بِسُرْعَةٍ، وَإِذَا انْطَلَقَ بِسُرْعَةٍ فَإِنَّهُ يَتَجَمَّعُ دَمٌ عِنْدَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ يُرْبَطُ عَلَيْهِ بِشِدَّةٍ حَتَّى لِسُرْعَةٍ، وَإِذَا الدَّمُ مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ لَا يَتَصِلَ بِهِ الدَّمُ مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٥) من حديث ميمونة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩/ ٢١٨)، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، رقم (٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، رقم (١٤٨٠) من حديث أبي واقد رَضِّ لَلَهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم». وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري.

مِنَ المِسْكِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْمُتَنِّي:

فَإِنْ تَفُتِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَم الغَزَالِ(١)

٧- الطَّرِيدَةُ: ذَكَرَ الإمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُمْ كَانُـوا فِي المَغَاذِي وَالأَسْفَارِ يَطْرُدُونَ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَصِلُونَ إِلَيْهِ جَمِيعًا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَعَهُ سَيْفُهُ أَوْ خِنْجَرُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ويَضْرِبُونَهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فيَمُوتُ ويَتَقَطَّعُ أَوْصَالًا، ويَأْكُلُونَهُ. والدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِعْلُ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ بِلَا نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَى بَعْضِهِمُ البَعْضِ (٢).

ووَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ مَا يُعْجَزُ عَنْ ذَبْحِهِ، يَكْفِي أَنْ يُرَاقَ دَمُهُ فِي أَيِّ مَوْضِع كَانَ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قَدْ مَاتَتْ مِنْ هَذَا التَّقْطِيعِ، أَمَّا لَـوْ بَقِيَتْ حَيَّةً فَهَـذَا الْمُنْفَصِلُ نَجِسٌ.

وأَمَّا الشَّعَرُ والسِّنُّ والظُّفُرُ فَلَا تَحِلُّهُ الحَيَاةُ أَصْلًا، فَلَا يَدْخُلُ فِي القَاعِدَةِ الأَصْلِيَّةِ ابْتِدَاءً، وقَدِ اسْتَنْبَطَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ المَبْنِيَّةِ عَلَى الحَدِيثِ الوَارِدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ الْمَتَنْبَطُوا مِنْهَا أَنَّ دَمَ الآدَمِيِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيْتَةٌ» اسْتَنْبَطُوا مِنْهَا أَنَّ دَمَ الآدَمِيِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ: «مَا قُطعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيْتَةٌ» اسْتَنْبطُوا مِنْهَا أَنَّ دَمَ الآدَمِي طاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتُ أَعْضَاؤُهُ المُنْفَصِلَةُ مِنْهُ طَاهِرَةً، فالدَّمُ الَّذِي هُو دُونَ العُضْوِ فِي الاتَّصَالِ بِالجَسَدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، ورَشَّحُوا قِيَاسَهُمْ هَذَا بأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَيَّالِيَهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُصَالُونَ بِدِمَائِهِمْ مِنْ جِرَاحَاتِهِمْ فِي مَغَازِيهِمْ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا دَهَسَتْ سَيَّارَةً غَزَالًا، فَهَلْ يَجِلُّ أَكْلُهُ إِنْ لَمْ يُذَكَّ؟

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي (٣/ ١٥١)

<sup>(</sup>٢) المغني (١٣/ ٢٨١). وانظر: «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح رَحمَهُ ٱللَّهُ (١/ ٩٨)

الإِجَابَةُ: إِنْ لَمْ يُذَكَّ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَحُرُمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ [المائدة:٣].

#### 

## ٩٦ وَكَانَ تَاأْتِي لِللَّوَامِ غَالِبًا وَلَايْسَ ذَا بِلَازِمٍ مُصَاحِبًا

هذِهِ القَاعِدَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ (كَانَ) تَأْتِي للدَّوَامِ فِي الغالِبِ، فَإِذَا قِيلَ: كَانَ يَفْعَلُ كَذَا. هَلْ هِيَ للدَّوَامِ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: بَعْضُ العُلَمَاءِ أَطْلَقَ أَنَّهَا للدَّوَامِ، وبَعْضُهُمْ قَالَ: لَيْسَتْ للدَّوَامِ. والصَّوَابُ مَا فِي النَّظْمِ، أَنَّهَا فِي الغالِبِ للدَّوَامِ، ولكنَّهُ لَيْسَ بلازِمٍ، فَإِذَا قَالَ الرَّاوِي والصَّوَابُ مَا فِي النَّظْمِ، أَنَّهَا فِي الغالِبِ للدَّوَامِ، ولكنَّهُ لَيْسَ بلازِمٍ، فَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَانَ يَفْعَلُ كذَا وَكَانَ يَقُولُ كذَا. فَهُو للدَّوَامِ فِي الغالِبِ. مِثَالُهُ فِي القَوْلِ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الحَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ» (١)، في الفَعْلِ: قَوْلُ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ رَضَيَّالِيَهُ عَنْهُ: كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ: «فَهُو الفِعْلِ: قَوْلُ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ رَضَيَّالِيَهُ عَنْهُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (١٤٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، رقم (١٢٢/ ٣٧٥)، وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد ابن منصور، انظر: فتح الباري (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧٠) من حديث عائشة ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠٠) من حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم.

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ(١).

واعْلَمْ أَنَّ (كَانَ) تَأْتِي عَلَى أَقْسَامٍ:

١ - قَدْ تَأْتِي أَحْيَانًا لِإِثْبَاتِ الصِّفَةِ اللَّازِمَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦]، فإنَّ «كَانَ» هُنَا مَسْلُوبَةُ الزَّمَانِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ اللهَ كَانَ فِي الأَزَلِ غَفُورًا رَحِيمًا ثُمَّ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

٢- قَدْ تَأْتِي للدَّوَامِ ومِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي أَوْصَافِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلُ: «كَانَ دَائِمَ البِشْرِ كَثِيرَ التَّبَشُمِ» (٢)، «كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (٣)، وأَشْبَاهُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٢٢)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٥٥ رقم ٤١٤)، ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٨٠١ رقم ٥٦٥). والترمذي في الشمائل (ص:١٨ رقم ٦).

وأما الشطر الثاني للحديث: «...كثير التبسم» فهو يعني حديث أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٩٠)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في بشاشة النبي ﷺ، رقم (٣٦٤١) عن عبد الله بن الحارث بن حزم رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسُّمًا من رسول الله ﷺ.

(٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الوضوء وغيره، رقم (٢٦٨/ ٦٧) من حديث عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا نحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب السواك، رقم (٢٤٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان دائم البشر» هو قطعة من حديث طويل في وصف النبي ﷺ من حديث الحسن بن على رَضَالِتُهُ عَنْهُما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة –وكان وصَّافًا– عن حلية النبي ﷺ، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئًا أتعلَّق به فقال: فذكر حديثًا طويلًا، هذا منها.

٣- قَدْ تَأْتِي لِغَيْرِ الدَّوَامِ، ومِنْ ذَلِكَ مَثَلًا: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ بِسَبِّحْ والغَاشِيَةِ (١). فَهِي هُنَا لِغَيْرِ الدَّوَامِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ إِلَّهُ مُعَةِ بِسَبِّحْ والغَاشِيةِ (١). فَهِي هُنَا لِغَيْرِ الدَّوَامِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ بِالجُمُعَةِ والمُنَافِقِينَ (١). وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ (كَانَ) للدَّوَامِ فِي الحَدِيثَيْنِ. لَتَنَاقَضَا وتَعَذَّرَ الجَمْعُ، لَكِنْ نَقُولُ: (كَانَ) فِي المَوْضِعَيْنِ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ» (٢)، فهذِهِ للدَّوَامِ دَائِمًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصُّ يُخَالِفُ هَذَا، وَكَذَلِكَ مِثْلُهُ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الحَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والخَبَائِثِ» (١)، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَ انَكَ» (٥).

إِذَنْ فَ (كَانَ) تَأْتِي للدَّوَامِ وهُوَ الغالِبُ، وَقَدْ تَخْرُجُ عَنْهُ، إمَّا لِإِثْبَاتِ الصِّفَةِ وَتَوْكِيدِهَا وإمَّا لِلْغَالِبِ، والَّذِي يُعَيِّنُ ذَلِكَ هُوَ الأَدِلَّةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨) من حديث النعمان بن بشير رَيِّوَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧) من حديث أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ؟

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به...، رقم
 (٢٤٠/٤٩٨) من حديث عائشة رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (١٤٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، رقم (٢٢١/ ٣٧٥)، وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور، انظر: فتح الباري (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، والبرمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠٠) من حديث عائشة رَحَمَالِلَهُ عَنْهَا. وحسَّنه البرمذي، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم.

والشَّرْطُ وَالمَوْصُولُ ذَا لَهُ انْحَـتَمْ

٩٧ وَإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ هُنَا بَدَأَ النَّاظِمُ بِذِكْرِ صِيَغ العُمُوم.

والعُمُومُ لَهُ صِيَغٌ مِنْ لَفْظِهِ، وصِيغٌ مِنْ مَعْنَاهُ، أَمَّا مِنْ لَفْظِهِ فَأَنْ نَقُولَ: جَاءَ عُمُومُ القَوْمِ، أَوْ: جَاءَ القَوْمُ عَامَّةً، هُنَا اسْتَفَدْنَا العُمُومَ مِنْ كَلِمَةِ (عَامَّةً) وَهِيَ مَادَّةُ الصِّيغَةِ وهَذَا وَاضِحٌ.

لكِنْ هُنَاكَ أَشْيَاءُ مَوْضُوعَةٌ لِلعُمُومِ، إِمَّا بِتَرْكِيبِهَا وإِمَّا بِذَاتِهَا.

فَمَثَلًا: الجَمْعُ والْمُفْرَدُ يَعُمَّانِ إِذَا أُضِيفَا (وإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ ومُفْرَدٌ يَعُمْ) والْمَرادُ عُمُومُ الْمُضَافِ لَا الْمُضَافِ إليْهِ.

وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم: ٣٤] (نِعْمَةَ) هُنَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَتُفِيدُ العُمُومَ لِكُلِّ نِعْمَةٍ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿ لاَ يَحْصُوهَا ﴾، وقَوْلُهُ: ﴿ أَنْهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فِيُفِيدُ النِّعَمِ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيُفِيدُ العُمُومَ.

وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَوْ قَالَ الرَّجُلُ: زَوْجَتِي طَالِقٌ. ولَهُ عِدَّةُ زَوْجَاتٍ فَهُنَا تُطَلَّقُ كُلُّ النَّوْجَاتِ؛ لِأَنَّ (زَوْجَتِي) مُفْرَدٌ مُضَافٌ، إِلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ، أَمَّا النِّيَّةُ فَأَنْ يَنْوِيَ بِقُولِهِ: «زَوْجَتِي» واحِدَةً مِنْهُنَّ، وأَمَّا القَرِينَةُ كَأَنْ تُذْكَرَ عِنْدَهُ إِحْدَاهُنَّ بِسُوءٍ فَيَقُولُ: زَوْجَتِي طَالِقٌ. فَهُنَا القَرِينَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ وَاحدَةً.

ومِثْلُهُ قَوْلُهُ: عَبْدِي حُرُّ. ولَهُ عَشَرَةُ أَعْبُدٍ، فَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ كُلُّهُمْ، إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ أَوْ وَرِينَةٍ أَوْ وَصْفٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلِ: عَبْدِي فُلَانٍ، أَوْ عَبْدِي الطَّوِيلُ أَوِ القَصِيرُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

كَذَلِكَ الجَمْعُ يَعُمُّ إِذَا كَانَ مُضَافًا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَالَآ عَالَآ اللَّهِ لَعَلَكُو ﴾ [الأعراف: ٦٩]، ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، فهذَا يَعُمُّ كُلُّ الآلاءِ، وَلَوِ انْفَصَلَ عَنِ الإضافَةِ وَكَانَ (آلاء) فقطْ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ.

ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ ﴾ [النور:٣٣] فقَوْلُهُ: ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ ﴾ [النور:٣٣] فقَوْلُهُ: ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ ﴾ وَلَمْ تَعْبِيدِي أَحْرَارٌ. شَمِلَ كُلَّ مَتْ لَهُ، وَلَوْ قَالَ: طَلُقَتْ شَمِلَ كُلَّ مَتْ لَهُ، وَلَوْ قَالَ: طَلُقَتْ نِسَائِي. شَمِلَ كُلَّ اَمْرَأَةٍ أَيضًا. ومِنْ نِسَائِي. شَمِلَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَيضًا. ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَإِذَا قُالَانَهُمْ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

## كَذَلِكَ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ أَسْمَاءُ الشَّرْطِ:

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾ [الطَّلَاق:١١]، فهَذَا عَامٌّ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ آمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا بدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿خَلِدِينَ فِيهَآ﴾ حَيْثُ أَتَى بِصِيغَةِ الجَمْعِ.

ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَـهُۥ حَيَوْةً طَيِّـبَةً ﴾ [النحل:٩٧].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١١٥] أَيْ: أَيَّ مَكَانٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢/ ٥٥)، ولم يذكر: «فإذا قلتم هذا...» من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ لِللهُ عَنْهُ.

## ومِنْ صِيَغِ العُمُومِ الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ ۗ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر:٣٣]، فأنْتَ تَرَى أَنَّ (الَّذِي) مُفْرَدٌ، لكنَّهُ اسْمٌ مَوْصُولٌ فَيَكُونُ لِلعُمُومِ، وَلَوْ كَانَ مُفْرَدًا؛ ولهَذَا جَاءَ الحَبَرُ بَحِمُّمُوعًا فَقَالَ: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ ، وَقَوْلُهُ كَانَ مُفْرَدًا؛ ولهذَا جَاءَ الحَبَرُ بَحِمُّمُ فَعَادُوهُمَا ﴾ [النساء:١٦]، فإنَّ (اللَّذَانِ) لَا تَخْتَصُّ بِفُلانٍ وفُلانَةَ، بَلْ تَعُمُّ كُلَّ مَنْ يَأْتِي الفَاحِشَةَ. فهذِهِ أَلْفَاظٌ مَوْصُولَةٌ مُفْرَدَةٌ، أَيْ: بِفُلانٍ وفُلانَةَ، بَلْ تَعُمُّ كُلَّ مَنْ يَأْتِي الفَاحِشَةَ. فهذِهِ أَلْفَاظٌ مَوْصُولَةٌ مُفْرَدَةٌ، أَيْ:

## وهُنَاكَ أَلْفَاظٌ مَوْصُولَةٌ مُشْتَرَكَةٌ تُفِيدُ العُمُومَ وَهِيَ سِتَّةٌ:

(مَنْ)، و(مَا)، و(أَلْ)، و(ذُو) الطَّائِيَّةُ، و(ذَا) بَعْدَ (مَا) أَوْ (مَنِ) الاسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الكَلَامِ، و(أَيُّ) المَوْصُولَةُ.

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النجم:٣١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِنْهُمَا مِأْفَةَ جَلْدَةِ ﴾ [النور:٢] فـ(أل) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾ مَوْصُولَةٌ، والمَعْنَى: كُلُّ زَانِيةٍ وَكُلُّ زَانٍ.

ولهَذَا قَالَ: «والشَّرْطُ والمَوْصُولُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ» يَعْنِي: أَسْمَاءُ الشَّرْطِ والأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ انْحَتَمَ لَهَا ذَلِكَ، يَعْنِي: أَنَّهَا لِلعُمُوم.



## ٨٠ مُنكَّــرٌ إِنْ بَعْــدَ إِثْبَـاتٍ يَــرِدْ نَصرِدْ

هذِهِ القَاعِدَةُ تُفِيدُ أَنَّ الإسْمَ النَّكِرَةَ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ إِثْبَاتٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُطْلَقًا، يَعْنِي: لَيْسَ عَامًّا، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ العَامَّ وغَيْرَ العَامِّ.

فَإِذَا قُلْتَ: أَكْرِمْ رَجُلًا. هَذَا نَكِرَةٌ، فَهَلْ هُوَ وَارِدٌ بَعْدَ إِثْبَاتٍ أَوْ بَعْدَ نَفْي؟

نَقُولُ: بَعْدَ إِثْبَاتٍ؛ لِأَنَّ «أَكْرِمْ» فِعْلُ أَمْرٍ، فيَكُونُ هَذَا للإطْلاقِ لَا للعُمُومِ، فَهَلْ يَلْزَمُكَ إِذَا قُلْتُ لكَ: أَكْرِمْ رَجُلًا. أَنْ تُكْرِمَ جَمِيعَ الرِّجَالِ؟ نَقُولُ: لَا، بَلْ تُكْرِمُ وَجُلًا فَهَلْ يَلْزَمُكَ إِذَا قُلْتُ لكَ: أَكْرِمْ رَجُلًا أَنْ تُكْرِمَ جَمِيعَ الرِّجَالِ؟ نَقُولُ: لَا، بَلْ تُكْرِمُ وَجُلًا وَاحِدًا، فَأَيُّ أَحَدٍ صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ رَجُلٍ فَإِنَّكَ تُكْرِمُهُ بِمُقْتَضَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تُكْرِمُ كُلَّ رَجُلٍ.

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة:٣] فـ(رَقَبَةٍ) هُنَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ فتكُونُ مُطْلَقَةً.

إِذَنْ: كُلُّ نَكِرَةٍ وَرَدَتْ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ فَإِنَّهَا تَكُونُ للإطْلاقِ.

والفَرْقُ بَيْنَ الإطْلاقِ والعُمُومِ أَنَّ المُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ بالبَدَلِ، فَيَشْمَلُ واحِدًا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ. والعامُّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ بالشُّمُولِ، فيَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ. فالأَوَّلُ عُمُومُهُ بَدَلِيٌّ، والثَّانِي عُمُومُهُ شُمُولِيٌّ.

فَإِذَا قُلْتُ: أَكْرِمْ رَجُلًا، وعِنْدِي مِئَةُ رَجُلٍ، فَإِنِّي أُكْرِمُ أَيَّ واحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِذَا أَكُرَمْتُ أَكْرِمُ أَيَّ واحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِذَا أَكْرَمْتُ أَيَّ واحِدٍ حَصَلَ الامْتِثَالُ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ فَرْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ جَمِيعِ الأَفْرَادِ.

# ٩٩ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ نَهْيِ اسْتِفْهَامِ شَرْطٍ وَفِي الإِثْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ

يَعْنِي إِذَا وَرَدَ الاسْمُ النَّكِرَةُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الأَّرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ للعُمُومِ (وللعُمُومِ إِنْ يَرِدْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الأَّرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ للعُمُومِ (وللعُمُومِ إِنْ يَرِدْ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ) مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، فهذَا عَامٌ يَشْمَلُ كُلَّ أُمَّةٍ. وتَقُولُ: مَا فِي البَيْتِ رَجُلٌ. فيَشْمَلُ جَمِيعَ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ بَعْدَ النَّفْي.

قَوْلُهُ: «نَهْيٍ»: مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱعۡبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَـَيْعًا﴾ [النساء:٣٦] فـ(شَيْئًا) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ شَيْءٍ. وكقَوْلِكَ: لَا تُكْرِمْ رَجلًا. فَلَا تُكْرِمُ أَيَّ رَجُلِ وَلَوْ أَكْرَمْتَ أَحَدَهُمْ لَكُنْتَ مُخَالِفًا.

قَوْلُهُ: «اسْتِفْهَامٍ»: فَإِذَا وَرَدَتِ النَّكِرَةُ بَعْدَ الاسْتِفْهَامِ فَهِيَ لِلعُمُومِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ تَجُسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨]، ف(أَحَدٍ) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الاسْتِفْهَامِ فَتَعُمُّ كُلَّ أَحَدٍ. وتَقُولُ: هَلْ رَأَيْتَ رَجُلًا؟ يَشْمَلُ كُلَّ رَجُلٍ.

قَوْلُهُ: «شَرْطٍ»: مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة:٦]، ف (أَحَدُ) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ كُلَّ أَحَدٍ، ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن يَعُمَلُ شُوءًا يُجُزَ بِهِ عَ الشَّرْطِ فَتَكُونُ يَعُمَلُ شُوءًا يُجُزَ بِهِ عَ الشَّرْطِ فَتَكُونُ لِيعُمُلُ شُوءًا يُجُزَ بِهِ عَلَى الشَّرْطِ فَتَكُونُ لَعُمُومٍ، وإِنْ كَانَ هَذَا فِيهِ أيضًا صِيغَةٌ أُخْرَى وَهِيَ (مَنْ)، لكنْ (مَنْ) عَامَّةٌ فِي العامِلِ وَرُسُوءًا) فِي المَعْمُولِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَفِي الإِثْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ ﴾: يَعْنِي أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ قَدْ يُرَادُ بِهَا بَيَانُ الإِنْعَامِ إِذَا كَانَتْ نِعْمَةً، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِ ٱلْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً لَمُنْقِيكُم مِّنَا فِ بَيَانُ الإِنْعَامِ إِذَا كَانَتْ نِعْمَةً، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِ ٱلْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً لَمُنْقِيكُم مِمَّا فِي بَيْنَ وَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّربِينَ ﴾ [النحل:٦٦]، فإنَّ هَذَا يَشْمَلُ كُلَّ

إِذَنِ: النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الإثباتِ لِلْإِطْلاقِ، وَإِذَا قُصِدَ بِهَا الْإِنْعَامُ فَإِنَّهَا تُفِيدُ العُمُومَ، وَإِذَا أَتَتْ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ أَوِ اسْتِفْهَامٍ أَوْ شَرْطٍ صَارَتْ لِلعُمُومِ أيضًا.

### • •

١٠٠ وَاعْتَبِرِ العُمُومَ فِي نَصِّ أُثِرْ أَمَّا خُصُوصُ سَبَبٍ فَهَا اعْتُبِرْ هَا خُصُوصُ سَبَبٍ فَهَا اعْتُبِرْ هَذَا يُشِيرُ إِلَى قَاعِدَةٍ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَ العُلَهَاءِ وهِيَ:

أَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، يَعْنِي: فِي الأَحْكَامِ، فَلَا يُقَيَّدُ الحُكْمُ بِسَبَيهِ؛ بَلْ إِذَا وَرَدَ لَفْظٌ عَامٌ وسَبَبُهُ خاصٌ، فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى العُمُومِ، وَلَا يَخْتَصُّ بالسَّبَبِ.

### مِثَالُ ذَلِكَ:

قَالُوا: إِنَّ سَبَبَ نُزُولِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اَلَتِى تَجَدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ اللّهِ عَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ تَجَدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى السَّامِ الصَّامِتِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ مَعَ زَوْجَتِهِ، ولكِنِ اللَّفْظُ عَامٌ، وصِيغَةُ عُمُومِهَا الاسْمُ المَوْصُولُ، فَيَكُونُ هَذَا الحُكْمُ

عَامًّا، اعْتِبَارًا بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. وعَلَى هَذَا: فَحُكْمُ هَذِهِ الكَفَّارَةِ شَامِلُ لِأَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِاًلِلَهُ عَنْهُ ولِغَيْرِهِ (١).

ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور:٦]، نَزَلَتْ فِي هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَضَايَلَهُ عَنْهُ وامْرَأَتِهِ ولَيْسَتْ خَاصَّةً بِهِهَا (٢)، بَلْ هِيَ عَامَّةٌ.

ومِثْلُهُ حَدِيثُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِأَنَّا نَحْمِلُ القَلِيلَ مِنَ المَاءِ إِذَا رَكِبْنَا البَحْرَ أَفَنَتُوضًا بِهَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ عَلَيْهُ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(")، فالعِبْرَةُ بعُمُومِ هَذَا اللَّفَظِ لَا بِخُصُوصِ ذَلِكَ السَّائِلِ.

إِذَنِ: العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ إِلَّا فِي حَالٍ واحِدَةٍ اسْتَثْنَاهَا الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ:



<sup>(</sup>١) مسند أحمد، رقم (٦/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، رقم (٢) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٩٦)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، رقم (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (٨٣)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر (٣٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر (٣٨٦) من حديث أبي هريرة رَهَا لَيْكَانَدُهُ.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقد صحَّحه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير (١/٩).

## ١٠١ مَا لَـمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِوَصْفِ يُفِيدُ عِلَّـةً فَخُـذْ بِالوَصْفِ

يَعْنِي: إِذَا كَانَ العُمُومُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ مُتَّصِفٍ بِصِفَةٍ، فَإِنَّنَا نُعَمِّمُهُ فِي إِطارِ هَذِهِ الصِّفَةِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»(١)، وهَذَا عَامٌ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ، فَهَلِ العِبْرَةُ بالعُمُوم؟

نَقُولُ: نَعَمِ، العِبْرَةُ بِالعُمُومِ، ولَيْسَ الحُكُمُ خَاصًّا بَهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ظُلِّلَ عَلَيْهِ، بَلْ لَهُ ولأَمْثَالِهِ. ولَكِنْ جَاءَ هَذَا السَّبَ مُتَّصِفًا بوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى عِلَّةِ نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، وَهِيَ المَشَقَّةُ، لَا لِكُلِّ الصَّائِمِينَ فِي السَّفَرِ؛ في كُونُ المَعْنَى: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ إِذَا أَدَّى إِلَى هَذِهِ الحالِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ فَإِنَّنَا نَقُولُ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ، والصَّوْمُ مَعَ عَدَم المَشَقَّةِ أَفْضَلُ.

ويَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ'')، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ البِرِّ لَهَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحرُّ: «ليس من البرِّ...»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...، رقم (١٩٤٦) من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٤) بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن مسعود رَضَّالِلهُ عَنهُ. وفي معناه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها: حديث أبي الدرداء رَضَّالِلهُ عَنهُ قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْهُ في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي عَلَيْهُ وابن رواحة. أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَمِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَمِنْهُمُ الْمُفطِرُ<sup>(۱)</sup>.

#### ··· (1)

## ١٠٢ وَخَصِّصِ العَامَّ بِخَاصٍّ وَرَدَا كَقَيْدِ مُطْلَقٍ بِهَا قَدْ قُيِّدَا

هذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ أَنَّ العامَّ يُخَصُّ بالخاصِّ، وَكَذَلِكَ الْمُطْلَقُ يُقَيَّدُ بِالْمُقَيَّدِ.

قَوْلُهُ: «وخَصِّصِ العَامَّ بِخَاصِّ وَرَدَا»: العُمُومُ سَبَقَ لَنَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ، لَكِنْ إِذَا خُصَّ بَعْضُ الأَفْرَادِ بحُكْم، فخصِّصِ العَامَّ بِهِ.

بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ نَصُّ عَامٌّ، ثُمَّ وَرَدَ نَصُّ آخَرُ يُخَصِّصُهُ، أَيْ: يُخْرِجُ بَعْضَ أَفْرَادِهِ مِنْهُ، وَجَبَ العَمَلُ بالدَّلِيلَيْنِ، وذَلِكَ بِتَخْصِيصِ العامِّ بالخاصِّ بحَيْثُ يُخْرِجُ المَخْصُوصَ مِنْ حُكْم العَامِّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فِيهَا سَقَتَ السَّهَاءُ العُشْرُ» (٢) يَعْنِي: مِنَ الزُّرُوعِ والثَّهَارِ، فظَاهِرُ الحَدِيثِ العُمُومُ فِي كُلِّ مَا سَقَتِ السَّهَاءُ مِنْ زَرْعِ ونَخِيلٍ وعِنَبٍ ورُمَّانٍ والثَّهَارِ، فظَاهِرُ الحَدِيثِ العُمُومُ فِي كُلِّ مَا سَقَتِ السَّهَاءُ مِنْ زَرْعِ ونَخِيلٍ وعِنَبٍ ورُمَّانٍ وغَيْرِهِ، لَكِنْ هَذَا العُمُومُ قَدْ خُصِّصَ بِقَوْلِ وغَيْرِهِ، لَكِنْ هَذَا العُمُومُ قَدْ خُصِّصَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْمَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (٣)، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: «فِيهَا سَقَتِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْمَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (٣)، وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: «فِيهَا سَقَتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٧) من حديث أبي سعيد وجابر بن عبد الله رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم (١٤٤٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٣٤٧) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

السَّمَاءُ العُشْرُ»، فِيهَا عُمُومَانِ أَخْذًا مِنْ (مَا) المَوْصُولَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ: السَّمَاءُ العُشُرُ»، فِيهَا عُمُومَانِ أَخْدًا مِنْ (مَا) المَوْصُولَةِ التِّي هِيَ مِنْ صِيغِ العُمُومِ: الأَوَّلُ: أَنَّ الحَدِيثَ عَامُّ فِيهَا بَلَغَ النِّصَابَ وَمَا لَمْ يَبْلُغُهُ.

الثَّانِي: أَنَّ الحَدِيثَ يَعُمُّ كُلَّ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ، مَعَ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الحُبُوبِ والثِّمَارِ فَقَطْ، بَلْ فِي المَكِيلِ المُدَّخَرِ مِنْهَا فَقَطْ.

فَنَقُولُ: هَذَا العامُّ خُصِّصَ بِدَلِيلٍ خَاصِّ، وهُو قَوْلُهُ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، فَيَخْرُجُ مِنْ أَفْرَادِهِ مَا خُصَّ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوْسُقٍ ونِصْفٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، مَعَ أَنَّهُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوِ العُيُونُ، لَكِنْ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ خُصَّ فَنَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ،

وخَصَّصْنَا الحَارِجَ مِنَ الأَرْضِ بالمَكِيلِ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَا يُوسَقُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا، ولَمْ تَجْرِ العَادَةُ بتَوْسِيقِ الحُضَارِ والفَوَاكِهِ ونَحْوِهَا.

مَسْأَلَةٌ: كَمْ تُسَاوِي خَمْسَةُ أَوْسُقٍ؟

الإِجَابَةُ: ثَلاثُ مِئَةِ صَاعِ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تُسَاوِي بصَاعِنَا نَحْنُ مِئَتَيْنِ وَاحِدًا وثَلَاثِينَ صَاعًا، والصَّاعُ النَّبُوِيُّ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ وأَرْبَعِينَ جِرَامًا بالبُرِّ الرَّزِينِ، عَلَى مَا ضَبَطْنَاهُ نَحْنُ.

قَوْلُهُ: «كَقَيْدِ مُطْلَقٍ بِهَا قَدْ قُيِّدَا»: يَعْنِي كَمَا يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ بِالْمُقَيَّدِ، فَإِذَا وَرَدَ نَصُّ مُطْلَقٌ ونَصُّ مُقَيَّدٌ، فَإِنَّهُ يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ بَهَذَا القَيْدِ.

مِثَالُهُ: قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الظَّهَارِ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ [المجادلة:٣]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ: ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ

أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ كَسَوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةِ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فَهُنَا الرَّقَبَةُ مُطْلَقَةُ، لَمْ تُقَيَّدُ بإيهانٍ وَلَا غَيْرِهِ، ولكِنْ وَرَدَ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ لَمْ تُقَيَّدُ بإيهانٍ وَلَا غَيْرِهِ، ولكِنْ وَرَدَ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَيَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلُمُ اللل

ولِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقِ لِمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ، دَعَاهَا النَّبِيُّ وَلَا النَّبِيُّ فَقَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قالَتْ: رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قالَتْ: رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "(۱).

وَإِذَا كَانَ العِتْقُ الْمُطْلَقُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ العَتِيقُ مُؤْمِنًا، فَهَا كَانَ كَفَّارَةً مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وَلِأَنَّهُ لَوْ أُعْتِقَ وهُوَ كَافِرٌ، ذَهَبَ حُرًّا إِلَى دَارِ الكُفَّارِ.

وهَذَا هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ العُلَمَاءِ، ولَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى قَيْدٍ، فَنَقُولُ: إِذَا كَانَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا فَإِنَّهُ لَا يُقَيَّدُ المُطْلَقُ بِالْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ الاخْتِلَافَ فِي الأَصْلِ يَمْنَعُ الْإِلْحَاقَ بِالوَصْفِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي آيَةِ الوُضُوءِ: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي آيَةِ الوَّضُوءِ: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦] فقيد اليَدَ بالمَرَافِقِ، فَهَلْ نَحْمِلُ الإطلاقَ فِي التَّيَمُّمِ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ ﴾ [المائدة:٦]، ولمْ يُقَيِّدِ اليَدَ بالمَرَافِقِ، فَهَلْ نَحْمِلُ الإطلاقَ فِي التَّيمُّم عَلَى التَّقْيِيدِ فِي الوُضُوءِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٣٣/٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي رَسَحُالِلَهُ عَنْهُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: نَعَمْ، نَحْمِلُهُ، ويَتَيَمَّمُ الإِنْسَانُ إِلَى المِرْفَقَيْنِ.

ولكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ:

أَوَّلًا: لِثُبُوتِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضَالِلُهُ عَنْهَا التَّيَمُّمَ وَلَمْ يَمْسَحْ مِنَ اليَدَيْنِ إِلَّا الكَفَّيْنِ فقَطْ(١).

وْثَانِيًا: لاخْتِلَافِهِمَا فِي أَصْلِ الحُكْم.

ووجْهُ الاخْتِلَافِ:

أَوَّلًا: أَنَّ الوُضُوءَ يَتَعَلَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَعْضَاءٍ والتَّيَمُّمَ بِعُضْوَيْنِ.

ثَانِيًا: أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالمَاءِ يَخْتَلِفُ فِيهَا الحَدَثُ الأَكْبَرُ والأَصْغَرُ، والتَّيَمُّمَ يَتَسَاوَيَانِ.

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُقَيِّدَ الْمُطْلَقَ فِي التَّيَمُّمِ بِهَا قُيِّدَ بِهِ فِي الوُضُوءِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُقَيِّدَ الْمُطْلَقَ فِي التَّيَمُّمِ بِهَا قُيِّدَ بِهِ فِي الوُضُوءِ، فَفِي هَذَا المِثَالِ اتَّفَقَ السَّبَبُ واخْتلَفَ الحُكْمُ.

إِذَنِ نَقُولُ: يُقَيَّدُ المُطْلَقُ بِالمُقَيَّدِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الحُّكْمُ، فَإِذَا اتَّفَقَ الحُكْمُ واخْتَلَفَ السَّبَبُ فَهَلْ يُقَيَّدُ هَذَا بَهَذَا أَوْ لَا؟

نَقُولُ: عِنْدَ الجُمْهُورِ يُقَيَّدُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّفَقَ الحُكْمُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي أَصْلِهِ ووَصْفِهِ، مِثَالُهُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، الرَّقَبَةُ فِيهَا مُطْلَقَةٌ، وسَبَبُهَا الظِّهَارُ، وكَفَّارَةُ القَتْلِ ثُخَالِفُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فِي السَّبَبِ، حَيْثُ إِنَّ سَبَبَهَا القَتْلُ، وتُوَافِقُهَا فِي الحُكْمِ، وهُوَ تَحْرِيرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيها، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨/ ١١٢) من حديث عمار بن ياسر رَضَوَالِتَهُءَنْهُا.

الرَّقَبَةِ، فَنَقُولُ: لَمَّا وَافَقَتْهَا فِي الحُكْمِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ الوَاجِبُ إِعْتَاقُهَا مُؤْمِنَةً؛ لِأَجْل أَنْ يَتَّفِقَا فِي الوَصْفِ كَمَا اتَّفَقَا فِي العَيْنِ، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا تُقَيَّدُ مَا دَامَ أَنَهُ اخْتَلَفَ السَّبَ وقَالُوا: إِنَّ لَدَيْنَا فِي الكَفَّارَاتِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ مُطْلَقَةٌ، وكَفَّارَةَ اليَمِينِ مُطْلَقَةٌ، وكَفَّارَةَ القَتْلِ مُقَيَّدَةٌ، فَهَلْ الكَفَّارَاتِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ مُطْلَقَةٌ، وكَفَّارَةَ القَتْلِ عِتْقُ نَحْمِلُ هُنَا المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ مَعَ أَنَّ الحُكْمَ مُخْتَلِفٌ فِي الوَاقِعِ، فكَفَّارَةُ القَتْلِ عِتْقُ وطِيامٌ وصِيَامٌ، وتَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ القَدْرُ، وكَفَّارَةُ وصِيَامٌ وقِيامٌ وقِيامٌ وقِيَامٌ وقِيَامٌ وقِيَامٌ وقَنْتَلِفُ أينَهَا.

لكِنْ قَالُوا: إِنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الرَّقَبَةِ، الرَّقَبَةُ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ الكَفَّاراتِ الثَّلاثِ، فَإِذَا قُيِّدَتْ فِي إِحْدَى الكَفَّاراتِ بالْإِيهانِ، وَجَبَ أَنْ تُقَيَّدَ فِي جَمِيعِ الكَفَّارَاتِ. الكَفَّارَاتِ. الكَفَّارَاتِ.

ثُمَّ قَوَّوْا قَوْلَهُمْ هَذَا بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضَالِلَهُ عَنهُ السَّابِقِ الذِّكْرِ، فَهُوَ يُوحِي بَأَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا يُعْتَقُ، حَتَّى فِي التَّبَرُّع؛ لأَنَّكَ إِذَا أَعْتَقْتَهُ صَارَ حُرَّا، ثُمَّ ذَهَبَ يُوحِي بأَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا يُعْتَقُ، حَتَّى فِي التَّبَرُّع؛ لأَنَّكَ إِذَا أَعْتَقْتَهُ صَارَ حُرَّا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى دَارِ الكُفَّارِ (۱).

كَذَلِكَ أَيْضًا: إِذَا اخْتَلَفَ السَّبَ والحُكْمُ فَإِنَّهُ لَا يُقَيَّدُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ مُوَا آَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨]، هَذَا مُطْلَقُ لَمْ يُقَيَّدُ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَهَلْ نَحْمِلُ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى آيَةِ الوُضُوءِ؟ نَقُولُ: لَا وَلَأَنَّ الحُكْمَ مُخْتَلِفٌ؟ إِنْ الْمَرَافِقِ، فَهَلْ نَحْمِلُ هَذِهِ الآيَدَ عَلَى آلِةِ الوُضُوءُ بِأَرْبَعَةِ أَعْضَاءٍ هَذَا مِنْ جِهَةٍ. ومِنْ جِهَةٍ إِذْ إِنَّ حُكْمَ الحَدِّيَتَعَلَقُ باليَدَيْنِ فَقَطْ، والوُضُوءُ بِأَرْبَعَةِ أَعْضَاءٍ هَذَا مِنْ جِهَةٍ. ومِنْ جِهَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٣٣/٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي رَضِّاَلِلَهُءَنهُ.

أُخْرَى: أَنَّ القَطْعَ فِي السَّرِقَةِ سَبَبُهُ السَّرِقَةُ، وأَنَّ الغُسْلَ فِي الوُضُوءِ سَبَبُهُ الحَدَثُ، فأخْرَى: أَنْ الغُسْلَ فِي الوُضُوءِ سَبَبُهُ الحَدَثُ، فأن يُلْحَقَ أَحَدُهُمَا بالآخَرِ.

### فعِنْدَنَا أَرْبَعُ أَحْوَالٍ:

١ - أَنْ يَتَّفِقَ السَّبَبُ ويَخْتَلِفَ الحُكُمُ.

٢- أَنْ يَتَّفِقَ الحُكْمُ ويَخْتَلِفَ السَّبَبُ.

٣- أَنْ يَخْتَلِفَ السَّبَبُ والحُكُمُ.

٤ - أَنْ يَتَّفِقَ السَّبَبُ والحُكُمُ وهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَا صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا.

مَسْأَلَةٌ: مَتَى يُعْتَبَرُ فِي إِطْعَامِ المَسَاكِينِ عَدَدُهُمْ؟ ومَتَى يُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ الإطْعَامِ؟

الإِجَابَةُ: حَسَبَ النَّصِّ، فالفِطْرَةُ مَثَلًا لَا يُشْتَرَطُ لَهَا عَدَدُ، فَيَجُوزْ أَنْ تُعْطِيَ عُشْرَ فِطْرِ مِسْكِينًا وَاحِدًا، وَمَا حُدِّدَ بِعَدَدٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ العَدَدِ.

### •••

## ١٠٣ مَا لَمْ يَكُ التَّخْصِيصُ ذِكْرَ البَعْضِ مِنَ العُمُومِ فَالعُمُومَ أَمْضِ

هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَـوْلِهِ: «وخَصِّصِ العَـامَّ بِخَاصِّ وَرَدَا» يَعْنِي إِلَّا إِذَا كَانَ التَّخْصِيصُ ذِكْرَ البَعْضِ مِنَ العُمُومِ، ولَمْ يُخَالِفْهُ فِي الحُكْمِ فإِنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ. ثُمَّ قُلْتُ: أَكْرِمْ مُحَمَّدًا. وهُوَ مِنْهُمْ، فَهَلْ يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ الإِكْرَامَ بَعْدَ هَذَا الأَمْرِ الأَخِيرِ يَخْتَصُّ بمُحَمَّدٍ؟ نَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ دَخَلَ فِي العُمُومِ أَوَّلًا، فَيَكُونُ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ العامِّ بِهَا يُوافِقُ حُكْمَ العَامِّ.

وهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشِّنْقِيطِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِهِ، وغَيْرُهُ، أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بحُكْمٍ يُوَافِقُ حُكْمَ العامِّ لَا يُعَدُّ تَغْصِيصًا (١).

ومِنْ ذَلِكَ: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ الأَصَابِع»، وَفِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: «إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ» (٢)، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ الطَّلْقَ الأَوَّلَ يُحْمَلُ عَلَى المُقيَّدِ الثَّانِي. ويَكُونُ المَعْنَى: إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ؟ أَوْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا ذِكْرٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بِهَا يُوافِقُ العَامَّ؛ فَلَا يَكُونُ تَخْصِيصًا كَهَا هِي قَاعِدَةُ الجُمْهُورِ؟ الجُمْهُورِ؟

الجَوَابُ: الثَّانِي.

ومِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: حَدِيثُ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا»<sup>(٣)</sup>، فالأَرْضُ هُنَا لَفْظٌ عَامٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»، هَذَا ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِهَا يُوَافِقُ حُكْمَ الْعَامِّ، فَلَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ.

أَمَّا إِذَا كَانَ ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ العامِّ بِحُكْمٍ يُخَالِفُ حُكْمَ العَامِّ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٢/ ٣١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم (١١٦/٥٨٠) من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمُّم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٣٢٥) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رَضَؤَلِتُهُ عَنْهَا.

التَّخْصِيصَ. فَإِذَا قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ. ثُمَّ قُلْتُ: لَا تُكْرِمْ زَيْدًا. وزَيْدٌ مِنْهُمْ، فهَذَا تَخْصِيصٌ، فيَكُونُ قَوْلُنَا: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ خَصُوصًا بِقَوْلِنَا: لَا تُكْرِمْ زَيْدًا.

وإِلَى هُنَا انْتَهَى -بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى- شَرْحُنَا عَلَى المَنْظُومَةِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا فِي (أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِهِ)، والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العُثَيْمِينُ



### فهرس الأحاديث

| الصفحة       | العديث                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨          | اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا                                                 |
| ١٦٠          | احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكْهُ كُلَّهُ                                                        |
| 1 o V        | أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسِ [ابن عباس] مِنْ وَرَائِهِ فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ               |
| ۳۷۷،۳۷٤      | أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ                              |
| ٤٠٠          | إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ         |
| ٧٦           | إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                   |
| ۲۲۳          | إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ                                       |
| ُجْرٌ٧٩      | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَ   |
| 779          | إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا             |
| 187          | إِذَا خَلَعْتُمْ فَابْدَؤُوا بِالشِّهَالِ                                                       |
| ٤١١          | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ                 |
| Y \ \ \      | إِذَا رَأَيْتُمُوهُ -يَعْنِي: الهِلالَ- فَصُومُوا                                               |
| ٤١٨،١٩٧      | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ            |
| ۸٠           | إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ     |
| فْزِنْهُ ١٨٤ | إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ كُ |
| 187          | إِذَا لَبِسْتُمْ فَابْدَؤُوا بِالْيَمِينِ                                                       |
| 117          | اذْهَبْ فَأَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ                              |

| 777         | أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 1 ، ∨ 9 | ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                                                          |
| <b>797</b>  | أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًاأرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا                    |
| ۳٤٦         | اسْتَحْفَظَ النَّبِيُّ عِيَّكِيٍّ أبا هريرة عَلَى الصَّدَقَةِ                                    |
| ۳۱۳         | اسْتَقْرَضَ ﷺ بَكْرًا ورَدَّ رَبَاعِيًّا خِيَارًا                                                |
| ١٨٩         | أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله |
| ٧٢          | أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟!                                                       |
| ۳۳۸         | أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِأَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ             |
| ٤٤٩         | أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ                               |
| ١٠١         | أَعِدْ صَلَاتَكَأَعِدْ صَلَاتَكَ                                                                 |
| ٤٩          | أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ                                        |
| ٣٨          | أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِأُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ                                           |
| 7           | أَعْفُوا اللِّحَىًأ                                                                              |
| 778         | اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ                                          |
| ١٣٨         | اغْسِلُوهَاا                                                                                     |
| 199         | أَفْطَرْنَا - يَعْنِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكِ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ  |
| ١٣٩         | افْعَلُوا مَا آمْزُكُمْ بِهِ، ولَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَّأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ             |
| ۳۳۰         | أَقَامَ فِي تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ                                        |
| ٣٣٥         | أَقامَ فِي مَكَّةَ تِسْعَةً عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ                                   |
| ٣٣٥         | أَقَامَ فِي مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، عَشَرَةَ أَيَّام                                      |

| ۳٤٠ | اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠ | اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ                                       |
| ۳۱  | أَقْرَبَ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌ                                        |
| ۲۷۹ | أَكُلُّ عَبْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟أَكُلُّ عَبْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟                                |
| ۲۷۰ | أَلْزَمَ عُمَرُ النَّاسَ بأنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المَرْأَةُ                     |
| ٤٣٤ | أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا                                            |
| ۲٥٦ | أَمَّا الأَوَّلُ فَوَجَبَتْ لَهُ الجِّنَّةُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ        |
| ١٣٣ | أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ      |
| ۲۳۸ | أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْكِ                                              |
| ١٣٨ | أَمَرَ أَنْ تُكْفَأَ القُدُورُ، وأَنْ تُكْسَرَ                                                  |
| ۹۳  | أَمَرَ أَنْ يُبَاعَ الرَّدِيءُ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ تَكْرًا جَيِّدًا |
| ١٣٩ | أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً                                 |
| ۳۹  | أَمَرَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بِالاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ           |
| ١٦٨ | أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَأَمُّكَأَمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ                                 |
| 117 | إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ                   |
| ١١٠ | أَنَّ الإبل خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِأنَّ الإبل خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ                   |
| বৰ  | إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ                          |
| ١٦٦ | أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا وهُوَ مُحْرِمٌ                     |
| ٤١٠ | أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَّى ولهُ ضُرَاطٌ                               |
|     | إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا     |

| ۳۰۱      | إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰، ۲۱۳ |                                                                                                                  |
| ۲۸       | أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ                              |
| ۱۱٤      | إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا                            |
| ۸٧       | إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ                                                  |
| 110,78.  | إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْس                      |
| ۱٤٧      | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ الالْتِفَاتَ [في الصلاة]                                                               |
| ٤١٢      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا مِنَ اليَسَارِ إِلَى اليَمِينِ                    |
| ۱٥٨      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ هَذِهِ الجِلْسَةِ يَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ                         |
| ۱۲۳      | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَكْظِمَ مَا اسْتَطَاعَ                                             |
| ١٦٦      | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وهُوَ حَلَالٌ                                                                    |
| ٤١١      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ                       |
| ٤٥٠      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُا التَّيَمُّمَ                                |
| ۲۱۸      | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا ويَحِلُّوا                        |
| ۳۲۸      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ المَدِّينَةَ ووَجَدَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ                                    |
| ٤٢٢      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ                                         |
| ۳۱۳      | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَقْرِضُ البَعِيرَ ويَرُدُّ بَعِيرًا                                                 |
| ٤٤٦      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ                     |
|          | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الصَّارِخِ -يَعْنِي: الدِّيكَ                               |
|          | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ليَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا ويَجِلُّوا، تَوَقَّفُوا … |

| <b>ሾ</b> ሾ፝፞፞፞፞፞ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٩              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ                                                             |
| ۸١               | أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ عَادَتِهَا فَقَطْ، ثُمَّ تُصَلِّي                                           |
| ۳۸۹              | أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا بِاعَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَمَلًا لَهُ          |
| ۲•۹              | أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحُ الإيمانِ                                                                      |
| ۳۲٦              | أنَّ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌأنَّ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ                             |
| ١١٠              | أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعْفَةِ بَعِيرٍ شَيْطَانًا                                                      |
| ١١٣              | أنَّ فِي النار العَقَارِبَ والحَيَّاتِ                                                             |
| ۲۸               | إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا                                                             |
| ١٤٩              | أَنَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ       |
| ۲٤٠              | إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا                                                     |
| ۳۸٥              | إِنَّهَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ                                                             |
|                  | إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيٍ مَا نَوَى                            |
| ۱ ۸۳، ۲۸۳، ۳۸۳   | ۸۳، ۳۷۲، ۹۷۲، ۰۸۲،                                                                                 |
| ١٦٥              | إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ                                          |
| ۸٠               | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا                                           |
| ۲۳۳              | أَنَّهُ عِيَالِيٌّ كَبِّرَ خَمْسًا عَلَى الجِنَازَةِ                                               |
| ۳۸۹              | أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا لِأَهْلِهِ، وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ |
| ٤٣٨              | أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ بالجُمُعَةِ والْمُنَافِقِينَ                         |
| ۹۲               | إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ                                                     |

| 1 • 1                | أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَي العِيدَيْنِ                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                   | إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ                 |
| Y 1 V                | أَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟              |
| ۳۸۷،۲۷۱              | أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ                                |
| ٤٤٩                  | أَيْنَ اللهُ ؟أَيْنَ اللهُ ؟                                                         |
| ٩٢                   | أَيْنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟أَيْنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟                                       |
| ٧٥                   | البِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ                                          |
| ٤ ه ۳، ۸ ه ۳، ۱۹ ۳۲۹ | البِّيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَّمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ                       |
| 17٣                  | التَّنَا وُّ بُ مِنَ الشَّيْطَانِ                                                    |
| ٣٢١                  | تَحْمَرُ أَوْ تَصْفَرُتَكُمَرُ أَوْ تَصْفَرُ                                         |
| النَّبِيُّ١٥٠        | التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا      |
| ٣٤٨                  | تَلِيهِ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ مَا عَاشَتْ                                     |
| ١٠٤                  | تَوَعَّدَ مَنْ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ. |
| ٤٥٣                  | جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا                                                  |
| ٤٥٣،٩٦               | جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا                                           |
| ٣٢١                  | حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا                                                           |
| ۲۹۸                  | الحَجُّ عَرَفَةَا                                                                    |
| ٩١                   | حمل النَّبِي عَيَّكِ أَمَامَةً بِنْتِ زَيْنَبَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا فِي الصَّلَاة     |
| ١٤٥                  | خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوْتِكَ                            |
| ٣٩٩                  | خُذْ هَذَا -يَعْنِي: الفَضْلَةَ- فَأَرقَهُ عَلَى نَفْسِكَ                            |

| ۳۷٦      | خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالمَعْرُوفِ                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £17      | خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا                                                               |
| ٤٢٩      | دَعْهَا، مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا                                       |
| ۲۱۳      | ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ                                               |
| ۹ ۰      | رَخَّصَ الرَّسُولُ ﷺ لِلمُصَلِّي إِذَا أَصَابَهُ البُصَاقُ أَنْ يَتْفُلَ عَنْ يَسَارِهِ          |
| ۹۸       | رُدُّوهُ [للتمر لما علم أنه يأخذونه الصاع بالصاعين]                                              |
| YAY      | رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ                               |
| ١٤٧      | زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا                                                                   |
| ۱۳۲، ۲۳۲ | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ |
| ٣٦       | السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ                            |
| ۱۵۹، ۲۵۱ | السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ                                               |
| ۳۹۸      | الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ                                                         |
| ٧٢       | صَلِّ قَائِهًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبِ        |
| ۳۹۲      | الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا     |
| ١٥٨،١٥٥  | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                                            |
| ۲۰۳، ۱۳۳ | طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍطَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ                     |
| ٣٧٠      | طَلَبَ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ مِنَ المُدَّعِينَ أَنْ يُقْسِمُوا                                    |
| ۳۱٥      | عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ                                                         |
| ٣٩٩      | عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ                                                       |
| ۲٤٠      | عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي           |

| ٤٣٨،٤٣٦                                   | غُفْرَانَكَغُفْرَانَكَ                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٩                                       | الغِلْظَةُ والجَفَاءُ فِي الفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبلِ                           |
| ٣٧٩                                       | فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ                   |
| ١٠٧                                       | فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ                                |
| ٤٤٠                                       | فَإِذَا قُلْتُمْ هَذَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ فِي السَّمَاءِ والْأَرْضِ               |
| ۳٤٧                                       | فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ                     |
| 187                                       | فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِهَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ                    |
| ٣٩٠                                       | فَإِنَّهَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ                                               |
| V •                                       | فَإِنَّهَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ                   |
| ٤٢٠                                       | فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ                                    |
| ١٩٠                                       | فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً                                  |
| ٣٩٩                                       | فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا                                                     |
| ١٣٥                                       | فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ                 |
| ٤٤٧                                       | فِيهَا سَقَتَ السَّمَاءُ العُشْرُ                                                   |
| ۳۰۲،۳۰۰،۲۹۹،۲۰۲                           | قَالَ اللهُ تَعَالَى: «قَدْ فَعَلْتُ»                                               |
| بْهَا وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ١٦٠ | قَامَ ﷺ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، واتَّكَأَ عَلَا                  |
| أَعْتَقَأَعْتَقَ                          | قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّهَا الوَلَاءُ لَمِنْ         |
| YVV                                       | قَضَى النَّبِيُّ عَلِيا إِللَّهُ فَعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمُ                 |
| رَجُّحُدُهُ                               | قَطَعَ النَّبِيُّ عَيِّكِةً يَكَ المَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ و |
|                                           | كَانَ [ابن عمر رَضَالِيُّهُ عَنْهُمَا] إِذَا حَجَّ أَخَذَ مِنْ لِحُبْيَتِهِ هَ      |

| ۲۳٥       | كَانَ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٣       | كَانَ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ الأَصَابِعَ                                                     |
| ٦٣        | كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَاًلِلَهُءَنْهُ يُبَلِّغُ عَنْهُ فِي صَلاتِهِ ﷺ بالنَّاسِ وهُوَ مَرِيضٌ              |
| ۳۸۷       | كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بَكْرٍ                                |
| مَىلِ ۲۷٤ | كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المُسْجِدِ مَنْ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ البَط |
| ۳۳٥       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةَ أَمْيَالٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ                                     |
| ٤٣٧       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ                                   |
| ٤٠٣       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ                                             |
| ٥٤        | كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَّى النَّاسِ عَامَّةً                     |
| YYV       | كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ                                      |
| ٤٣٧       | كَانَ دَائِمَ البِشْرِ كَثِيرَ التَّبَسُّمِكَانَ دَائِمَ البِشْرِ كَثِيرَ التَّبَسُّمِ                     |
| ٤٠٤       | كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ                                                                 |
| ٤٣٧       | كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ               |
| ٤٣٨       | كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِكَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ                       |
| ٤٣٨       | كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ بِسَبِّحْ والغَاشِيَةِ                                               |
| ۲۲۱       | كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ      |
| ١٥٦       | كَانَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ              |
| ۲۱۸       | كَانَتْ تُؤَخِّرُ القَضَاءَ إِلَى أَنْ يَبْقَى عَلَى رَمَضَانَ الثَّانِي بِقَدْرِ أَيَّامِهَا              |
| ٤٤٧       | كَانُوا يُسَافِرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَمِنْهُمُ الْفُطِرُ                        |
| ٤٠٤       | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهُوَ مُحْرِمٌ                      |
|           |                                                                                                            |

| ١٣٢           | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳،۱۱۷،۹۷    | كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ         |
| ١٨٥           | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمَرٌكُلُّ مُسْكِرٍ خَمَرٌ                                              |
| ١٩٠           | كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، ولَيْسَ بِنَافِخِ                                 |
| ٥٠            | الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ                            |
| ۲۸۹           | كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!                                                                   |
| ۲۰۰           | لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي |
| ٣٤٣           | لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ                                                          |
| ۲۰۰           | لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ                                                  |
| <b>**• V</b>  | لَا تُعْطِهِ [فِيمَنْ صَالَ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ]                            |
| Y <b>~</b> V  | لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى                                             |
| ١٠٦           | لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ                                                                 |
| 778           | لَا تُنْكَحُ الآيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. |
| ToT           | لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ                                               |
| ٤١٠           | لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ                                                          |
| ١٠٠           | لَا صَلَاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                                  |
| ٤١٠           | لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاقً العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ                           |
| ٤١٣،٤١١       | لَا صَلَاةً لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ                                                |
|               | لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ                                                                |
| ۱۱۲، ۳۸۲، ۳۹۳ | لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ                                                               |

| ۰۲۲         | لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّلا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۹          | لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ                                                     |
| ٩٨          | لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ                                                                  |
| 770         | لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَمْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيَانِ                                  |
| ١٩٦         | لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ                                                                           |
| ١٩٦         | لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ                                                |
| ٤٠          | لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟                    |
| ١٩٤         | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ                                    |
| o A         | لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً                                                       |
| ٤٠٧،٧٠٧،١٣٤ | لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا                                                  |
| ٤٠٥         | لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ                                                     |
| ١٩٩         | لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ                           |
| ۳۰۷         | لَعَلَّهُ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟                                                                        |
| ۲۷۸         | لَعَنَ ﷺ الْمُحَلِّلُ والْمُحَلَّلُ لَهُ                                                                   |
| ۲۸٦         | لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَهُ                                                                 |
| ١٧٦         | لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ                                      |
|             | لَمْ يُخْبَرُ ﷺ بالمُرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ ليَّا مَاتَتْ فِي اللَّيْلِ                 |
| ٤٥٠         | لَمْ يَمْسَحْ مِنَ اليَدَيْنِ إِلَّا الكَفَّيْنِ فَقَطْ                                                    |
|             | لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّلِيَّةً المَدِينَةَ وَجَدَ اليَّهُودَ يُسْدِلُونَ شُعُورَهُمْ فَوَافَقَهُمْ. |
| ۲۳٦         | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ والإِكْرَامِ.               |

| ٢٣3 . ٨٣3       | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨             | اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي يَيْعِهِاللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي يَيْعِهِ                           |
| رِبِ ۲۳۲، ۲۳۲   | اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْ            |
| ٣٨              | اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْاللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُ اللَّه     |
| ٣٧              | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَاثٍ                                                                 |
| ٤٢١             | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ                                     |
| ١٧٠             | لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ                            |
| V•              | لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ                                       |
| ξξV             |                                                                                                    |
| ٣١٨             | لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُّلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُّ                                           |
| £ £ ٦           | <b>*</b>                                                                                           |
| 104             | مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ                                       |
| 179             | مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ                |
| ۲٦٩             | مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ                                        |
| 188             | مَا شَأْنُكَ؟                                                                                      |
| 270,273,373,073 | مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ                                         |
|                 | مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ                    |
|                 | مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى                                                   |
|                 | عَ اللَّمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهَا                                                                   |
|                 | مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِيُوهُ وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَأْتُو ا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ |

| ۲۸۲ ۲۸۲               | مَا هَذَا؟ [لما وجد تمرا جيدا]                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠                    | المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ                                     |
| رگر ۲۱۱، ۸۸۳          | الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَا              |
| ٣٣A                   | مَلَّكْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ                                                       |
| 119                   | مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ                                 |
| ُجَلٍ مَعْلُومٍ       | مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَ           |
| ٢٨٩                   | مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ                                   |
| نَاعُنَاعُ            | مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر، فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْ |
| ١٥٣                   | مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ                                         |
| ١٧٤                   | مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً                            |
| ۳۱۰                   | مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه      |
| ۲۳۸                   | مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم ﷺ                          |
| ٥٧                    | مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِمَنْ ضَارَّ اللهُ بِهِ                                              |
|                       | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ                                       |
| 7, 777, 887, 787, 387 |                                                                                                  |
| ۲۷۲                   | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ                    |
| ۳۰۰،۱٥٥،۱۲۷           | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                            |
| مَهُ اللهُ وَسَقَاهُ  | مَنْ نَسِيَ وهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَ           |
| ١٤٨                   | مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ                  |
| ٣٣                    | نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ                                              |

| 777           | نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣            | نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ                                                                  |
| ٠, ٢٢/        | نُقِشَ عَلَى الخاتم «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»                                          |
| 11.           |                                                                                        |
| ۲۸۰           | ·                                                                                      |
| \•V           | نهى ﷺ عن تَصْرِيَة اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ                         |
| 1906100       | نهى النَّبِي ﷺ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ                                                    |
| 177.107       | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ                                            |
| ١٤٧           | نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا                                                          |
| 99            | نَهَى عَنِ الشِّغَارِ                                                                  |
| ١٠٥           | نهى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الحَمَّامِ، والصَّلَاةِ فِي المَقْبَرَة                        |
| ٣٨٠           | نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا                                 |
| ٣٢٠           | نَهَى عَنْ بَيْعٍ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ                                   |
| ۳۲۰،۱۰۵       |                                                                                        |
| 99            | نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِنبَيَعِ الغَرَرِ                                             |
| ٣٢٠           | نَهَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ                                                   |
| هِمِ جَيِّدًا | هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، لَكِنْ بِيعُوا الرَّدِيءَ بِدَرَاهِمَ، وَاشْتَرُوا بِالدَّرَاهِ |
|               | هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟                                                                 |
|               | هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ                                             |
| ٣٥٣           | وَالبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا                                                    |

| ۲۳۸     | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٤     | وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ                                               |
| ٣٢٦     | وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ |
| ۲۰۲     | وَجَبَتْ [لَمَّا مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا]              |
| ۲٦٢     | وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                                               |
| Y 1 V   | وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ     |
| ٤٠٤     | وَلَا تُحَنِّطُوهُ                                                             |
| 118     | وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقٌ                                              |
| vv      | وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ                                       |
| ۱۱۰،۳۳، | يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، يَا أَهْلَ شُورَةِ البَقَرَةِ                       |
| v •     | يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا                     |
| YYV     | يَكْفِيكَ وَاحِدٌ                                                              |
| ۲٤٤     | يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ                     |



## فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ

| الصَّفْحَةُ                      | الموضوع                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                                | تَقْدِيم                                                                                                                                                                              |
| V                                | نُبْذَةٌ كُٰتُصَرَةٌ عَنِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ رَحِمَهُٱللَّهُ.<br>مَنْظُومَةُ أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِهِ بِخَطِّ النَّاظِمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَ |
| مَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ | مَنْظُومَةُ أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِهِ بِخَطِّ النَّاظِمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَ                                                                                                 |
| ١٧                               |                                                                                                                                                                                       |
| 19                               | مَتْنُ مَنْظُومَةِ أُصُولِ الفِقْهِ وَقَواعِده                                                                                                                                        |
| YV                               | مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِمُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ                                                                                                                                      |
| YV                               | الفَرْقُ بَيْنَ أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِ الفِقْهِ                                                                                                                                  |
|                                  | سَبَبُ نَظْمِ الْمَنْظُومَةِ                                                                                                                                                          |
|                                  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «الحَمْدُ للهِ المُعِيدِ الْمُبْدِي»                                                                                                                        |
| YV                               | تَعْرِيفُ الحَمْدِتَعْرِيفُ الحَمْدِ                                                                                                                                                  |
| ۲۸                               | الفَرْقُ بَيْنَ الحَمْدِ والثَّنَاءِ                                                                                                                                                  |
| ۲۸                               | لَفْظُ الجَلالَةِ «اللهُ» أَصْلُ الأَسْهَاءِ                                                                                                                                          |
| ۲۹                               | الاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّىا                                                                                                                                                           |
| ۲۹                               | مَعْنَى لَفْظِ الجَلالَةِ «اللهُ»                                                                                                                                                     |
| ٣١                               | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «المُعِيدِ المُبْدِي»                                                                                                                                        |
| ٣١                               |                                                                                                                                                                                       |
|                                  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «كُلُّ مَنْ يسْتَجْدِي»                                                                                                                                      |

| ٣٢ | أَصُولُ أَحْكَام الشَّرِيعَةِأصُولُ أَحْكَام الشَّرِيعَةِ                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ | أَنْوَاعُ الأَدِلَّةِ                                                                       |
| ٣٣ | الْبَيَّانُ                                                                                 |
| ٣٣ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مُعِينِ مَنْ يَصْبُو»                                            |
| ٣٤ | كُلُّ إِنْسَانٍ يَصْبُو َ إِلَى الوُّصُولِ ويَسْتَعِينُ باللهِ فإنَّ اللهَ يُعِينُهُ        |
| ٣٥ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ»                                   |
| ٣٥ | الصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ تَكُونُ بَعْدَ ثَنَاءِ اللهِ وحَمْدِهِ                        |
| ٣٥ | الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ                                                      |
| ٣٦ | تَعْرِيفُ الصَّلَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا والفَائِدَةُ مِنَ التَّعْرِيفِ                        |
| ٣٧ | تَعْرِيفُ السَّلَامِ لُغَةً وشَرْعًا                                                        |
| ٣٨ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «عَلَى الَّذِي أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمْ»                       |
| ٤١ | سَبَبُ اخْتِيَارِ النَّاظِمِ لَفْظَةَ: «جَوامِعَ الكَلِمِ»                                  |
| ٤١ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مُحَمَّدِ المَبْعُوثِ»                                           |
| ٤١ | سَبَبُ اخْتِيَارِ عِيسَى عَلَيْهِ ٱلشَّلَامُ أَحْمَدَ بَدَلَ مُحَمَّدٍ فِي سُورَةِ الصَّفِّ |
| ٤٢ | أَقْسَامُ الهِدَايَةِأَقْسَامُ الهِدَايَةِ                                                  |
| ٤٣ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وبَعْدُ فالعِلْمُ»                                               |
| ٤٤ | مَهْهَا بَلَغَ الإِنْسَانُ مِنْ عِلْمٍ فَإِنَّهُ لَنْ يَبْلُغَ مُنْتَهَاهُ                  |
| ٤٤ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلًا»                                |
| ٤٤ | الْأُصُولُ تَجْمَعُ شَتَاتَ العِلْمِ وتُسَهِّلُهُ                                           |
| ٤٦ | قَاعِدَةٌ: «كُلُّ نَجِس حَرَامٌ»قاعِدَةٌ: «كُلُّ نَجِس حَرَامٌ»                             |

| ٤٦ | تُتَبُّعُ المؤَلَّفِ رَحِمَهُ آللَّهُ للقَوَاعِدِ فِي كِتَابِ شُرْحِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى عَمْدَةِ الأحْكَامِ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «اغْتَنِمِ القَوَاعِدَ الأُصُولَا»                                                          |
| ٤٧ | تَعْرِيفُ القَاعِدَةِ                                                                                                 |
| ٤٧ | الفَرْقُ بَيْنَ القَاعِدَةِ والضَّابِطِ                                                                               |
| ٤٨ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَهَاكَ مِنْ هَذِي الأُصُولِ»                                                              |
| ٤٨ | الفَرْقُ بَيْنَ الفِعْلِ َواسْمِ الفِعْلِ                                                                             |
| ٤٩ | الْفَرْقُ بَيْنَ صَهْ وَصَهٍ .ًَ                                                                                      |
| ٤٩ | تَعْرِيفُ الجَنَّةِتَعْرِيفُ الجَنَّةِ                                                                                |
| ٥٠ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «قَوَاعِدًا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ»                                                    |
| ٥٠ | جَوَازُ صَرْفِ المَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ عِنْدَ الاَضْطِرَادِ                                                        |
| ٥٢ | القَوَاعِدُ والأُصُولُ                                                                                                |
| ٥٢ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «الدِّينُ جَاءَ لِسَعَادَةِ البَشَرِ»                                                       |
| ٥٢ | قَاعِدَةٌ: إِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ لِسَعَادَةِ البَشَرِ وانْتِفَاءِ الشَّرِّ والضَّرَرِ                            |
| ٥٣ | رَأْيُ الشَّيْخ فِيماً زَعَمَهُ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ حَوْلَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ                                |
| ٥٤ | تُعْقِيقُ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ تَرْجِعُ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ لَا إِلَى الذَّوْقِ                           |
| ٥٥ | كَلِمَةُ البَشَرِ لَا تُخْرِجُ الجِنَّ بِالنِّسْبَةِ لِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ                                          |
| ٥٥ | اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجِنِّ هَلْ مِنْهُمْ رَسُولٌ أَوْ نَبِيٌّ أَوْ لَا؟                                        |
| ٥٥ | هَلْ تَكْلِيفُ الجِنِّ كَتَكْلِيفِ الإِنْسٰ؟                                                                          |
|    | الضَّرَرُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَدْفُوعٌ ومَرْفُوعٌ                                                      |
| ٥٦ |                                                                                                                       |
|    | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «فَكُلُّ أَمْرٍ نَافِع قَدْ شَرَعَهْ»                                                        |

| ٦٤     | قَوْلُنَا: «الضَّرَرُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا» أَحْسَنُ مِنَ التَّعْبِيرِ بـ«الضَّرَرُ مُنْتَفٍ شَرْعًا»                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥     | الفَرْقُ بَيْنَ الضَّارِّ والأَضَرِّالفَرْقُ بَيْنَ الضَّارِّ والأَضَرِّ                                               |
| ד      | إِذَا كَانَ الضَّرَرُ نِسْبِيًّا                                                                                       |
| ٦٦     | إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الضَّارُّ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّقَى ضَرَرُهُ بِمُكَافِحِ آخَرَ                                      |
| ٦٧     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَمَعْ تَسَاوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ»ً                                                        |
| ِقِ ۵۸ | قَاعِدَةُ: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ» مُقَيَّدَةٌ بالتَّسَاوِي ولَيْسَ عَلَى الإطْلَا        |
| ٦٩     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلَّ مَا كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرَاً»                                                       |
| ٧٠     | كُلُّ شَيْءٍ كَلَّفَ اللهُ بِهِ العِبَادَ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلِهِ                                            |
| ٧٠     | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَة                                 |
| ۷١     | إِذَا طَرَأَ عَارِضٌ عَلَى الأَصْلِ الْمُيَسَّرِ يَكُونُ هُنَاكَ تَيْسِيرٌ آخَرُ                                       |
| ۷١     | أَمْثِلَةُ ذَلِكَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ                                                                                     |
| ٧٤     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «فَاجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ»                                                   |
| ٧٤     | قَاعِدَةٌ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَقاعِدَةٌ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ                                |
| ٧٥     | إِذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ فِي قَوْلَيْنِ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِأَيْسَرِهِمَا قَوْلًا أَوْ بِأَشَدِّهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ؟ |
| ٧٦     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَمَا اسْتَطْعَتَ افْعَلْ مِنَ المَأْمُورِ»                                                 |
| ٧٦     | المَأْمُوراتُ يَجِبُ فِعْلُ مَا اسْتَطَاعَ الإِنْسَانُ مِنْهَا أَمَّا المَحْظُورُ فَإِنَّا نَجْتَنِبُهُ كُلَّهُ        |
| ٧٧     | لَا تَنْتَقِضُ هَذِهِ القَاعِدَةُ بِمَا لَوِ اضْطُرَّ الإِنْسَانُ إِلَى أَكْلِ المَيْتَةِ                              |
| ٧٨     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والشَّرْعُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ العِلْمِ»                                                    |
| ٧٨     | الأَدِلَّةُ العَامَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                        |
| ٧٩     | الأَدلَّةُ الخَاصَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                         |

|     | مَنْ أَسْلَمَ فِي نَاحِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ بِلَادِ الإِسْلَامِ وتَرَكَ شَيْئًا مِنَ الوَاجِباتِ أَوْ أَتَى شَيْئًا |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١. | مِنَ الْمُحَرَّمَاتِمَن اللَّحَرَّمَاتِمَن اللَّحَرَّمَاتِمَن اللَّحَرَّمَاتِمَن                                   |
| ۸۲. | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «لَكِنْ إِذَا فَرَّطَ فِي التَّعَلَّمِ»                                                  |
| ۸۲. | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأمثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                           |
| ۸٣. | مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ الجَهْلُ فِي أَمْرٍ يَكُونُ رِدَّةً وكُفْرًا مَعَ العِلْمِ فَهَلْ يُعْذَرُ؟                 |
| ۸٤. | أَصْحَابُ الْفَتْرَةِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ                                                         |
| ۸٥. | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَلِلظَّرُورَةِ»                                                      |
| ۸٦. | المَّمْنُوعُ يُبَاحُ لِلطَّرُورَةِ بِشَرْطَيْنِ                                                                    |
| ۸٩. | مَسْأَلَةٌ: فَكُّ السِّحْرِ بِسِحْرٍ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةِ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ           |
| ۸٩. | الَمُكْرُوهُ تُبِيحُهُ الحَاجَةُ                                                                                   |
| ٩٠. | مَسْأَلَةٌ: هَلْ نَحْتَاجُ إِلَى الشَّرْطَيْنِ المَذْكُورَيْنِ فِي الْمُحَرَّمِ لِأَجْلِ اسْتِبَاحَةِ المَكْرُوهِ  |
| 97. | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيعَةِ»                                                      |
| 97. | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                         |
| 97. | مَا كَانَ مُحُرَّمًا لِلذَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الحاجَةِ                                               |
| ۹۳. | شُرُوطُ العَرِيَّةِشُرُوطُ العَرِيَّةِشُرُوطُ العَرِيَّةِ                                                          |
| ٩٤. | الشَّرْعُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقَيْنِ                                |
| ٩٦. | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ لِإِدْرَاكِ الجَمَاعَةِ                              |
| ٩٦. | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَمَا نُهْمِيَ عَنْهُ مِنَ التَّعَبُّدِ»                                                |
|     | فَسَادُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ والدَّلِيلُ النَّقْلِيُّ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                              |
|     | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                          |

| ١٠٠             | الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ؟ ٢٠١           | مَسْأَلَةٌ: لَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ فَهَلْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذِهِ القَاعِدَةُ       |
| ١٠٢             | مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَجَدَ الإِنْسَانُ مَاءً مَغْضُوبًا فَهَلْ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ |
| ١٠٢             | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «فكُلْ نَهْيِ عَادَ لِلذَّوَاتِ»                                        |
| ١٠٣             | النَّهْيُ إِمَّا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ إِلَى شَرْطِهِ أَوْ إِلَى أَمْرٍ خَارِج       |
| ١٠٣             | مِثَالٌ: العَائِدُ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِبَادَةِ                                 |
| ١٠٤             | مَا نَهَى عَنْهُ فِي المُعَامَلَاتِ                                                               |
| 1.0             | مِثَالٌ: العَائِدُ لِلشَّرْطِ فِي العِبَادَةِ                                                     |
| ١٠٦             | مِثَالٌ: العَائِدُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ العِبَادَةِ                                    |
| ١٠٦             | النَّهْيُ الَّذِي لَا يَعُودُ إِلَى نَفْسِ البَيْعِ وَلَا إِلَى شُرْطِهِ                          |
| ١٠٧             | مَسْأَلَةٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ مَحَلًّا لِحَلْقِ الرَّأْسِ فَحَلَقَ فِيهِ اللَّحَى                 |
| ۱۰۸             | فَوَائِدُ مَعْرِ فَةِ العِلَّةِفَوَائِدُ مَعْرِ فَةِ العِلَّةِ                                    |
| 117             | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَعِ»                            |
| العِبَادَاتِ١١٢ | الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا الأَعْيَانِ والمَنَافِعِ والأَعْمَالِ الجِلُّ بِخِلَافِ ا       |
| 117             | الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَعْمَالِ والأَعْيَانِ                                                        |
| ١١٣             | الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ اللهِ الأَعْيَانَ الضَّارَّةَ                                               |
| ١١٣             | قَاعِدَةٌ: الأَصْلُ فِي الأَعْمَالِ الحِلُّ                                                       |
| ١١٤             | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                        |
| ٠١٦             | قَاعِدَةٌ: الأَصْلُ فِي المُعَامَلَاتِ الحِلُّ                                                    |
| 119             | قَاعِدَةٌ فِي الأَصْل فِي العِبَادَاتِ المَنْعُ                                                   |

| الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ                                            |
| أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي سَبَبِهَا                                                                |
| الرَّدُّ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ البِدَعَ زَاعِمًا مَحَبَّةَ الرَّسُولِ ﷺ                                                     |
| الأَمْثِلَةُ عَلَى ۚ ذَٰلِكَ                                                                                               |
| ثَانِيًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي جِنْسِهَا                                                                |
| ثَالِثًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي قَدْرِهَا١٢٥                                                             |
| الْأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                 |
| مَسْأَلَةٌ: إِذَا زَادَ فِي التَّسْبِيحَاتِ والتَّهْلِيلَاتِ والتَّكْبِيرَاتِ الَّتِي بَعْدَ الصَّلَاةِ                    |
| رَابِعًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي كَيْفِيَّتِهَا، وأَمْثِلَتُهَا                                           |
| خَامِسًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي زَمَنِهَا                                                                |
| الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                  |
| سَادِسًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ فِي مَكَانِهَا                                                               |
| الخُلَاصَةُ لِهَذِهِ القَاعِدَةِا                                                                                          |
| الجَوَابُ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ يُشْكِلُ عَلَيْهَا قَوْلُ: الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ. ١٢٩ |
| مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ الدَّجَاجِ المُسْتَوْرَدِ                                                                               |
| شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «َفَإِنْ يَقَعْ فِي الحُكْمِ شَكُّ فَارْجِع»                                                     |
| إِذَا شَكَّ فِي حُكْمُ الشَّيْءِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ؟                                                           |
| الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                  |
| رَدُّ هَذِهِ القَاعِدَةِ في المَنْهَجِ والسُّلُوكِ                                                                         |

| ١٣٤   | الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّنَا عِنْدَ الشَّكِّ فِي الأَمُورِ نَرْجِعُ إِلَى أَصُولِهَا                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤   | <b>A</b>                                                                                                 |
| ١٣٥   | مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ لَهَا طِفْلٌ مُعَوَّقٌ وَفِي يَوْمٍ وَجَدَتْهُ مَيَّتًا                            |
| ١٣٦   | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والأَصْلُ أَنَّ الأَمْرَ والنَّهْيَ حُتِمْ»                                   |
| ١٣٦   | الْأَصْلُ أَنَّ أَمْرَ اللهِ لَازِمُ الفِعْلِ، والنَّهْيُ لَازِمُ التَّرْكِ                              |
| ١٣٦   | فُرُوعُ هَذِهِ القَاعِدَةِفُرُوعُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                     |
| ١٣٦   | الفَرْعُ الأَوَّلُ: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ والأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ                 |
| ١٣٧   | الأَدِلَّهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ                                                                         |
| ١٤٠   | القَوْلُ الثَّانِي عِنْدَ بَعْضِ الأُصُولِيِّينَ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ عَدَمُ الحَتْمِ |
| ١٤١   | القَوْلُ الثَّالِثُ فِي المَسْأَلَةِ: إِنَّ الأَوَامِرَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                      |
| 1 2 7 |                                                                                                          |
| 184   | قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي المَسْأَلَةِ                                             |
| 180   | الفَرْعُ الثَّانِي: الأَصْلُ فِي الأَمْرِ والنَّهْيِ الفَوْرِيَّةُ                                       |
| 187   | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: إِلَّا إِذَا النَّدْبُ أُوِ الكُرْهُ عُلِمْ»                                   |
| ١٤٨   | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَضْلُ»                                           |
| ١٤٨   | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                    |
| ١٥٠   | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ فِعْلٍ لِلنَّبِيِّ جُرِّدَا»                                          |
| ١٥٠   | أَقْسَامُ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                            |
| ١٥٠   | القِسْمُ الأَوَّلُ: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ والطَّبِيعَةِ                                   |
| 107   | القِسْمُ الثَّانِي: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ العَادَةِ                                                  |

| ١٥٤        | القِسْمُ الثالِث: مَا فَعَلَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ عَزَّقِجَلٌ                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٦        | القِسْمُ الرَّابِعُ: مَا فَعَلَهُ ﷺ فِعْلًا مُجَرَّدًا                                                    |
| ١٥٨        | مَسْأَلَةٌ: فِي السُّجُودِ                                                                                |
| ١٥٨        | مَسْأَلَةٌ: فِي جِلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ                                                                   |
| ١٥٩        | القِسْمُ الحَامِسُ: مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ العَادَةِ والعِبَادَةِ               |
| ۱۳۱        | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُثَابُ المَرْءُ عَلَى مَا يَقْتَدِي بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ الَّتِي فَعَلَهَا عَادَةً   |
| ۳۲         | مَسْأَلَةٌ: فِي سُنِّيَّةِ اتِّخَاذِ الشَّعَرِ سُنَّةً                                                    |
| ۰،۳۳       | مَسْأَلَةٌ: الاسْتِدْلالُ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا                                     |
| ١٦٤        | القِسْمُ السَّادِسُ: مَا فَعَلَهُ ﷺ عَلَى وَجِهِ الخُصُوصِيَّةِ                                           |
| ۷۲۷        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «و إِنْ يَكُنْ مُبَيِّنًا لِأَمْرِ»                                             |
| ۱٦٧        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَقَدِّمِ الأَعْلَى لَدَى التَّزَاحُمِ»                                        |
| ۸۲۸        | أَمْثِلَةٌ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِأ                                                                      |
| نَاءً مِنَ | قَوْلُ العُلَمَاءِ: قَدْ يَعْرِضُ للمَفْضُولِ مَا يَجْعَلُهُ أَفْضَلَ مِنَ الفَاضِلِ هَلْ يُعَدُّ اسْتِثْ |
| ١٧٠        | القَاعِدَةِ؟                                                                                              |
| ٠٠٠        | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ والْمُجْتَهِدِينَ فِي ضَابِطِ الْمَصَالِحِ                                         |
| ١٧١        | اعْتِبَارُ المَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ لَدَى بَعْضِ العُلَمَاءِ                                             |
| ١٧٢        | قَاعِدَةٌ: فِي المَفَاسِدِ يُقَدَّمُ فِيهَا الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى                                     |
| ١٧٤        | الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                      |
| ١٧٥        | مَسْأَلَةٌ: فِي حَلْقِ اللَّحْيَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ فِي قِطَاعِ عَسْكَرِيٍّ                       |
|            | مَسْأَلَةٌ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ ووَجَدَ فِي طَرِيقِهِ مُنْكَرًا                                    |

| ٠٠٠٠٢٧١                       | مَسْأَلَةٌ: إِذَا تَعَارَضَ المَنْدُوبُ والمَكْرُوهُ فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصَّلَاةِ فَلَهُ فِعْلُهُ ١٧٧ | فَائِدَةٌ: شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَرَى أَنَّ كُلَّ ذِكْرٍ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي ا |
| ١٧٧                           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ُوادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ»                         |
| ١٧٧                           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ                                   |
| 1 ∨ 9                         | قَاعِدَةٌ: إِذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الآخَرِ                         |
| 1 ∨ 9                         | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ                                   |
| ١٨٠                           | مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِ النَّاظِمِ: «وادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ»                 |
| ١٨٠                           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ; «وأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ»                           |
| ١٨١                           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأ                                                                |
| ١٨٢                           | أَدِلَّهُ هَذِهِ القَاعِدَةِأُدِلَّهُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                       |
| ١٨٢                           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ حُكْمٍ فَلِعِلَّةٍ تَبعْ»                                   |
| ١٨٣                           | أَقْسَامُ العِلَّةِ                                                                            |
| ١٨٤                           | أَقْسَامُ العِلَّةِ المَعْلُومَةِ                                                              |
| ١٨٥                           | الأَمْثِلَةُ عَلَى العِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ                                                  |
| ١٨٨                           | مَسْأَلَةٌ: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ العِلَّةِ والحِكْمَةِ                                   |
| ١٨٩                           | مَسْأَلَةٌ: مَا العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ سَفَرِ المَوْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ                    |
| ١٨٩                           | مَسْأَلَةٌ: مَا العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ                                           |
| ١٩٠                           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وأَلْغِ كُلَّ سَابِقٍ لِسَبَبِهْ»                                   |
| ١٩٠                           | الْأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                         |
| 197                           | أَهَمِّيَّةُ مَعْرِفَةِ الفُرُوقِ بَيْنَ أَبْوَابِ العِلْم                                     |

| 198               | مَسْأَلَةٌ: فِي صِحَّةِ الشَّيْءِ قَبْلَ سَبَبِهِ وبَعْدَهُ                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198               | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والشَّيْءُ لَا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تَتِمْ»                                 |
| 198               | أَهَمِّيَّةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ والأَمْثِلَةُ عَلَيْهَا                                               |
| 197               | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والظَّنُّ فِي العِبَادَةِ الْمُعْتَبَرُ»                                   |
| فْسِ الأَمْرِ ١٩٧ | العِبْرَةُ فِي العِبَادَاتِ بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ والعِبْرَةُ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي ذَ |
| ١٩٨               | الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ وأَمْثِلَتُهَا                                                   |
| Y • •             | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ الظَّنُّ خَطَأْ»                                    |
| ۲۰۰               | الإسْتِشْاءُ فِي هَذَا البَيْتِ                                                                       |
| ۲۰۱               | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «كَرَجُلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ»                                         |
| ۲۰۱               | الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                             |
| ۲۰۳               | مَسْأَلَةٌ: مَنْ أَعْطَى غَنِيًّا يَظُنُّهُ فَقِيرًا                                                  |
| ۲۰۳               | مَسْأَلَةٌ: مَا الحُكْمُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ الوَقْتِ فَصَلَّى؟                       |
| ۲۰٤               | مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَكَّ الإِمَامُ فِي صَلاتِهِ فَبَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ                          |
| ۲۰٤               | مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَوَضَّأَ عَنِ الجَنَابَةِ بِسَبَبِ شِدَّةِ البَرْدِ وصَلَّى                         |
| ۲۰٥               | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والشَّكُّ بَعْدَ الفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ»                                   |
| Y • 0             | المَوْضِعُ الْأَوَّلُ: فِي الشَّكِّ الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ الشَّكُّ بَعْدَ فِعْلِ المَشْكُوكِ         |
| ۲۰۲               | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                 |
|                   | المَوْضِعُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ شَكَّاكًا                                               |
| ۲۰۷               | المَوْضِعُ الثَّالِثُ: إِذَا كَانَتِ الشُّكُوكُ وَهْمًا                                               |
| Y•9               | أَقْسَامُ الشَّكِّ.                                                                                   |

| ۲۱.          | مَسْأَلَةٌ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ الاشْتِبَاهِ والشَّكِّ                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ                                                                           |
| ۲۱۱          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا صَامَ وشَكَّ بَعْدَ الانْتِهَاءِ هَلْ نَوَى الفَرْضَ أَوِ النَّفْلَ                                      |
| ۲۱۱          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا                            |
| ۲۱۱          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا أُصِيبَ بِوَسْوَسَةٍ فِي الوُضُوءِ وأَفْتَى بِتَرْكِ الصَّلَاةِ                                          |
| 717          | مَسْأَلَةٌ: وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ فِي النَّيَّةِ لِطَلَبِ العِلْمِ                                                        |
| ۲۱۲          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ مَعْفُوٌّ فَلَا»                                                        |
| ۲۱٤          | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                 |
| ۲۱٥          | فَائِدَةٌ: الفَرْقُ بَيْنَ العَمَلِ والفِعْلِ                                                                              |
| 717          | مَسْأَلَةٌ: هَلْ كُلُّ حَدِيثٍ يَدُورُ فِي النَّفْسِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وهَلِ الظَّنُّ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ؟               |
| 717          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ                                                           |
| 717          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والأَمْرُ لِلفَوْرِ فَبَادِرِ الزَّمَنْ»                                                        |
| 717          | مَسْأَلَةٌ: الأَمْرُ لِلفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي، تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ                                       |
| <b>۲ 1 V</b> | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                                     |
| <b>۲1</b> ۸  | الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                                      |
| 719          | القَوْلُ الثَّانِي فِي المَسْأَلَةِالقَوْلُ الثَّانِي فِي المَسْأَلَةِ                                                     |
| 719          | الأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                   |
| 771          | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ لِلفَوْرِيَّةِ مَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّرَاخِي |
| 777          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والْأَمْرُ إِنْ رُوعِيَ فِيهِ الفَاعِلُ»                                                        |
| 777          | الأَوَامِرُ الشَّرْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                                                                     |

| 777 | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهَا هَلْ سُنَّةُ العَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ سُنَّةِ الكِفَايَةِ وفَرْضُ العَيْنِ |
| 277 | ےہ ف ر ر                                                                                                          |
| 778 | فَائِدَةٌ: فِي آدَابِ السَّلَامِفَائِدَةٌ: فِي آدَابِ السَّلَامِ                                                  |
| 777 | مَسْأَلَةٌ: هَلْ أَجْرُ فَرْضِ الكِفَايَةِ مُسَاوٍ لِأَجْرِ فَرْضِ العَيْنِ؟                                      |
| 777 | مَسْأَلَةٌ: هَلْ صَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنَ سُنَّةِ الكِفَايَةِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ الأَعْيَانِ؟                |
| 777 | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَكْفِي عَنِ الجَهَاعَةِ أَنْ يَقُولَ واحِدٌ للعَاطِسِ: يَرْحَمُكَ اللهُ؟                        |
| 771 | مَسْأَلَةٌ: مَا هِيَ الْحَالَاتُ الَّتِي يَتَعَيَّنُ فِيهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ؟                                  |
| 771 | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «والأَمْرُ بَعْدَ النَّهْي لِلحِلِّ»                                                     |
| 771 | مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ هَذَا الَبِيْتِ                                                                                |
| 441 | أَقْوَالُ الأُصُولِيِّينَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                 |
| 447 | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                             |
| ۲۳. | مَسْأَلَةٌ: السَّبَبُ فِي تَرْجِيح أَنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْي لِرَفْعِ النَّهْي                               |
| ۲۳. |                                                                                                                   |
| ۲۳. |                                                                                                                   |
| ۲۳. |                                                                                                                   |
| ۲۳۱ | 3. 16                                                                                                             |
| 748 | الفَائِدَةُ مِنَ الإِتْيَانِ بِالعِبَادَةِ عَلَى وُجُوهِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ                                      |
|     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «والْزَمْ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى»                                             |
|     | الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ                                                                             |

| 749        | حُجِّيَّةً قَوْلِ وفِعْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الأَرْبَعَةِ                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ عَلَى الأَصَحْ»                                                |
| 7 2 7      | الوُجُوهُ الثَّلاثَةُ عَلَى حُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ                                                            |
| 7 2 7      | هَلْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً أَيًّا كَانَ الصَّحَابِيُّ؟                                                          |
| 7          | إِذَا خَالَفَ الصَّحَابِيُّ صَحَابِيًّا آخرَ فَهَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً ؟                                         |
| 7 2 0      | مَسْأَلَةٌ: إِذَا خَالَفَ الصَّحَابِيُّ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فمَنْ يُقَدَّمُ؟                             |
| 7 2 7      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وحُجَّةُ التَّكْلِيفِ خُذْهَا أَرْبَعَهْ»                                                   |
| 7 2 7      | الأَدِلَّةُ الَّتِي تَشْبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ العَقَدِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ أَرْبَعَةٌ                                 |
| 7          | الأوَّلُ: القُرْآنُ الكَرِيمُ                                                                                          |
| 7 & 1      | الثَّانِي: السُّنَّةُ                                                                                                  |
| 7 & 1      | النَّاظِرُ فِي السُّنَّةِ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرَيْنِ                                                                   |
| 7 & 1      | النَّظُوُ السَّابِقُ                                                                                                   |
| 7 2 9      | شُرُوطُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ الضَّعِيفِشُرُوطُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ                                           |
| ۲٥.        | النَّظُوُ اللَّاحِقُ                                                                                                   |
| <b>701</b> | الثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ                                                                                                |
| 707        | فَائِدَةُ الإِجْمَاعِفَائِدَةُ الإِجْمَاعِ                                                                             |
| 707        | مَسْأَلَةٌ: مَا مُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ عَلَى نَجَاسَةِ الماءِ المُتَغَيِّرِ بِنَجَاسَةٍ؟                               |
|            | قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ: مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ والسُّنَّةُ ولَمْ يُذْكَرْ عَنِ الصَّحَابَةِ خِلافُهُ فهُمْ مُجْمِعُونَ |
| Y 0 E      | عَلَيْهِعَلَيْهِ                                                                                                       |
| 700        | الأَدِلَّهُ عَلَى حُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ                                                                               |

| ۲٥٦        | مَسْأَلَةً: هَل مُكُونٌ أَن يَكُونَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 V      | الرَّابِعُ: القِيَاسُ                                                                              |
| YoV        | أَرْكَانُ القِيَاسِأَرْكَانُ القِيَاسِ                                                             |
| Y 0 A      | الأَدِلَّةُ عَلَى حُجِّيَّةِ القِيَاسِ                                                             |
| Y09        | الأَدِلَّةُ السَّبْعَةُ مِنْ سُورَةِ يس عَلَى إِمْكَانِ إِحْيَاءِ المَوْتَى                        |
| ٠,٠٠٠      | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ المَجْنُونُ عَلَى غَيْرِ المُمَيِّزِ فِي صِحَّةِ الحَجِّ؟.  |
| ۲٦٦        | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُقَاسُ عَلَى المُسْتَثْنَى مِنَ القَاعِدَةِ؟                                     |
| ۲٦٦        | الاسْتِصْحَابُ والاسْتِحْسَانُ هَلْ هُمَا مِنَ الأَدِلَّةِ؟                                        |
| ۲٦٩        | مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا . |
| ۲۷۰        | جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الطَّلْقَةَ الوَاحِدَةَ ثَلَاثًا ثَلاثَ طَلَقَاتٍ                   |
| ۲۷۱        | مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ تُسَمَّى الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَكْلِيفِيَّةً ؟                            |
| <b>۲۷۲</b> | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «واحْكُمْ لِكُلِّ عَامِلِ بِنِيَّتِهِ»                                   |
| ۲۷٤        | قَاعِدَةٌ فِي سَدِّ بَابِ الحِيلِقَاعِدَةٌ فِي سَدِّ بَابِ الحِيلِ                                 |
| ۲۷٤        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأ                                                                     |
| ۲۸۰        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «فَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»                                   |
| ۲۸۰        | شَرْحُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ     |
| ۲۸۱        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                         |
| ۲۸۳        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَيَحْرُمُ المُّضِيُّ فِيهَا فَسَدْ»                                    |
| ۲۸۳        | إيقاعُ العُقُودِ الفَاسِدَةِ أَوِ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ حَرَامٌ                                   |
| ۲۸٤        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                         |

| 71  | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ أَخْذِ صَاحِبِ الدُّكَّانِ الأُجْرَةَ مِنَ الحَلَّاقِ                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414 | مَا اسْتَثْنَاهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِحَجِّ أَوِ اعْتِهَارٍ أَبَدًا                                            |
| 419 | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «إِلَّا بِحَجِّ واعْتِهَارٍ أَبَدَا»                                                           |
| ۲٩. | مَسْأَلَةٌ: مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ثُمَّ مَضَى فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِ القَضَاءُ فِي العامِ القادِمِ؟                         |
| 797 | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ»                                                                  |
| 794 | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأُمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ                                                             |
| 794 | مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَطَعَ نَافِلَةً بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذرٍ فَهَلْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ قَبْلَ قَطْعِهِ         |
| 495 | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مَا لَمْ يَقَعْ حَجَّا وعُمْرَةً»                                                             |
| 797 | مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وبَعْدَ انْتِهَاءِ العُمْرَةِ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ولَمْ يَحُجَّ |
| 797 | مَسْأَلَةٌ: صَبِيٌّ أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ وبَعْدَ لُبْسِ الإِحْرَامِ تَضَايَقَ ولَبِسَ ثِيَابَهُ                          |
| 797 | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والإِثْمُ والضَّمَانُ يَسْقُطَانِ»                                                            |
| 797 | ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ تُسْقِطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الإِثْمَ والضَّمَانَ                                                       |
| 797 | ١ – الجَهْلُ                                                                                                             |
| 799 | ٢ – الإِكْرَاهُ                                                                                                          |
| ۳., | ٣– النِّسْيَانُ                                                                                                          |
| ٣٠٢ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «إِنْ كَانَ ذَا فِي حَقِّ مَوْلَانَا»                                                          |
|     | الاسْتِثْنَاءُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِاللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل                  |
| ٣٠٢ | الضَّمَانُ فِي حُقُوقِ المَخْلُوقِينَ                                                                                    |
| ٣٠٢ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأُمْثِلَةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِأ                                                            |
| ۳.0 | خُكلَاصَةُ البَيْتَيْنِ السَّابِقَيْنِ                                                                                   |

| ۳۰۰          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مُتْلَفٍ فَمَضْمُونٌ»                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳•٦          | الحَالَاتُ الَّتِي لَا يُضْمَنُ فِيهَا الْمُثْلَفُ                                                          |
| ۳۰٦          | الحالُ الأُولَى                                                                                             |
| ۳۰٦          | مَسْأَلَةٌ: مَنْ ٱتْلَفَ شَيْئًا يُؤْذِيهِ                                                                  |
| ۳•٦          | مَسْأَلَةٌ: مَنْ ٱتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ بِإِتْلَافِهِ                                             |
| ۳۰۷          | الحالُ الثَّانِيَةُ                                                                                         |
| نِ إِخْوَاجُ | مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَمْلَاكٌ وتَسَلَّمَ ابْنُهُ إِدَارَةَ هَذِهِ الأَمْلَاكِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الابْ |
| ۳۰۸          | زَكَاتِهَا دُونَ عِلْمِ الأبِ؟                                                                              |
| ۳•۹          | مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مُوكَّلُ عَلَى مالٍ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ هَذَا المَالِ؟        |
| ۳•۹          | الحالُ الثَّالِثَةُ                                                                                         |
| ۳۱۰          | مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَجَدَ آلةَ لَهْوِ لِصَاحِبِهِ فَكَسَرَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ                        |
| ۳۱۰          | كُلُّ مُتْلَفٍ مَضْمُونٌ إِلَّا فِي ثَلاثِ حَالاتٍ                                                          |
| ۳۱۱          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ويُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بالمِثْلِ»                                                |
| ۳۱۱          | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                  |
| ۳۱۱          | تَعْرِيفُ الْمِثْلِيِّ عَلَى المَذْهَبِ وشَرْحُهُ                                                           |
| ۳۱۱          | أَدِلَّةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأُدِلَّةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                    |
| ۳۱۳          | مَسْأَلَةٌ: أَتْلَفَ إِنْسَانٌ شَاةً حَامِلًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِهَا تُسَاوِيهِ مِنَ القِيمَةِ         |
| ۳۱٤          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُفَرِّطَةً فَهَلْ تَضْمَنُ مَا تُتْلِفُهُ فِي البَيْتِ               |
| ۳۱٤          | مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا قَدِيهًا لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ                                        |
| ۳۱٤          | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «فَكُلُّ مَا يَخْصُلُ مِمَّا قَدْ أُذِنْ»                                         |

| ٣١٥        | أَمْثِلَةً هَلِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةً هَلِهِ القَاعِدَةِ                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٧        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ومَا عَلَى الْمُحسِنِ مِنْ سَبِيلِ»                    |
| ۳۱۷        | أَدِلَّةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأ                                                     |
| ۳۱۷        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                        |
| ۳۱۸        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَعَكْسُهُ الظَّالِمُ»                                 |
| ۳۱۸        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                        |
| ۳۱۹        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ثُمَّ العُقُودُ إِنْ تَكُنْ مُعَاوَضَهْ»               |
| ۳۱۹        | العُقُودُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ                                     |
| ۳۱۹        | ١- عُقُودُ المُعَاوَضَةِ                                                          |
| ۳۱۹        | العُقُودُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ مُخَاطَرَةً                                         |
| ٣٢٠        | أَمْثِلَةُ هَذَا القِسْمِأَمْثِلَةُ هَذَا القِسْمِ                                |
| ۳۲۳        | مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: أَبِيعُهُ عَلَيْكَ بِثَمَنِهِ عِنْدَ النَّاسِ  |
| لِدِيلِدِي | مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ العامِلِ لِصَاحِبِ العَمَلِ الَّذِي تَدْفَعُهُ مَقْبُولٌ عِنْ  |
| ٣٢٥        | مَسْأَلَةٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ عَامِلًا عَلَى أُجْرَةٍ فِي مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ     |
| ٣٢٥        | إِذَا اتَّفَقَ مَعَ عَامِلٍ عَلَى تَصْلِيحِ جَهَازٍ                               |
| ٣٢٦        | مَسْأَلَةٌ: اسْتَأْجَرَ دَارًا وأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مَخْزَنًا            |
| ۳۲٦        | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ أَخْذِ فَوَائِدِ المالِ مِنَ البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ          |
| ۳۲۸        | مَسْأَلَةٌ: إِذَا اشْتَرَى مِلْحًا وجَعَلَهُ دَيْنًا هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الرِّبَا |
| ۳۲۸        | ٢ - عُقُودُ التَّبَرُّعِ                                                          |
| ۳۲۹        | ٣- عُقُو دِ التَّوْ ثِقَةِ٣                                                       |

| 449  | أَمْثِلَةً هَذَا القِسْمأمْثِلَةً هَذَا القِسْم                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۲  | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ مَنْ وَهَبَ شَيْئًا لَمِصْلَحَةٍ يُرِيدُهَا مِنَ المَوْهُوبِ                                         |
| ۱۳۳  | مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَخَذَ عَسَلًا وَقَالَ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بِعْتَهُ بِزِيَادَةٍ فَلَكَ الزِّيَادَةُ                    |
| ۲۳۲  | إِذَا حَصَلَ حَادِثُ سَيَّارَةٍ وَقَدَّمَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ الحَادِثُ خِيَارَيْنِ. |
| ٣٣٣  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَا أَتَى ولَمْ يُحَدَّدِ»                                                           |
| ٣٣٣  | الرُّجُوعُ إِلَى العُرْفِاللهُ العُرْفِ اللهُ العُرْفِ اللهُ العُرْفِ اللهُ العُرْفِ اللهِ الله                         |
| ٣٣٣  | الأَلْفَاظُ إِذَا أُطْلِقَتْ فَلَا تَخْلُو مِنْ إِحْدَى حَالاتٍ ثَلاثٍ                                                  |
| ٣٣٣  | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الفَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ الفَاعِدَةِ                                                              |
| ۲۳۷  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مِنْ ذَاكَ صِيغَاتُ العُقُودِ مُطْلَقًا»                                                     |
| ۲۳۷  | أَمْثِلَةُ هَذِهِ الفَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ الفَاعِدَةِ                                                              |
| ۴۳۹  | صِيَغُ الفُسُوخِ والوَكَالاتِ                                                                                           |
| ٣٤٠  | مَسْأَلَةٌ: لَوْ حَلَّدَ السَّلَفُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ                                                             |
| ۲٤١  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَاجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ»                                                   |
| ۲٤١  | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                              |
| ٣٤٢  | مَسْأَلَةٌ: الدَّلَالَةُ عَلَى العَيْنِ الْمُوَّجَّرَةِ                                                                 |
| ٣٤٣  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وشَرْطُ عَقْدٍ كَوْنُهُ مِنْ مَالِكِ»                                                        |
| ٣٤٣  |                                                                                                                         |
| ٤٤ ٢ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                              |
| ٤٤٣  | أَنْوَاعُ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ                                                                                       |
| ۳٤٧  | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي البَيْتِ: كُلُّ مَنْ لَهُ وِلايَةٌ بالوَضْع أَوْ بالشَّرْع فَإِنَّهُ كالمَالِكِ            |

| ٣٤٧ | الأَوْلِيَاءُ ثَلاثَةُ أَنْوَاع:الأَوْلِيَاءُ ثَلاثَةُ أَنْوَاع:                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٧ | الأوَّلُ: مَنْ وِلَايَتُهُ ثَابِتَةٌ بأَصْلِ الشَّرْعِ                             |
| ٣٤٨ | الثَّانِي: مَنْ وِلَايَتُهُ ثَابِتَةٌ بأَصْلِ الشَّرْعِ لكنَّهَا وِلايَةٌ خَاصَّةٌ |
| ٣٤٨ | الثَّالِثُ: مَنْ وِلَايَتُهُ ثَابِتَةٌ بِإِذْنٍ مِنَ المَالِكِ                     |
| ۳٤۸ | أَقْسَامُ هَذَا النَّوْعِأَقْسَامُ هَذَا النَّوْعِ                                 |
| ۳٤۸ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                         |
| ٣٥٠ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ»                 |
| ٣٥٠ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                         |
| ۳٥٢ | مَنْ كَانَ رِضَاهُ مُعْتَبَرًا                                                     |
| ۳٥٣ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ دَعْوَى لِفَسَادِ العَقْدِ»                     |
| ٣٥٤ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                         |
| ۳٥٦ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَا يُنْكِرُهُ الحِسُّ امْنَعَا»                |
| ۳٥٦ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                         |
| ٣٥٧ | الفَرْقُ بَيْنَ نَفْيِ السَّمَاعِ ونَفْيِ القَبُولِ                                |
| ۳٥۸ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «بَيِّنَةً أَلْزِمْ لِكُلِّ مُدَّعِ»                     |
| ۳٥۸ | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                         |
| ۳۰۸ |                                                                                    |
| ۳۰۸ | بَيِّنَةُ الشُّهُودِ والعَدَدُ اللَّازِمُ فِيهَا                                   |
|     | بَيِّنَةُ الْوَصْفِ                                                                |
| ٣٦٠ | يَّنَّةُ العَادَة                                                                  |

| ۳٦١                      | بَيِّنَةُ القَرِينَةِ                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦١                      | الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ                                                                       |
|                          | الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ                                                                            |
| ٣٦٢                      | القَضَاءُ بِالنُّكُولِ يَكُونُ فِي المالِ                                                            |
| ٣٦٣                      | الاَسْتِثْنَاءُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                              |
| ٣٦٤                      | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ                                        |
| ٣٦٤                      | مَسْأَلَةٌ: كَيْفَ ثُمِّيُّزُ بَيْنَ المُدَّعِي والمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْحُصُومَاتِ.              |
| ٣٦٤                      | مَسْأَلَةٌ: الْمُبَاهَلَةُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ حَصَلَتْ بَيْنَهُمْ سَرِقَةٌ                             |
| ٣٦٥                      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «كُلُّ أَمِينٍ يَدَّعِي الرَّدَّ قُبِلْ»                                   |
| ٣٦٦                      | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ٣٦٦                      | الاسْتِثْنَاءُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                               |
| ٣٦٦                      | أَمْثِلَةُ الاسْتِثْنَاءِأَمْثِلَةُ الاسْتِثْنَاءِ                                                   |
| ٣٦٧                      | أَقْسَامُ الأُمَنَاءِ القَابِضُونَ                                                                   |
| ٣٦٨                      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَأَطْلِقِ القَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفْ»                               |
| ٣٦٨                      | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ٣٦٩                      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: ﴿ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَلَفْ ﴾                                  |
| ٣٧٠                      | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| عَى الرَّدَّعَى الرَّدَّ | مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَ الأَمِينُ قَدْ قَبَضَ العَيْنَ لِمَصْلَحَةِ مَالِكِهَا ثُمَّ ادَّ.           |
| يُقْبَلُ قَوْلُهُ٧٣٧     | مَسْأَلَةٌ: إِذَا ادَّعَى المَالِكُ أَنَّ العَيْبَ حَصَلَ عِنْدَ المُسْتَأْجِرِ فَهَلْ               |
| فَمَا الحُكُمُ؟ ٣٧٢      | مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَتَى المُودِعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ ثُمَّ أَنْكُرُ المُودَعُ باليَمِينِ |

| ٣٧٣                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «أَدِّ الأَمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَّنَكَ»                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣                | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ |
| ٣٧٤                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَجَائِزٌ أَخْذُكَ مَالًا يُسْتَحَقْ»                                  |
| ٣٧٦                | اسْتَثْنَى النَّاظِمُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مِنَ البَيْتِ السَّابِقِ                                |
| ٣٧٧                | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                        |
| بَابِ الوَرَعِ ٣٧٧ | مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ النَّاظِمِ: «أَدِّ الأَمَانَ» هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ أَوْ مِنْ      |
| ٣٧٨                | مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَ الوَالِدُ لَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ وابْنُهُ سَاكِنٌ مَعَهُمْ …  |
| ٣٧٨                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «قَدْ يَثْبُتُ الشَّيْءُ لِغَيْرِهِ تَبَعْ»                             |
| ۳۷۸                | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                        |
| ٣٧٩                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «كَحَامِلٍ إِنْ بِيعَ حَمْلُهَا امْتَنَعْ»                              |
| ۳۸۰                | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأ                                                                    |
| ۳۸۰                | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ لِمَالِكِ الأَصْلِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا؟         |
| ۳۸۱                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلعَقْدِ»                                     |
| ۳۸۱                | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                        |
| ۳۸۲                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مِثْلُ نِكَاحِ قَاصِدِ التَّحْلِيلِ»                                   |
| <b>۳</b> ۸۳        | إِذَا تَزَوَّجَ الغَرِيبُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ                                                    |
| ۳۸٤                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «لَكِنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صَاحِبِهِ»                                |
| ۳۸٤                | أَمْثِلَةُ هَذَا الاسْتِثْنَاءِأَمْثِلَةُ هَذَا الاسْتِثْنَاءِ                                    |
| ۳۸۰                | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الَّذِي أَسَرْ»                                 |
| <b>"</b> ለገ        | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                        |

| <b>ዮ</b> ለ٦               | مَسْأَلَةً: مَنْ نَوَتْ تَحْلِيلَ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا الْأُوَّلِ                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «والشَّرْطُ والصُّلْحُ إِذَا مَا حَلَّلَا»                                 |
| ٣٩٠                       | الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ الصِّحَّةُ واللُّزُومُ إِلَّا مَا خَالَفَ الشَّرْعَ                           |
| ٣٩٠                       | أَمْثِلَةُ مَا خَالَفَ الشَّرْعَأَمْثِلَةُ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ                                     |
| ۳۹۳                       | مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً واحِدَةً بالكَلَامِ دُونَ وَرَقٍ                      |
| طَالِقٌطالِقٌ             | مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ اشْتَرَطَتْ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ لَهَا أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَهِيَ |
| ٣٩٥                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَيْسَ يُشْغَلُ»                                      |
| ٣٩٥                       | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ۳۹۷                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «كَمُبْدَلٍ فِي حُكْمِهِ اجْعَلْ بَدَلًا»                                  |
| ۳۹۷                       | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ٤٠٠                       | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُجْزِئُ البَعِيرُ عَنْ سَبْعِ عَقَائِقَ؟                                           |
| ٤٠١                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «ورُبَّ مَفْضُولٍ يَكُونُ أَفْضَلَا»                                       |
| ٤٠١                       | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ٤٠٤                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «كُلُّ اسْتِدَامَةٍ فَأَقْوَى مِنْ بَدَا»                                  |
| ذِي عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ | مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ الإحْرَامِ وأَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ وَبِيصَ المِسْكِ الَّهِ          |
| ٤٠٥                       | الوُضُوءِاللهُ ضُوءِ                                                                                 |
| ٤٠٦                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَعْلُومٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمْ»                                   |
| ٤٠٧                       | الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ                                                           |
|                           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                           |
| ٤٠٩                       | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «والنَّفْيُ للوُجُودِ ثُمَّ الصِّحَّهْ»                                     |

| ٤٠٩           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤           | مَسْأَلَةٌ: مَنْ رَكَعَ خَلْفَ الصَّفِّ ودَبَّ إِلَى الصَّفِّ وهُوَ رَاكِعٌ .                |
| آخَرُونَ ٤١٤  | مَسْأَلَةٌ: ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ خَلْفَ الصَّفِّ ثُمَّ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ دَخَلَ مَعَهُ     |
| ٤١٥           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «الأَصْلُ فِي القَيْدِ احْتِرَازٌ ويَقِلْ»                         |
| ٤١٥           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَ                                                              |
| بِهِنَّ ﴾ ١٥٤ | فَائِدَةٌ: فِي اشْتِرَاطِ الوَطْءِ للأُمِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِي دَخَلْتُم        |
| ٤١٦           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَيَقِلْ لِغَيْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ»                    |
| ٤١٦           | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                   |
| ٤١٧           | خُلاَصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                 |
| ٤١٨           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «و إِنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ فَارْجِعَا»                            |
| ٤١٨           | دَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                   |
| ٤١٨           | مَرَاتِبُ إِدْرَاكِ المَعْلُومَاتِ                                                           |
| ٤٢٠           | مَسْأَلَةٌ: لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وهُوَ مُتَطَهِّرٌ                     |
| اليَقِينُ؟    | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُرْجَعُ إِلَى غَلِبَةِ الظَّنِّ فِي جَمِيعِ العِبَادَاتِ إِذَا تَعَذَّرَ ا |
| ٤٢١           | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَا الأَمْرُ بِهِ يَشْتَبِهُ»                             |
| 173           | إِذَا اشْتَبَهَ شَيْئَانِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ فَإِنَّنَا نَرْجِعُ إِلَى القُرْعَةِ         |
| ٤٢١           | دَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِدَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                         |
|               | أَمْثِلَةُ مَا تَجْرِي فِيهِ القُرْعَةُ                                                      |
|               | مَسْأَلَةٌ: مَنْ شَارَكَ آخَرَ فِي حَبِّ                                                     |
| ٤٣٣           | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ إِجْرَاءِ الإِنْسَانِ القُرْعَةَ لِنَفْسِهِ                               |

| ٤٢٤ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ عَلَى»                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٤ | كُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ قَبْلَ أَوَانِهِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ |
| ٤٢٤ | أَمْثِلَةُ هَلِهِ القَاعِدَةِأ                                                                         |
| ٤٢٦ | مَسْأَلَةٌ: لَاذَا لَا يَرِثُ القاتِلُ خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ مَعَ أَنَّهُ مِنَ الوَرَثَةِ؟             |
|     | مَسْأَلَةٌ: مَنْ حَصَلَ عَلَى حَادِثٍ ومَاتَ مَنْ مَعَهُ بِسَبَبِ تَفْرِيطِ السَّائِقِ فَهَـلْ يَرِثُ  |
| ٤٧٧ | السَّائِقُ مَنْ مَاتَ مَعَهُ؟                                                                          |
| ٤٧٧ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ»                                      |
| ٤٢٧ | مِثَالُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                             |
| ٤٢٨ | حُكْمُ مَنْ يَبِيعُونَ أَعْضَاءَهُمْ كالكُلَى                                                          |
| ٤٢٩ | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِم: «ومَنْ لِضَالِّ كَتَمَا»                                                      |
| ٤٣. | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                             |
| ٤٣. | مَسْأَلَةٌ: المُسْتَعِيرُ لَوْ جَحَدَ العَارِيَةَ                                                      |
| ۱۳٤ | مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ وَجَدَتْ قِطْعَةَ أَلْمَاسِ وَبَاعَتْهَا وانْتَفَعَتْ بِشَمَنِهَا                |
| ٤٣١ | مَسْأَلَةٌ: لَوْ ضَاعَفْنَا الغُوْمَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ؟                             |
| ٤٣٢ | مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ مَنْ تَبَرَّعَ بِعُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ                                            |
| ٤٣٢ | مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَبَرَّعَ بِعُضْوِهِ لِغَيْرِهِ بَعْدَ المَوْتِ                                       |
|     | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وَكُلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ جُعِلْ»                                      |
|     | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأُمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                |
|     | الاسْتِشْنَاءُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                 |
|     | مَسْأَلَةٌ: إِذَا دَهَسَتْ سَيَّارَةٌ غَزَالًا فَهَلْ يَكِلُّ أَكْلُهُ؟                                |

| ٤٣٦   | لِلدُّوَامِ غَالِبَا»للدُّوَامِ غَالِبَا                                    | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وكَانَ تَأْتِي                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧   |                                                                             | أَقْسَامُ (كَانَ) وأَمْثِلَتُهَا                           |
| ٤٣٩   | ، جَمْعٌ ومُفْرَدٌ يَعُمْ»                                                  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وإِنْ يُضَفْ                    |
| १८४   |                                                                             | صِيَغُ العُمُومً                                           |
| १८४   |                                                                             | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ |
| 2 2 3 | مْدَ إِثْبَاتٍ يَرِدْ»                                                      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مُنَكَّرٌ إِنْ بَعَا            |
| 2 2 3 |                                                                             | الإسْمُ النَّكِرَةُ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ إِثْبَام           |
| 2 2 3 |                                                                             | مِثَالُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                 |
| 2 2 3 |                                                                             | الفَرْقُ بَيْنَ الإطْلَاقِ والعُمُومِ .                    |
| ٤٤٣   | ي نَهْيِ اسْتِفْهَامِ»                                                      | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مِنْ بَعْدَ نَفْه               |
|       | لَّاقِ وَإِذَا قُصِدَ بِهَا الإنْعَامُ فَإِنَّهَا تُفِيدُ العُمُومَ وَإِذَا | _                                                          |
| ٤٤٤   | تِفْهَامٍ أَوْ شَرْطٍ صَارَتْ لِلعُمُومِ                                    | أَتَتْ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ أَوِ اسْ             |
| ٤٤٤   | مُومَ فِي نَصٍّ أُثِرْ »مُومَ فِي نَصٍّ أُثِرْ »                            | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «واعْتَبِرِ العُ                 |
| ٤٤٤   |                                                                             | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ                    |
| ११७   | مُتَّصِفًا بِوَصْفِ»                                                        | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مَا لَمْ يَكُنْ                 |
| ११२   |                                                                             | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأَمْثِلَةُ                    |
| ٤٤٧   | العَامَّ بِخَاصِّ وَرَدَا»                                                  | شَرْحُ قَوْلِ النَّاظِمِ: «وخَصِّصِ                        |
| ٤٤٧   |                                                                             |                                                            |
| ٤٤٨   |                                                                             | مَسْأَلَةٌ: كَمْ تُسَاوِي خَمْسَةُ أَوْسُوٍ                |
| ٤٤٨   |                                                                             | أَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِأ                             |

|     | الْمُطْلَقُ بِالْمُقَيَّدِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الحُكْمُ فَإِذَا اتَّفَقَ الحُكْمُ واخْتَلَفَ السَّبَبُ فَهَلْ يُقَيَّدُ | يُقيَّدُ   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٤٥٠ | ؠؘڬؘٳ؟                                                                                                                  | هَذَا      |
| ٤٥٢ | الُ الحُكْمِ والسَّبَبِالله الحُكْمِ والسَّبَبِ                                                                         | أُحْوَا    |
| ٤٥٢ | عَ قَوْلِ النَّاظِمِ: «مَا لَمْ يَكُ التَّخْصِيصُ»                                                                      | شَرْحُ     |
| ٤٥٢ | ةَ هَذَا الاسْتِشْاءِ                                                                                                   | أَمْثِلَةُ |
| ٥٥٤ | ئ الأحاديثِ                                                                                                             | فِهْرِسَ   |
| ٤٧١ | ئ المَوْضُوعَاتِئى المَوْضُوعَاتِ                                                                                       | فِهْرِسَ   |
|     |                                                                                                                         |            |

